







بالرستم العثاني

برواية حقص عن عاصيم

جميع للحقوق محفوظة



اصدار دار السنابل الذهبية

حازت شرف طباعته مطبعة الخيرات للنشر بتركيا

الطبعة الأولى





إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ خَتَم ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمُعِهِمُ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمُ عَشَاوِةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَلَمْنَّا بِٱللَّهِ وَ بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بُؤُمنينَ ۞ يُخَدِّعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضْ فَزَادَهُمْ ٱللَّهُ مَرْضًا وَلَهُمْ عَذَانِ أَلِيمٌ بَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قَلَلَهُمُ لَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحَنُ مُصْلِحُونَ ٥ أَلَّاإِنَّهُمْ هُمْ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ﴿ وَنَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَمنُواْ حَمَاءً مِنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنْؤُمِنْ حَمَاءً مِنَ ٱلسُّفَهَاءُ أَلَّاإِنَّهُمْ هُمْ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّا يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَالَقُواْ ٱلَّذِينَ عَلَمُواْقَالُواْءَ مَنَّا وَإِذَا خَلَواْ إِلَىٰ شَيلِطِينِهِمُ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمُ إِنَّمَا خُنْ مُسَتَّهُزُءُونَ ﴿ اللَّهُ يَسُتَّهُزَى بِهِمُ وَيُمَدُّهُمْ في مُغَيَّنهمُ يَعُمَهُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَ بَحَت تِجَرَّتُهُمْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدينَ ١

مَثْلُهُمُ كَمَثُلُ اللَّذِي المُتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ, ذَهَبَ ٱللَّهُ بنُور هِمْ وَتَرَكُهُمْ فِي ظُلْمَاتِ للاينصِرُونَ ١٠٥ صمَّ بِكُم عمَّى فَهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْ كَصِيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فِيهِ ظُلْمَتْ ورعد وبرق يجعلون أصبعهم في عاذانهم من الصّواعق حَذَرَ ٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطُ بِٱلْكَافِرِينَ ١ يَكَادُ ٱلْبَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارُهُمُ كُلَّمَا أَضَاء لَهُم مَّشُواْ فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمُ قَامُواْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ عِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ يَا يَهَا ٱلنَّاسُ ٱعَبْدُواْ رَبِّكُمْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّاذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشًا وَٱلسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ ٱلشَّمَرَاتِ رِزُقًا لَّكُمُ فَلَا تَجُعَلُواْ بِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ١٠ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبُدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِن مِّثُله عَوَّادُعُواْ شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِنكُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَلِجِارَةٌ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ۞

وَبِشِّرِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّات تَجُرى مِن تَمُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزُقًا لَا قَالُواْ هَٰذَا اللَّذِي رُزِقُنَا مِن قَبُلُّ وَأْتُواْ بِهِ متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خَلِدُونَ ۞ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَخُي ٓ أَن يَضُرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقَّ مِن رَّبُّهُم وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اُللَّهُ بِهَٰذَا مِثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِشْلَقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَر ٱلله به أَن يُوصَلَ وَيفُسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضَ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ الله الله وكنتُمُ أَمُواتاً فَأَمْيَكُمُ الله وكنتُمُ أَمُواتاً فَأَمْيَكُمُ ثُمَّ يُمِينُكُمُ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ هُوَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَواتٍ وَهُو بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْهُ اللهُ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّمِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِٱلْأَرْضِ خَلِيفَةٌ قَالُواْ أَتْجُعُلُ فِيهَا مَن يُفُسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَاءَ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بَحَمُدكَ وَنُقَدِّسُ لَكَّ قَالَ إِنِّي أَعُلَمُ مَالَا تَعُكُمُونَ ۞ وَعَلَّمَ عَادَمَ ٱلْأَنْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلْبَكَةِ فَقَالَ أَنْبُونِي بأَسْمَاء هَاؤُلَّاء إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ قَالُواْ سُجُنَكَ لَاعِلُمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُ تَنَا إِلَّكَ أَنتَ ٱلْعِلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ قَالَ تِنَادَمْ أَنْبِئُهُم بِأَسْمَا بِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَا بِهِمْ قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ إِنَّى أَعُلَمْ غَيْبَ ٱلسَّهَٰوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا كُنتُمُ تَكُتُمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلِّبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجِدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّ وَٱسْتَكُبَرُ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَقُلْنَا يَادَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَّامِنُهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلا تَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهُ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بِعُضْكُمُ لِبَعْضِ عَدُقٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينِ ۞ فَتَلَقَّىٰ عَادَمُ مِن رَّبِّهِ عَلَمْتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ، هُوَ التَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞

قُلْنَا أَهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنَّى هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَعَايِتِنَا أَوْلَبِكَ أَصْعَابُ ٱلتَّارِّ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ كَايَبَيْ إِسْرَاءِيلَ ٱذْكُرُواْ نِعُمَى اللَّي أَنْعَمُتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيِّلَى فَأَرْهَبُونِ ۞ وَءَامِنُواْ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمُ وَلا تَكُونُواْ أَوَّلَ كَافِرِ بِهِ } وَلا تَشْتَرُواْ بِاَيْتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَعِيِّلَى فَأَتَّقُونِ ۞ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبِيطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ وَأَقِمُوا ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا ٱلرَّكُوٰةَ وَٱرْكُعُواْ مَعَ ٱلرِّ وَعِينَ ١٠ اللهِ اللهِ اللهِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمْ تَتُلُونَ ٱلْكِتَابِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بَالصَّبْرِ وَٱلصَّاوَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ١٠ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّةُ مُ لَلَقُو أُربِّهِمُ وَأَنَّةُ مُ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١ يَبَيْءِ الْمَارِيلَ ٱنْكُرُواْ نِعُمَى اللَّي أَنْعَمُتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى الْعَلَمِينَ ا وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدُلٌ وَلَا هُمُ يُنصَرُونَ ١

وَإِذْ نَجَّيْنَكُم مِّنَّ عَالَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيهٌ ۞ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمْ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجِيْنَكُمُ وَأَغْرَقْنَا عَالَ فرُعون وَأَنتُهُ تَنظُرُونَ ۞ وَإِذُ وَاعَدُنَا مُوسَىٰ أَرْبِعِينَ لَيُلَةً ثُمَّ التَّخَذُتُهُ الْعِبُلِ مِنْ بِعُدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ۞ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنَ بَعْد ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَإِذْ عَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرُقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لقَوْمِهِ عَلِقَوْم إِنَّكُمُ ظَلَمْتُمُ أَنفُسَكُم بِأَيِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجُلَ فَتُوبُواْ إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَأَقُتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ للَّكُمُ عِندَ بَارِيكُمُ فَتَابَ عَلَيْكُمُ إِنَّهُ، هُوَّالَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ و وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهُ جَهْرة فَأَخْذَتُكُمْ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ۞ ثُمَّ بَعَثُنَاكُم مِّنَ بَعْدِ مَوْتَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكَ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظِّمُونَ ۞

وَإِذْ قُلْنَا آدُخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُهُ رَغَدًا وَأَدُنُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُواْ حِطَّةٌ نَّغُفِرُلَكُمُ خَطَّنَاكُمُ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُسِنِينَ ۞ فَبَدَّلَ ٱللَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوُلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بَمَاكَانُواْ يَفُسُقُونَ ۞ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَلَيْكُمُ السَّمَاء فَقُلْنَا أَضُرِهِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْفَجَرَتُ مِنْهُ ٱثُنْتَا عَشُرَةً عَيْناً قَدْعَلِمَ كُلُّأْنَاسِ مَّشُرَبِهُمْ كُلُواْ وَأَشُرِبُواْ مِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ وَإِذْ قُلْتُمْ يَامُوسَىٰ لَن نَّصُبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَرحِدٍ فَأَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقُلِهَا وَقِيَّا بِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبِصِلهَا قَالَ أَتَسْتَبُدلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدُنَىٰ باللَّذِي هُوَ خَيْرٌ أَهُبِطُواْ مِصْراً فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُمُّ وَضْرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمُكَنَّةُ وَبَاءُوبِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ أَلَكَ بِأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّنَ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلتَّصَارَىٰ وَٱلصَّائِينَ مَنْ عَلَمْنَ بأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحاً فَلَهُمُ أَجُرُهُمْ عِندَ رَبُّهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَإِذْ أَخَذُنَا ميثَاقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوُقَكُمْ ٱلسُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةِ وَأَذُكُ وا مَافِيهِ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ تَولَّيْتُم مِّنُ بَعْدِذَ لِكَّ فَلُولًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْتُهُ لَكُنتُم مِّنَ ٱلْخَلسرينَ ١ وَلَقَدُ عَلِمُتُهُ ٱلَّذِينَ آعُتَدَوا مِنكُمْ فِي ٱلسَّبُتِ فَقُلْنَالَهُمُ عُونُواْ قِرَدَةً خَلِينَ ﴿ فَجَعَلْنَاهَا نَكِلًا لِّمَا بَيْنَ يَدَنُهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلُمْتَّقِينَ ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٓ إِنَّ أُلَّهُ يَأْمُرُ كُمُ أَن تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ۚ قَالُواْ أَتَيِّخُذُنَا هُـزُوا قَالَ أَعُوذُ بِأَلِيِّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ أَدُعُ لَنَا رَبِّكَ يُبِيِّن لِّنَا مَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا فَارِثْ وَلَابِكُرْ عَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكُ فَأَفْعَلُواْ مَا تُؤْمَرُونَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبِّكَ يُبِيِّنُ لِّنَا مَا لَوْنُهَا ۚ قَالَ إِنَّهُۥ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْراءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلتَّلَظِرِينَ ١

\*\*\*

قَالُواْ ٱدُعْ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَ تَشَابِهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَهُ مَدُونَ ۞ قَالَ إِنَّهُ رِيقُولُ إِنَّهَا بِقَرَّةٌ لَّا ذَلُولٌ تْثِيرْ ٱلْأَرْضَ وَلَاتَسُقِي ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيَةً فِيهَا قَالُوا ٱلْعَنَ جِئْتَ بِٱلْحَقّ فَذَبِحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَأَدَّارَ عُتُمُ فِيهَا وَٱللَّهُ هُغُرِجٌ مَّاكُنتُمُ تَكُتُونَ ۞ فَقُلْنَا ٱضُرِبُوهُ بِبَعُضِهَا كَذَالِكَ يُحِي ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمُ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٥ ثُمَّ قَسَتُ قُلُوبُكُم مِّنَ بَعُدِ ذَالِكَ فَهِي كَالْحِارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسُوةً وَإِنَّ مِنَ أَلْجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَا يَشَقَّقُ فَيَخُرُجُ مِنْهُ ٱلْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةٍ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ أَن يُؤُمنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنُهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَّمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ, مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ۞ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْءَ امَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَّا بَعْضِ قَالُواْ أَيْحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَرَيِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞

أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمِنْهُمُ أُمَّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكُتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ الْكِتَبَ بِأَيْدِيهِمُ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ِثَمَنَّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمًا حَتَبِتُ أَيْدِيهِمُ وَوَيُلُ لَّهُم مِّمًا بَكُسنُونَ و وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَةً قُلُ أَتَّخَذُتُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَهُۥ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ بَلَىٰ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتُ بِهِ عَطِيتُهُ، فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلَيْكَ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ فيها خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهُ وَبَالُوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامِيٰ وَٱلْمَسَاعِينِ وَقُولُواْ لِلتَّاسِ مُسُنًّا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكَوٰةَ ثُمَّ تُولَّيْتُمُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرضُونَ ١

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا يُخْرِجُونَ أَنفُسِكُم مِن دِيرِكُم ثُمَّ أَقُرَرُتُمُ وَأَنتُمُ تَشُهَدُونَ فَرِيقًا مِّن حُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَإِن يَأْتُوكُمُ أُسَرَىٰ تُفَادُوهُمُ وَهُوَ مُحرَّمْ عَلَيْكُمْ إِخْرَادِهُمْ أَفْتَوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَاب وَتَكُفُرُونَ بِبَعْضَ فَمَا جَزَّاءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمُ إللَّذِيْ فِي اللَّهُ اللّ ٱلْعَذَابِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوْا ٱلْمَيَوةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ فَلَا يُحَقِّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ ۞ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبِ وَقَفَّيْنَا مِنْ بِعُدِهِ ع بِٱلرِّسْلُ وَءَ اتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ ٱلْبِيّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدْسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُ مُ رَسُولٌ بَمَالَاتَهُوكَ أَنفُسُكُمْ ٱسْتَكُبِّرُتُمُ فَفَرِيقًا كَذَّبُتُمُ وَفَرِيقًا تَقُتُلُونَ ۞ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلُفُ بَل لَّعَنَّهُمُ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ۞

\*\*\*

وَلَمَّا جَاءَهُمُ كِتَكُ مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُمُ وَكَانُواْ مِن قَبُلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ اللهُ بِئُسَمَا اللهُ تَرَوُا بِهِ ] أَنفُسَهُمُ أَن يَكُفُرُواْ مِمَا أَنْزِلَ ٱللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ ٱللَّهُ مِن فَضُلهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَبَادُهِ فَبَاءُو بِغَضَبِ عَلَى غَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ شُهِينٌ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤُمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكُفُرُونَ بِمَا وَرَاء هُ وهُو آلُتُ مُصدِّقاً لِّمَامِعُهُمْ قُلُ فَلِم تَقْتُلُونَ أَنْكِياءَ ٱللَّهِ مِن قَبُلْ إِن كُنتُم شُؤُمنِينَ ٥٠ وَلَقَدُ جَاءَكُم مُّوسَىٰ بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْحِبُلِ مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِ مُعْدِهِ عَلَيْهِ مُنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِ مُنْ بَعْدِهُ عَلَيْهِ مُنْ بَعْدِهِ عَلَيْهِ مُنْ بَعْدِهُ عَلَيْهِ مُنْ بَعْدِهُ عَلَيْهُ مُنْ بَعْدِهُ عَلِيهُ مُنْ مُنْ مِنْ بَعْدِهُ عَلِيهُ مُنْ بَعْدِهُ عَلَيْهِ مُنْ بَعْدِهُ عَلَيْهِ مُنْ بَعْدِهُ عَلَيْهُ مُنْ بَعْدِهُ عَلَيْهِ مُنْ بَعْدِهُ عَلَيْهِ مُنْ أَلِي مِنْ بَعْدِهُ عَلَيْهِ مُنْ مُنْ بَعْدِهُ عَلَيْهِ مُنْ مُنْ بَعْدِهُ عَلَيْهِ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ عُلِيهُ مِنْ أَنْ عُلِيهُ مِنْ أَنْ عُلِيهُ مِنْ أَنْ عُلِيهُ مُنْ أَنْ عُلِيهُ مِنْ أَنْ عُلِيهُ مِنْ أَنْ عُلِيهُ مُنْ أَنْ عُلِيهُ مِنْ أَنْ عُلِيهُ مِنْ أَنْ عُلِيهُ مِنْ أَلِيقِينَ إِنْ أَنْ أَنْ عُنْ أَلِعُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ عُلِيهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ عُنْ مُنْ أَنْ عُلِيهُ مِنْ أَنْ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ عُلِيهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ عُلِيهُ مِنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُ أَنْ مُنْ أَنْ مُ أَنْ مُنْ أَنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَل وَأَنتُمْ ظَالَمُونَ ۞ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ ٱلطُّورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشُرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمْ ٱلْعِبُلَ بِكُفُرِهِمْ قُلُ بِئُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ عِينَاكُمُ إِنكُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللهُ المُنتُم مُّؤُمِنِينَ اللهُ

قُلُ إِن كَانَتُ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهُ خَالِصَةً مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوْا ٱللَّوْتَ إِنكُنتُمْ صَلِدِقِينَ ١ وَلَنْ يَتُمَنُّوهُ أَبِدا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ التَّاس عَلَىٰ حَيَوْةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ التَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةِ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ بَودٌ أَكَدُهُمُ لَوْ يُعَمِّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ مِمَا يَعُمَلُونَ و قُلُ مَن كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ, نَزَّلَهُ, عَلَىٰ قَلْبِكَ بإذُنِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بِيْنَ يَدَيْهِ وَهُدِّي وَبْشُرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبُرِيلَ وَمِيكُنلَ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَدُقٌ لِّلْكُفِرِينَ ٥ وَلَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ءَايَتِ بِيَّنَتِ وَمَا يَكُفُرُ بِهَا إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ أَوَكُلَّمَا عَلَمَدُواْ عَهَدًا تَبَدُهُ، فَرِيقٌ مِّنُهُمْ بِلُ أَكُتُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنُ عنداللَّهِ مُصدِّقٌ لِمَا مَعَهُمُ نَبِذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ عِتَبَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞

وَٱللَّهِ وَاللَّهِ مَا تَتَلُواْ ٱللَّهِ يَطِينُ عَلَىٰ مُلُكُ سُلِّيْمَانٌ وَمَا كَفَر سُلَيْمَنْ وَلَيْكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّمْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَرُوتٌ وَمَا يُعِلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا غَنُ فِتُنَةٌ فَلَا تَكُفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَاهُم بِضَارِّينَ بِهِ مِنُ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمُ وَلا يَنفَعُهُمُ وَلَقَدُ عَلِمُواْ لَمَن ٱشْتَرَاهُ مَالَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَالَقٌ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوا بِعِ أَنفُسَهُمُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَأَتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّهُ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّذِينَ عَلَيْهِ اللَّذِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ ا وَٱسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١٥ مَّا يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشُرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنُ خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم وَاللَّهُ يَخْتَصُ برَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُوالْفَضُل ٱلْعَظِيمِ ۞

\* مَا نَنْسَخُ مِنْ ءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِ مِّنُهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَهَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَمَا لَكُم مِّن دُون ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلَا نَصِيرِ ﴿ أَمْ تُربِدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبُلُ وَمَن يَتَبِدّ لِٱلْكُفُرَ بَٱلْإِيمَانِ فَقَدُ ضلّ سواء السّبيل و و حَيْثِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَردُّونَكُم مِّنْ بِعُد إِيمَانِكُمْ كُفّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِم مِّنُ بِعَدِ مَا تَبِيِّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعُفُواْ وَأَصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ إِلَّا ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَأَقِينُواْ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرِّكُوةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنُ خَيْر عَدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ اللَّهِ عِندَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ وَقَالُواْ لَن يَدُخُلَ ٱلْجِنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّ تلُكَ أَمَانِيهُمْ قُلُ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ الله مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ بِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجُرُهُ، عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحُزَّنُونَ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَىٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُمْ يَتُلُونَ ٱلْكِتَابِ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَايِعُكُونَ مِثُلَ قَوُلِهِمْ فَأَلِلَّهُ يَحُكُمْ بِينَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِبَةَ فِمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمْ مِمَّن مَّنَعَ مَسَجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذُكرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أَوْلَيْكَ مَاكَانَ لَهُمُ أَن يَدُنْاُوهَا إِلَّا خَامِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرةِ عَذَابٌ عَظِيهٌ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشُرِقُ وَٱلْمَغُرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتُمَّ وَجُهُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ وَاسِعْ عَلِيمْ ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا سُبِحُنَهُ أَبِلَ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّمَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانِتُونَ ۞ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا ءَايَةٌ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثُلَ قَوْلِهِمُ تَشَلِهَتُ قُلُوبِهِمُ قَدُ بَيِّنَّا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بٱلْحَقِّ بشيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْعَبِ ٱلْجِيمِ اللهِ

ال تاریخ الماع ال

وَلَن تَرُضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلْتُهُمُ قُلْ إِنَّ هُدِي ٱللَّهِ هُو ٱلْهُدِي وَلَيْنِ ٱلبَّغْتَ أَهُواءَهُم بِعُدَالَّذِي ءَاتَيْنَاهُ مُٱلْكِتَابَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بهِ فَأُوْلَيْكَ هُ مُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ يَابَىٰ إِسْرَاءِيلَ أَذُكُرُواْ نِعُمَى ٱلَّي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ وَأَتَّقُواْ يَوْمَالَّا تَجُزىنَفُسْ عَن نَّفْسِ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدُلٌّ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَاهُمُ ينصرُونَ ﴿ وَعِدْ أَبْتَلَى إِبْرَهِ مَ رَبُّهُ بِكَلِّمَاتِ فَأَتَمَّ هُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلتَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَى قَالَ لَيْنَالُ عَهْدِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبِيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِهُمْ مُصلِّي وَعَهِدُنَا إِلَّا إِبْرَاهِهُمْ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بِيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَٱلْعَلْصِفِينَ وَٱلرِّكَّعُ ٱلسَّجُودِ ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عُمْرَتِ آجُعَلُ هَاذَا بَلَدًا عَلِمنًا وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ, منَ ٱلتَّمَرَةِ مَنْ عَلَى مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمتَّعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضُطَرُّهُ ﴿ إِلَّا عَذَابِ ٱلنَّارِ وَبِئُسَ ٱلْصِيرُ ۞

وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْرَاهِمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبِّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعِلِيهُ ﴿ رَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّتَتِنَا أُمَّةً مُّسُلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّهَالُ ٱلرِّحِيهُ ﴿ رَبُّنَا وَٱبْعَثُ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنُهُمْ تَلُواْعَلَنْهُمْ عَالَتِكَ وَيُعِلِّمُهُ الْكِتَابِ وَالْكُمَةَ وَنُزَّكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةَ إِبْرَهِمَ إِلَّامَن سَفُهُ نَفْسَهُ وَلَقَد أَصُطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلَّذِينَا وَإِنَّهُ فِي ٱلَّذِي ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ, رَبُّهُۥ أَسُلُّمُ قَالَ أَسُلَمُتُ لِبِّ ٱلْعَالَمِينَ و وصّى بها إِبْرَاهِمُ بنيهِ وَيَعْقُوبُ يَلِنَ إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ اللَّهِ وَأَنتُم مُّسُلِمُونَ اللَّهِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداء إِذْ حَضَر يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لبنيه مَا تَعُبُدُونَ مِنْ بَعُدِى قَالُواْ نَعُبُدُ إِلَهَكَ وَعَالَهُ عَابَالِكَ إِبْرَاهِمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ إِلَّهَا وَاحِدًا وَنَحَنْ لَهُ مُسَامُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَتُ وَلَكُم مَّا كَسَنْتُم وَلا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ هُ

وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُواْ قُلُ بِلْ مِلَّةَ إِبْرَهِمَ حَنيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُثرِكِينَ وَ قُولُواْءَ امَنَّا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُراهِمَ وَاسْمَعِيلَ وَاسْعَلَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتَي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَانْفَرِّقُ بِيْنَ أَحَدِ مِّنْهُمْ وَنَحُنْ لَهُ، مُسْلِمُونَ هَفَإِنْ عَامَنُواْ بِمِثْل مَاءَامَنتُه بِهِ فَقَدِ أَهْتَدُواْ قِ إِن تَولُّواْ فَإِنَّمَاهُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيْحُفِيكُهُ مُ ٱللَّهُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ صِبْعَةَ ٱللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنْ مِنَ ٱللَّهِ صِبْغَةً وَنَحَنْ لَهُ, عَلِيدُونَ ١ قُلُأَتُكَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَتُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالْنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَغَنْ لَهُ مُغْلِصُونَ ا أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِكُمْ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَكًا قُلُ ءَأَنتُمْ أَعُلَمْ أَمَاللَّهُ وَمِنْ أَظُلَمْ مِنْ كَتُم شَهَدة عنده، مِن ٱلله وَمَا ٱلله بِغَافِل عَمَّا تَعُمَالُونَ ﴿ يُلُكَ أُمَّةٌ قَدُ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم وَلَا يُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١



«سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّاهُمُ عَن قِبَلَتهمُ ٱلَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يِّلِّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغُرِبُّ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ ١٠ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًّا لَّتَكُونُواْ شُهَداء عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرِّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا وَمَاجَعَلْنَا ٱلْقِبُلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرِّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهُ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ بِٱلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاءِ فَلَنُولِيِّنَّكَ قِبُلَةً تَرْضَلُهَا فَولِّ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَنْجِدِٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطَّرُهُۥ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعُكُمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقِّي مِن رَّبِّهِمُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَافِلِ عَمَّا يَعُمَلُونَ ﴿ وَلَئِنُ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ بِكُلَّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبُلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبُلَتُهُمَّ وَمَا بَعُضُهُم بِتَابِعِ قِبُلَةً بَعْضَ وَلَمِنِ ٱلبَّعْتَ أَهُواء هُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ١

ٱلَّذِينَ ءَاتِينَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنُهُمُ لَيَكُنُونَ ٱلْحَقِّ وَهُمُ يَعُلَمُونَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةٌ هُوَمُولِّيهَا فَاسُتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتُ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمْ ٱللَّهُ جَمِيعًا ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءِقَدِيرٌ ﴿ وَمِنْ حَيثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْ ٱلْسَعِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِنَّهُ، لَلْحَقَّ مِن رَّبِّكُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِ وَجُهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُهُ فَوَلُواْ وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُ اللَّهُ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمُ خَجَّةٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ فَلا تَخْشُوهُمْ وَأَخْشَوْنِي وَلِأْتِمَّ نِعْمَى عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمُ يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايِلَتَنَا وَيْزَكِّيكُمْ وَيْعَلِّمُكُمْ ٱلْكِتَابَ وَٱلۡكِحُمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّالَّمُ تَكُونُواْ تَعُلَّمُونَ هَا فَأَذُكُرُونَ أَذُكُرُكُمْ وَأَشُكُرُواْلِي وَلَا تَكُفُرُونِ ﴿ يَأَلَّهُمَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ السَّعِينُواْ بِالصَّبِرِ وَالصَّلَوٰةَ إِنَّ ٱللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ا

وَلاَتَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمُواتُ ۚ بِلُ أَمْيَاءٌ وَلَكِن لاَ تشعُرُونَ ﴿ وَلَنَبُلُونَكُ مِشَى عِينَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱللَّهَمَرَاتُ وَبِشِّرِٱلصَّبِرِينَ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا أَصَابِتُهُم مُصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللَّهِ وَاللَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهِ أُوْلَيِكَ عَلَيْهِمُ صَلُواتٌ مِّن رَبِّهِمُ وَرَحُهُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُتَدُونَ الله السَّفَاوَ للرَّوة مِن شَعَابِر ٱللَّهِ فَمَنْ حَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِاعْتَمَرَ فَلَا بُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَوَّفَ بِهِما قَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّا ٱللَّهَ شَاكِرْ عَلَيْهُ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيِّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَيَكَ يَلْعَنْهُمُ ٱللَّهِ وَيَلْعَنْهُمُ ٱللَّعِنُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبِيَّنُواْ فَأُوْلَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ عُفَّارْ أُوْلَيْكَ عَلَيْهِمُ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْكَلِّكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْعِينَ الله عَنْهُ مُ الْعَذَابُ وَلاهُمُ يُنظُونَ اللهُ الله وَ إِلَاهُ كُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى الرَّحِيمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْخِتَلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَادِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجُرِى فِي ٱلْبَحْرِيمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءِ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن عُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَحِ وَٱلسَّعَانِ ٱلْمُسَخِّر بَيْنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمُ كُبِّ ٱللَّهِ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ أَشَدُّ دُبًّا لِللَّهِ وَلَوْ يَرَى ٱلَّذِينَ ظَلَّمُواْ إِذْ يَرُونَ ٱلْعَذَابِ أَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعَذَابِ هَ إِذْ تَبَرّاً ٱلَّذِينَ ٱللَّهِ عُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ عُواْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمْ ٱلْأَسْبَابِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُواْ لَوُ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنْتُرَّا مِنْهُمُ كُمَا تُرَّءُواْ مِنَّا كَذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتِ عَلَيْهِمُ وَمَاهُم عَنَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ اللَّهِمُ وَمَاهُم عَنَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّا مَا مَأْمُرُكُم بِٱلشُّوءِ وَٱلْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُكُمُونَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَالَاتَعُكُمُونَ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلُ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا أُولَوْ كَانَ عَابَا فُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ شَيْعًا وَلا يَهْتَدُونَ ۞ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلُ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَالَايسُمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ بُكُمْ عُمْ" فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارِزَقُنَاكُمْ وَأَشُكُرُواْ يِلَّهِ إِن كُنتُمُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١ إِنَّا حَرِّمَ عَلَيْكُمْ ٱلْمِيَّةَ وَٱلدَّمْ وَكُمَّ ٱلْخِنْدِر وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْر ٱللَّهِ فَمَن ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحيهُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُتُمُونَ مَا أَنزَلَ الله مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ تَمنًا قَلِيلًا أُوْلَيْكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقَلَهُ وَلَا يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ أُولَٰلِكَ ٱلَّذِينَ أَشْتَرُوا ٱلصَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلْعَذَابِ بِٱلْغُفِرَةِ فَمَا أَصُبَرَهُمُ عَلَى ٱلنَّارِ ۞ ذَالِكَ بأَنَّ ٱللَّهِ نَزَّلَ ٱلْكِتَابَ بٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِي ٱلْكِتَابِ لَفِي شِقَاقِمٍ بَعِيدٍ ۞



اليس البر أن تولُوا وجُوه كُمْ قِبل المشرق والمغرب وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِأَلِيِّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ مُبِّهِ ذَوِى الْقُرْبَ وَالْيَتَامَىٰ وَٱلْسَكِينَ وَآبَنَ ٱلسّبيلِ وَٱلسّابِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّاوَة وَءَاتَى ٱلرَّكَوٰةَ وَٱلْمُونُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَلَهَدُواْ وَٱلصَّابِرِينَ فِ ٱلْبَأْسَاءِ وَٱلصَّرَّاءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَبَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَيْكَ هُمْ ٱلْتَقُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَلَّمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِٱلْقَتَلِيُّ ٱلْحُرِّ بِٱلْحُرِّ وَٱلْعَبُدُ بِٱلْعَبُدِ وَٱلْأَنِيَ بِٱلْأَنِيَ الْأَنْيَ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَتِّبَاعٌ بِٱلْمَحْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بإِحْسَانَ ذَالِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَى بِعُدَ ذَالِكَ فَلَهُ, عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَاأُوْلِي ٱلْأَلْبَ لِعَلَّكُ مُ تَتَّقُونَ ١٠ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً ٱلْوَصِيّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْتَقِينَ ۞ فَمِنُ بِدَّلَهُ بِعُدَمَا سَمِعَهُ, فَإِنَّمَا إِثْمُهُ, عَلَى ٱلَّذِينَ يُبِدِّلُونَهُۥ عِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ۞

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمُ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُمُ لَعَلَّكُمُ تَتَّقُونَ ﴿ أَيَّا مَا مَّعُدُودَاتَّ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخَرَّ وَعَلَىٰ الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، فِدُيةٌ طَعَامُ مِسُكِينَ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُو خَيْرٌ لَّهُ, وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَّمُونَ ١ شَمُرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِي أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمْ ٱلشَّهُرَ فَلْيَصْمُهُ وَمَن كَانَ مَريضًا أَوْعَلَىٰ سَفَر فَعِدَّةٌ مِّنُ أَيَّامٍ أُخْرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمْ ٱلْيُسُرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ ٱلْعُسَرَ وَلِتُكُمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُواْلِي وَلْيُؤُمِنُواْ فِي لَعَلَّهُمْ يَرُشُدُونَ الْعَلَّاهُمْ يَرُشُدُونَ

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَّا نِسَابِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ للَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلَمُ ٱللَّهُ أَنتَكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَأَلْكَانَ كَشْرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرِبُواْ حَتَّى يَتَبِيَّنَ لَكُمْ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيِضْ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسُود مِنَ ٱلْفَجْرُ ثُمَّ أَتِمُوا ٱلصِّيامَ إِلَى ٱلَّيْلَ وَلَا تُبَشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي ٱلْسَجِيدُ تِلْكَ خُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا حَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ عَلَيْتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ سَتَّقُونَ ۞ وَلا تَأْكُلُواْ أَمُولَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِل وَتُدَلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْدُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمُ تَعُكُمُونَ ١٠ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةَ قُلْ هِي مَواقِيتُ لِلتَّاسِ وَالْحِيِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ ٱلْرِرَّ مِن ٱتَّقَىٰ وَأَتُواْ ٱلْبِيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ لَعَلَّاكُمْ تُفْلِدُونَ ۞ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمُ وَلَاتَعُتَدُوا إِنَّ ٱللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعَتَدِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَاقْتُلُوهُمْ مِيْتُ ثَقِفَهُ وَهُمُ وَأَخْرِجُوهُم مِنْ مَيْتُ أَخْرِجُوكُمُ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتُلُ وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ الْسَجِدِ الْحَرامِحَيَّ يُقْتِلُوكُمْ فِيهِ قَإِن قَاتَلُوكُمُ فَأَقُتُلُوهُمُ كَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ فَإِنِ أَنتَهَوُ الْفَإِنَّ ٱلله عَفُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ يلُّهُ فَإِن أَنتَهَوْ فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ اللَّهُ مُرْ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهُر ٱلْحَرَامِ وَٱلْوُرْمَتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثُلِمَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَأَتَّقُواْالِلَّهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ اللَّهُ مَعَ ٱلْتَّقْينَ ١ وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَاتُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمُ إِلَى ٱلسَّهُ لُكَةُ وَأَحْسِنُواْ إِنَّ ٱلله يُحِبُّ كُسِنِينَ ﴿ وَأَنْهُ وَ ٱلْكُبِّ وَالْعُمْرَةَ لِللَّهِ فَإِنْ أَمُصِرَتُمُ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرِ مِنَ ٱلۡهَدِي وَلآعَلِقُواْرُءُوسَكُمُ حَتَّىٰ يَبِلْغَ ٱلۡهَدِي مِحِلَّهُۥ فَمَنَ كَانَ مِنكُم مَّريضًا أَوْبِهِ عَأَذَى مِّن رَّأُسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكُ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْحُمْرَةِ إِلَى ٱلْجِّفَمَا السُتينسرمن الهدئ فَمَن لَّمُ يَجِدُ فَصِيامُ ثَلَثَة أَيَّامِ فِي الْحِرْ وَسَبْعَةٍ إِذَارَجِعُتُمُ تِلُكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لَّمُ يَكُنُ أَهُلُهُ, حَاضِري ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ

أَلْحِ أَشُهُ " مَعُلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ أَلْحَ فَلَا رَفَتُ وَلَا فُسُوقَ وَلَاجِدَالَ فِي ٱلْجِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُونَ وَٱتَّقُونِ يَأُوْلِي ٱلْأَلْبَ لِ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جْنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَّا مِّن رِّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضُتُم مِّنُ عَرَفَاتِ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهُ عِندَ ٱلْمُشْعَرِ ٱلْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ حَمَا هَدَنْكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْله ع لَمنَ ٱلضَّالِّينَ ۞ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنْ حَيثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَ ٱسۡ تَغۡفِرُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ فَإِذَا قَضَيْتُه مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكُرِكُمْ عَابَاءَكُمُ أَوْ أَشَدَّ ذِكُراً فَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ رَبِّنَا عَاتِنَا فِي ٱلدُّنْيَا وَمَا لَهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ٥ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ رَبِّنا عَاتِنا فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ۞ أُوْلَئِكَ لَهُمُ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ۞



وَالْذُكُرُواْ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعُدُودَاتِّ فَمَن تَعَبَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَّا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأْخَّرَ فَلَّا إِثْمَ عَلَيْهُ لِمَن ٱتَّقَىٰ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعُبِكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشَّهِدُ ٱللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُو أَلَدُ ٱلْخِصَامِ ٥٥ وَإِذَا تَوَكَّ سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَيُهْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسُلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَّقِ ٱللَّهِ أَخَذَتُهُ ٱلْعِزَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسُبُهُ بَهِ مَا لَهُ وَلَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ وَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشُرى نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ١ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَدُنْلُواْ فِي ٱلسِّلَمِ كَالَّالَّةِ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُو من الله عن الله فان وَلَلْتُ م مِن بَعْدِ مَا جَاءَتُكُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَأَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ عَزِيزْ مَكِيمٌ اللَّهِ مَا جَاءَتُكُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ فَأَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ عَزِيزُ مَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ ٱللَّهُ فِي ظُلَلِ مِّنَ ٱلْغَمَامِ وَٱلْمَالَيْكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ اللَّهِ

سَلْبِي عِسْرَء يل كَمُ النَّالْهُ مِينَ اللَّهِ مِينَ عَلَيْ وَمِن يُبِدِّلُ نِعُمَّةً ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهِ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللهِ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَاةِ وَٱللَّهُ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب النَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدةً فَبِعَثُ ٱللَّهِ ٱلنَّبِيَّنَ مُبَشِّرِينَ النَّاسُ اللَّهَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمْنذرينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ لِيَحْكُمُ بِينَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمْ ٱلْبِيِّنَاتُ بِغَيَّا بِينَهُمْ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلِمَا ٱلْخُتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلْحَقِّ بِإِذُنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِي مِن يَشَاءُ إِلَّا صِرَاطِ مُّستَقيم اللَّهُ مَسِبُتُمُ أَن تَدُخُلُوا ٱلْجِنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتُهُمُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّوَّاءُ وَزُلْزِلُواْ حَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَلَمْ وُلُمَّا مُعَاهُ مَتَّى نَصُرُ ٱللَّهِ أَلَّا إِنَّ نَصُرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ۞ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلُ مَا أَنفَقُتُم مِّنُ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَلَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبيلُ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللّهَ بِعِ عَلِيهٌ

قِتَالِ فِيهِ قُلُ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرْ بِهِ وَٱلْسَجِدِ ٱلْحَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكُبِرُ عِند ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكُبُرُ مِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَّىٰ يَرَدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُوا وَمَن يَرْتَدِدُ منكُمْ عَن دينهِ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلَٰ إِلَّا كَعِبْطَتُ أَعْمَلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَئِكَ أَصْعَبُ ٱلتَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَلْهَدُواْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهِ أُوْلَئِكَ يَرُجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ ١٠٠٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِوَٱلْمَيْسِرِ قُلُ فِيهَا إِثُهُ كبيرٌ وَمَنْفِعُ لِلتَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن تَّفُعِهِما وَيَسْتَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُل ٱلْعَفُولِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكُّرُونَ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

عُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ وَهُوكُرُهُ لِلَّكُمْ وَعَسَىٰ أَن تَكُرُهُواْ شَيْئًا

وهو خير لكم وعسى أن تحبو شيئًا وهو شر لكم وألكه

يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهُ وَٱلْحَرَامِ



فِٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَيِسْالُونَكَ عَنِٱلْيَتِهِيٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخُوانُكُمْ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ ٱلْفُسِدَ مِنَ ٱلْصُلِحْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَزِيزُ مَكِيهٌ اللَّهُ عَزِيزُ مَكِيهٌ وَلا تَنكِوْا ٱلْشُركِاتِ حَتَّى يُؤُمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشُرِكَة وَلَوْ أَعْجِبَتُكُمُّ وَلا تُنكِوْ ٱللَّشِرِكِينَ مَتَّا يُؤْمِنُواْ وَلَعَبُدٌ مُّؤُمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَيْكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدُعُواْ إِلَى ٱلْجِنَّةِ وَٱلْغُفِرَةِ بِإِذُنِهِ وَيُبِيِّنُ ءَايَتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَيَشَالُونَكَ عَنِ أَكْمِيضٍ قُلُ هُو أَذًى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْحِيضَ وَلا تَقْرِبُوهُنَّ قُلُ هُو أَذًى فَأَعْتَزِلُواْ ٱلنِّسَاءَ في الْحِيضَ وَلا تَقْرِبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطُهُرُنَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أُمرِكُم ٱلله إِنَّ ٱللَّه يُحِبُّ ٱللَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ ٱلْتُطَهِّرِينَ ۞ نساؤكُمْ حَرْثُ للَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ وقدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَآتَةُواْ آلِلَّهِ وَاعْلَمُواْ أَنْكُم مَّلَقُوهُ وَبِشِّر ٱلْوُمنِينَ ۞ وَلا تَجْعَلُواْ ٱللَّهُ عُرْضَةً لِّلْمُنِينَ ۞ وَلا تَجْعَلُواْ ٱللَّهُ عُرْضَةً لِّلْمُنِينَ ۞ وَلا تَجْعَلُواْ ٱللَّهُ عُرْضَةً لِّلْمُنِينَ ۞ وتتَقُواْ وَتُصَلِّواْ بِينَ ٱلتَّالِي وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلَيْهُ ۞

لَّا يُوَّاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَّاخِذُكُم بِمَاكَسَبَتُ قُلُوبُكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيهٌ ۞ لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن يِّسَابِهِمُ رِدِ ، آرِبِعَةِ أَشُهُرُ فَإِن فَأَءُوفَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ وَإِنْ مَرْمُوا تَرَبِّسُ أَرْبِعَةِ أَشُهُرُ فَإِن فَأَءُوفَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ وَإِنْ عَزْمُوا ٱلطَّالَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِعُ عَلِيهُ ﴿ وَٱلْطُلَّقَاتُ يَتَرَبَّضَىٰ بِأَنفُسِ لَّ ثَلْثَةً قُرُوءِ وَلاَيْكُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ إِن كُنَّ قُرُوءِ وَلاَيْكُ لَهُ الْمَا لَا اللَّهُ اللَّهُ فِي أَرْجَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤُمِنَ بَاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَبِعُولَتُهُنَّ أَحَتُّ بِرَدِّهِنَّ فِذَالِكَ إِنْ أَرَادُو الْمُصَلِّياً وَلَهُنَّ مِثُلُ ٱلَّذِي عَلَيُنَّ بِٱلْمُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيُنَّ درجة والله عزيز عكية الطَّاقُ مَرَّتَانَ فَإِمْسَاكُ بَعُرُوفِ أَوْتَسُرِيحُ بِإِحْسَانِ وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُواْ مِمَّاءَ اتَّذِيُّهُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقيما خُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا يُقِيما حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ إِنْهَا أَفْتَدَتُ بِهِ عِلْكُ خُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدّ مُدُودَ ٱللّهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ اللّهُ فَالْعَلَّمُونَ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، مِنُ بَعُدُ حَتَّىٰ تَسْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا خُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ خُدُودُ ٱللَّهِ يُبِيِّنُهَ الْقَوْمِ يَعْلَمُونَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَى عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَلَّهُ عَلَمُ عَل

وَإِذَا طَلَّقُتُهُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْسَرَّدُوهُنَّ بِعَرُوفِ وَلَا يُسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُواْ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَالِكَ فَقَدُ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُواْء آيتِ ٱللَّهِ هُزُواْ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَتَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِصَةِ يَعِظْكُم بِهِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّه بِكُلَّ شَيْءِ عَلَيهُ وَإِذَا طَلَّقُتُهُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَّغُنَ أَجِلَهُنَّ فَلَا تَعُضْلُوهُنَّ أَن يَنكِنَ أَزُواجِهُنَّ إِذَا تَرَاضُواْ بِينَهُم بِٱلْمُرُوفِي ذَالِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ ذَالِكُمْ أَزُكَ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعُنَ أَوُلَدَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَأَن يُتَمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْوَلُودِ لَهُ وِزْقُهْنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفُسُ إِلَّا وُسُعَمَا لَا تُضَاَّر وَالدَهُ بِولَدِهَا وَلاَمُولُودٌ للهُ بِولَدِهِ وَعَلَى ٱلْوارِثِ مِثْلُ ذَالِكٌ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالَّاعَن تَرَاضٍ مِّنْهُا وَتَشَاوُرِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَّا وَإِنْ أَرَدتُهُ أَن تَسْتَرْضِغُواْ أَوُلَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَاسَلَّمُتُم مَّا عَاتَيْتُم بِٱلْمُعُرُوفِ وَأَتَّقُواْ آلِتُهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ آلِتُهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بِصِيرٌ ١

وَالَّذِينَ يِتُوفُّونَ مِنكُمُ وَيِذَرُونَ أَزُوبِجَا يَتَرَبِّصُنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبِعَةَ أَشُهُر وَعَشُراً فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا بُنَاحَ عَلَيْكُمُ فَمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ وَلَا بُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا عَرَّضُتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ أَوْ أَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمُ سَتَذُكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لاَ تُواعِدُوهُنَّ سِراً إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعُرُوفاً وَلاَتَعُزِمُواْ عُقُدة ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلْكِتَابُ أَجِلَهُۥ وَٱعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَأَخْذَرُوهُ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ حَلِيهٌ ۞ لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَاءَ مَالَهُ تَمسوهُنَّ أَوْتَفُرضُواْ لَهُنَّ فَريضةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْدُوسِعِ قَدَرُهُ، وَعَلَى ٱلْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعًا بِٱلْمُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْدُسِنِينَ ۞ وَإِن طَلَّقُتُمُوهُنَّ مِن قَبُل أَن تَمَسُّوهُنَّ عَلَى الْمُسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُهُ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصُفْ مَا فَرَضْتُهُ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيِعُفُواْ اللَّذِي بِيدِهِ عُقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعُفُواْ أَقُرَبُ لِلتَّقُويُ وَلا تَنْسُواْ ٱلْفَضُلَ بِيُنَكُمُ إِنَّ ٱللَّهُ بَمَاتَعُمَلُونَ بِصِيرٌ ۞

كَفْظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسُطَىٰ وَقُومُواْ يلُّهِ قَانِتِينَ ۞ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا ۖ فَإِذَا أَمنتُهُ فَأَذُكُ وا أَلِلَّهُ كَمَاعَلَّمَكُم مَّالَهُ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ الله وَاللَّذِينَ يُتَوقَّوْنَ مِنكُمْ وَيِذَرُونَ أَزُونِما وَصِيَّةً لِّأَزُوا جِهِم مَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِنْرَاجٍ فَإِنْ خَرِجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مِّعُرُوفِ وَاللَّهُ عَزِيزُ مَكِيهٌ ۞ وَ لِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ اللَّعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْتَّقِينَ ۞ كَذَالِكَ يُبِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ وَأَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرِجُواْ مِن دِيَرِهِمْ وَهُمُ أَلُوفٌ مَذَرَ ٱلْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمْ ٱللَّهُ مُوتُواْ ثُمَّ أَكُيلُهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضُلِ عَلَى ٱلنَّاس وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيل ٱللّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّه سَمِيعُ عَلِيهٌ اللّهِ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللّهِ سَمِيعُ عَلِيهٌ اللّهِ مَن ذَا ٱلّذِي يُقُرض ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيْضَاعِفَهُ, لَهُ, أَضْعَافًا كَثَيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُولُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١

أَلَمْ تَرَالِي ٱلْمَلَإِ مِنْ بَيْ إِسْرَاءِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ إِذْ قَالُواْ لِنَبِيَّ لَّهُمْ ٱبْعَثُ لَنَا مَلِكًا نُّقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ عَالُواْ لِنَبِيِّ لَّاللَّهُ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمْ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ أُخُرِجُنَا مِن دِيَرِنَا وَأَبْنَا بِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمْ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنُهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيهُ الطَّالِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ قَدُ بِعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُواْ أَنَّا يَكُونُ لَهُ ٱلْلَّكُ عَلَيْنَا وَغَنْ أَحَقُّ بِٱلْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهِ ٱصْطَفَلُهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ، بِسُطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ، مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهٌ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهُ مُلُكِهِ أَن يَأْتِيكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمُ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرِكَءَ الْمُوسَىٰ وَءَالْ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَيْكَةُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمنينَ ۞

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهْرِ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمُ يَطْعَمُهُ فَإِنَّهُ مِنَّ إِلَّا مِن ٱغْتَرَفَ غُرُفَةً بِيدِهِ عَشَرِبُواْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ قَلَمًا جَاوَزَهُ، هُوَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، قَالُواْ لَا طَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بَجَالُوتَ وَجُنُودهِ عَ قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ ٱللَّهِ كُم مِّن فَتَة قَلِيلَة عَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بإذُنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبِّنَا أَفُرِغُ عَلَيْنَا صَبْراً وَثَبَّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ فَهَزَمُوهُم بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرُدُ جَالُوتَ وَءَاتَكُهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلُكَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلتَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ ذُو فَضُلِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ۞ تِلْكَ ءَايَاتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ اللَّهِ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ



وَيُلُكُ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بِعُضَهُمْ عَلَى بَعْضُ مِّنُهُم مَّن كُلَّمَ ٱللَّهُ ورفع بعضهم درجت وءاتيناعيسي أبن مريم البينات وَأَيَّدُنَّهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنَ بَعْدِهِم مِّنَ بَعْدِ مَاجَاءَتُهُمْ ٱلْبِيِّنَاتُ وَلَكِن ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْءَ مِنْ وَمِنْهُم مِّن كَفَرَّ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا أَقْتَالُواْ وَلَكَّ ٱللَّهُ يَفُعَلُ مَا نُرِيدُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّابِيعٌ فِيهِ وَلَا ذُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ وَٱلْكَافِرُونَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ﴿ ٱللَّهَ إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْحَالَةِ لَلْهُ وَٱلْحَالُهُ ٱلْقَيُّومُ لَا تَأْذُذُهُ سِنَةٌ وَلَانَوُمْ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّهُ وَيَوَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مَنْ ذَالَّذِي يَشْفَعْ عِنْدَهُۥ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمُ وَمَا خَلْفَهُمُ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّالِمَا شَاءً وَسِعَكُرُسِيُّهُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلاَ يَعُودُهُ, حِفْظُهُمَا وَهُو ٱلْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ۞ لَا إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَّبَيِّنَ ٱلرُّشُدُ مِنَ ٱلْعَيَّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّغُوتِ وَيُؤْمِنُ بِأَلَّهِ فَقَدِ أَسْتَمُسَكَ بِٱلْعُرُوةِ ٱلْوُثُقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَا وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ١

ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخُرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَاؤُهُمُ ٱلطَّاغُوتُ يُخُرِجُونَهُم مِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَتِ أُوْلَئِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمُ فيهَا خَلِدُونَ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى مَاجِّ إِبْرَاهِمَ فِي رَبِّهِ عِ أَنْ ءَاتَكُ ٱللَّهُ ٱلْأَلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِ عَمْ رَبِّ ٱلَّذِى يُحْي وَيُمِيثُ قَالَ أَنَا أُخِيء وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ مُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمُسِ مِنَ ٱلْمَشُرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغُرِبِ فَبْهِتَ ٱلَّذِى كَفَرَّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ أَوْ كَٱلَّذِى مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحُيءَ هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعُدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِائَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثُهُ قَالَ كَمْ لَبِثُتُ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمً قَالَ مَل لَّبِثُتَ مِاْئَةً عَامِ فَأَنظُرُ إِلَّى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يِتَسَنَّهُ وَأَنظُرُ إِلَّا حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ عَايَةً لِّلنَّاسِّ وَأَنظُرُ إِلَى ٱلْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكُسُوهَا كَمَأْ فَلَمَّا تَبِّنَ لَهُ, قَالَ أَعُلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّشَى عِقَدِيرٌ ۞

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحُى ٱلْمَوْتَى قَالَ أَولَهُ تُؤُمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَكِن لِيَطْمَئِ قَلْي قَالَ فَخُذُ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرُهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبِل مِّنُهُنَّ جُزُءًا ثُمَّ أَدُعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً وَأَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهُ عَزِيزْ حَكِيهٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنَبْلَةٍ مِّأْتَهُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يْضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهٌ ١ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبِعُونَ مَا أَنفَقُواْ مَنَّا وَلَا أَذَّى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ اللهِ •قوُلْ مَعْرُوفْ وَمغْفِرة خَيْرٌ مِن صَدَقَة يِتْبِعِهَا أَذَى وَاللَّهُ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِعَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلَ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ، وَابِلْ فَتَرَكَهُ، صَلْدًا للَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمًا كَسَبُوا ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللّه وَتَثْبِيتًا مِّنُ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةِ مِرَبُوةٍ أَصَابَهَا وَابِلْ فَعَاتَتُ أُكُلَهَا ضِعُفَيْنِ فَإِن لَّمُ يُصِبُهَا وَابِلٌ فَطَلُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ أَيُودٌ أَمَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن تَخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُ، فِيهَا مِن كُلِّ ٱلتَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ، ذُرِّيَّةٌ ضَعَفَاءُ فَأَصَابِهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَقَتُ كَذَالِكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُهُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمُ تَتَفَكَّرُونَ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ أَنْفِقُواْ مِنْ طَيِّبَتِ مَا كَسَبُتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجُنَالَكُم مِنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسُتُم بَاخِذِيه إِلَّا أَن تُغُمِضُواْ فِيهِ وَاعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَنيٌّ حَمِيدٌ اللَّهِ اللَّهِ عَن حَميدً ٱلشَّنطَنُ يَعدُكُمُ ٱلْفَقَرِ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحُشَاءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُفْرَةً مِّنُهُ وَفَضَّلَّا وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ يُؤْتِي ٱلْحِكُمةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكُمةَ فَقَدُ أُوتِي خَيْراً كَثِيراً وَمَا يَدَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبِ ۞

وَمَا أَنفَقُتُم مِّن تَّفَقَةِ أَوْ نَذَرُتُم مِّن تَّذُرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصّدقات فَنعمّا هِي وَإِن تُخَفُوها وَتُؤْتُوها ٱلْفُقراء فَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ وَيْكَفُّرْ عَنْكُمْ مِّنْ سَيَّاتِكُمْ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٥٠ لَّيْسَ عَلَيْكَ هُدَلهُمُ وَلَكِنَّ الله يَهُدى مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْر فَلْأَنفُسكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ ٱللَّهِ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظُلَّمُونَ ۞ لِلْفُقَرَاءِ ٱلَّذِينَ أُمُصِرُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرِّبًا فِي ٱلْأَرْضِ يَحْسَنُهُمْ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعُرِفُهُم بِسِيمَاهُمُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْمَا قَالُّومَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهُ بِهِ عَلِيهٌ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُم بِٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً فَلَهُمُ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهُمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَحَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ قَالُواْ إِنَّمَا ٱلْبِينِ مِثُلُ ٱلرِّبِوا وَأَحَلَّ ٱللَّهِ ٱلْبِيعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا فَمَن جَاءَهُ، مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَأَنتَهَىٰ فَلَهُ, مَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ، إِلَى ٱللَّهِ وَمِنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْعَبُ ٱلنَّارِ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ هِيمَعَقُ ٱللَّهُ ٱلرَّبُواْ وَيْرُبُ ٱلصَّدَقَاتِ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِ أَثِيمِ إِنَّ ٱللّذين عَامَنُواْ وَعَمَانُواْ ٱلصَّلِحَةِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَة وَعَاتُواْ ٱلرَّكُوة لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ وَنَرُواْ مَا بَقَى مِنَ ٱلرِّبُواْ اللَّهُ وَذَرُواْ مَا بَقَى مِنَ ٱلرِّبُواْ إِن اللَّهِ مِنَ ٱلرِّبُواْ إِن كُنتُم شُؤُمنِينَ ۞ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرُب مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبُتُمُ فَلَكُمُ زُءُوسُ أَمُوالِكُمُ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ وَإِن كَانَ ذُو عُسُرَةِ فَنَظِرَةٌ إِلَّا مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ نَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى الله ثمّ توفًّا كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ إِذَا تَدَايَنْ مِدَيْنِ إِلَّا أَجَلِ مُّسمِّي فَأَكُتُهُوهُ وَلْيَكُتُ بَينَكُمُ كَاتِبٌ بِٱلْعَدَلِّ وَلا يَأْبَ كَاتُ أَن يَكُتُكَ كَمَا عَلَّمَهُ أَلِيَّهُ فَلْيَكُتُ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّق ٱللَّهَ رَبُّهُ, وَلَا يَبْغَسُ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَتُّى سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُملِّ هُوَ فَلْيُمْلِلُ وَلِيُّهُ، بِٱلْعَدُلِّ وَٱسْتَشُهِدُواْ شَهِيدَيْن مِن رِّجَالِكُمُ فَإِن لَّهُ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجْلٌ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُنْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْعَمُواْ أَن تَكُتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كَبِيراً إِلَىٰ أَجَلَهُ عَذَالِكُمْ أَقُسَفُ عِندَ ٱللّه وَأَقُومُ لِلشَّهَادةِ وَأَدُنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُواْ إِلَّا أَن تَكُونَ تَجَرَةً حَاضِرةً تُديرُونَهَا بِيُنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّا تَكْتَبُوهَا وَأَشُهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَاشَهِيدٌ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ، فُسُوقٌ بِكُمُّ وَأَتَّقُواْ اً الله ويعلَّم كُم الله والله بكلَّ شَيْءٍ عَلَيْهُ الله والله بكلُّ شَيْءٍ عَلَيْهُ

وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرِهَانٌ سَّقُبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بِعُضْكُم بِعُضًا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي آؤَتُمِنَ أَمَنْتَهُ، وَلْيَدَّقِ ٱللَّهِ رَبُّهُ وَلا تَكْتُمُوا ٱلسَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالسَّهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالْشَهَادَةُ وَمَن يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ وَالْشَهَادُةُ وَلَبْهُ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيهٌ ۞ تِلُّهِ مَا فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبُدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱلله فَيغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ عَامَنَ ٱلرِّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَٱلْوُمِنُونَ كُلَّءَمَنَ بِأَلَّهِ وَمَلَيْكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ مِّن رُسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفُرَانَكَ رَبِّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا لَّهَا مَا كَسَبِتُ وَعَلَيْهَا مَا آكُتُسَبِتُ رَبِّنَا لَا تُؤَلِّذُنَّا إِن تَّسِينًا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ عَمْلُ عَلَيْنَا إِضُراكَما حَلْتَهُ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَيْلِنَا رَبِّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَالًا طَاقَةَ لَنَابِهِ وَأَعُفْ عَنَّا وَأَغْفِرُلَنَا وَأَرْحَنَا أَنتَ مَوْلَنْنَا فَأَنْصُرُنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞



إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغَنى عَنْهُمُ أَمُوالُهُمُ وَلَّا أَوْلَاهُم مِّن ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُولَٰلِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ۞ كَدَأُبِ اللَّهِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا فَأَخَذَهُمُ ٱللهُ بِذُنُوبِهِمُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ قُل لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ سَتُغُلَّبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَّا جَهَنَّمُ وَبِئُسَ ٱلْمَادُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ ا قَدْ كَانَ لَكُمْ ءَايَةٌ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَأُنْرَىٰ كَافِرَةٌ يَرُونَهُم مِّثُلَيْهِمُ رَأَى ٱلْعَيْنَ وَٱللَّهُ يُوَيِّدُ بِنَصْرِهِ مِن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ اللَّهِ وَيِّنَ لِلنَّاسِ مُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَاطِيرِ ٱلْمُقَنظِرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْل ٱلْمُسَوِّمةِ وَٱلْأَنْعَامِ وَٱلْحَرْثُ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدُهُ, حُسَنُ ٱلْمَعَابِ ﴿ قُلُ أَوْنَبُّكُ مُ مِنْ لِمَعَابِ ﴿ قُلُ أَوْنَبُّكُ مُ مِنْ لِمَعَا ذَالِكُمْ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجُرى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرضُونٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠ وَرَضُونٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ١٠



ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا إِنَّنَا ءَامَنَّا فَأَغُفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١٥ ٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱلْمُسَتَغُفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ۞ شَهِدَٱللَّهُ أَنَّهُۥ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُوَ وَٱلْكَانِيكَةُ وَأُوْلُواْ ٱلْعِلْمِ قَايِمًا بِٱلْقِسُطِ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَاءَ هُمُ ٱلْعِلْهُ بِغَيًّا بِيْنَهُمُّ وَمَن يَكُفُرُ بَايَتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْ فَإِنْ مَا جُوكَ فَقُلُ أَسُلَمُتُ وَجُهى بِلَّهِ وَمَن ٱتَّبَعَنْ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأُسْتِينَ ءَ أَسْلَمُتُمْ فَإِنْ أَسُلَمُواْ فَقَدِ آهُتَدُواْ قَإِن تَولُّواْ فَإِنَّا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقُتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقَّ وَيَقْتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمٍ ١٥ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ عَبِطَتُ أَعُمَالُهُمُ في ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن تَّاصِرِينَ ١

أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوُنَ إِلَّا كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُم بِينَهُمُ ثُمَّ يَتُولًّا فَرِيقٌ مِّنَهُمُ وَهُم مُّعُرضُونَ ١٤ وَأَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَن تَمْسَّنَا ٱلتَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَّعُدُودَاتِ وَغَرَّهُمُ فِينِهِم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ فَكَيْفَ إِذَا جَعْنَاهُمُ لِيَوْمِ للزَّرِيْبَ فِيهِ وَوْقِيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا كُسبتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُل ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِينَ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِمُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمِيَّةِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيُّ وَتَرُزْقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ لَّا يَتَّخِذِ ٱلْوُمِنُونَ ٱلْكَفِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُواْ مِنْهُمُ تُقَلَّةً وَيُحَدِّرُ كُهُ ٱللَّهُ نَفُسَةٌ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ قُلُ إِن تُخُفُواْ مَا فِي صْدُورِكُمْ أَوْ تُبِدُوهُ يَعْلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُ

\*\*\*\*\*

يَوْمَ يَجِدُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَلَتُ مِنْ خَيْرِ هُخْضَراً وَمَا عَلَتُ مِن سُوع تود لَوُ أَنْ بِينَهُ وبِينَهُ الْمَدَّابِعِيداً ويحذركم الله نَفُسُهُ وَٱللَّهُ رَءُوفُ بِٱلْعِبَادِ ۞ قُلُ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُونِي كِبِنِكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحيهٌ ١ قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهِ وَالرَّسُولَ فَإِن تَولُّواْ فَإِنْ ٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْكَنِفِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ ٱصْطَفَىٰ ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَاهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وُرِيَّةً بِعُضْهَامِنُ بِعُضْ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطِّن هُحَرِّراً فَتَقَبَّلُ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ۞ فَأَمَّا وَضَعَتُهَا قَالَتُ رَبِّ إِنِي وَضَعُنُهَا أَنثَىٰ وَٱللَّهُ أَعُلَمْ مِمَا وَضَعَتُ وَلَيْسَ ٱلذِّكَرْكَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَهَّيْتُهَا مَرْيَهَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرِّجيمِ ۞ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولِ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزُقًا قَالَ يَمَرُيهُ أَنَّى لَكِ هَنْأً قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ يَرَزْقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۞

هْنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبِّهُۥ قَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ فَنَادَتُهُ ٱلْمُلَاِّكَةُ وهوقابه يصلى في ألْحُرَابِ أَنَّ ٱللَّهُ يبشِّرُكَ بِحَيَّى مُصدِّقًا بكلمة من ألله وسيدًا وحضورًا ونبيًا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدُ بِلَّغَي ٱلْكِبِرُ وَٱمْراَتِي عَاقِرٌ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يِفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبُّ أَجْعَل لِّي ءَايَةً قَالَءَ يَتُكَ أَلَّا يُحَلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَثُهُ أَيَّامِ إِلَّا رَمْزاً وَآذُ كُو رَّبِّكَ كَثِيراً وَسَبِّحُ بِٱلْعَثِيَّ وَٱلْإِبْكُر الله المالة المالة عند المرابع عن الله المعالم وَأَصْطَفَنْكُ عَلَىٰ نِسَاءِ ٱلْعَلَمِينَ ١ يَمَرُيُّمُ ٱقْنُتَى لِرِبِّكِ وَٱسُجْدِى وَٱرْكَى مَعَ ٱلرَّاكِعِينَ ۞ ذَالِكَ مِنۡ أَنْبَاءِ ٱلْعَيْب نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقُلَمَهُمْ أَيُّهُمُ يَكُفُلُ مَرُيمَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٤ قَالَتِ ٱلْلَيْكَةُ يَمْرُيهُ إِنَّ ٱللَّهُ يُبَيِّرُكِ بِكَلِّمَ مِّنْهُ ٱللَّهُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللّ عِيسَى أَبُنُ مَرْيِم وَجِيهًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرِّبِينَ ۞

وَيْكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَدِ وَكَهُلَّا وَمِنَ ٱلصَّالِينَ ۞ قَالَتُ رَبِّ أَنَّا يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَمْنِي بِشَرٌّ قَالَ كَذَالِكُ ٱللَّهُ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ, كُن فَيكُونُ ﴿ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنِّيلَ ٥ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَنِّي قَدْجِئُتُكُم بَايَةٍ مِّن رِّبُّكُمْ أَنِّي أَنْكُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيَّةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَأُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرِصَ وَأُخِي ٱلْمَوْتَ بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَأُنبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤُمنينَ ١٥ وَمُصدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَلَةِ وَلْأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ اللَّذِي حُرَّم عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بَايَةٍ مِّن رَّبُّكُمُ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعُبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاكٌ مُّسُتَقِيمٌ ۞ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَىٰ مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ خَنْ أَنصَارُ ٱللّهِ عَلَمْنَا بِأَلِلّهِ وَٱشْهَدُ بِأَنَّا مُسُلِمُونَ ۞



رَبِّنَا عَامَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَأَتَّبَعُنَا ٱلرَّسُولَ فَأَكْتُبُنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْلَكِرِينَ ۞ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَىٰ إِنِّي مُتُوفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَّا يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ ثُمَّ إِلَّا مَرْجِعُكُمْ فَأَمْكُمْ بِيُنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذَّ بُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمَاواْ ٱلصَّالِحَتِ فَيُوفِّيهِمُ أُدُورِهُمُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَاللَّهُ مَا لَكُ مَنَّ الْآيَتِ وَٱلذِّكُرُ ٱلْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللَّهِ كَمَثَلَ المَّخَلَقَهُ مِن تُرابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ, كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَتَّى مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْمُتَرِينَ ۞ فَمَنْ مَا جَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلُ تَعَالَوْاْ نَدُعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجُعَلِ لَّعُنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ١

إِنَّ هَذَا لَهُ وَٱلْقَصِصُ ٱلْحَتَّى وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّالِيَّهُ وَ إِنَّ ٱللَّهِ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيهُ ﴿ فَإِن تَولُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بَالْفُسِدِينَ الله عَلَيّا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَّا كَلِّمَةِ سَوّا عِ بَيْنَنَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا وَيَئْنَكُمُ أَلَّا نَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشُرِكَ بِهِ شَيًّا وَلَا يَتَّخِذَ بَعُضْنَا بَعُضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَولُّواْ فَقُولُواْ أَشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَالُّهُ لَا لَكِتَابِ لِمَ تَحَاجُونَ فَ إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَاةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنُ بَعُدِهِ عَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ هَأَنْتُمْ هَنْؤُلَّاء حَجَجْتُمْ فِيمَالَكُم بِهِ عِلْهٌ فَلِمْ حَاجُّونَ فِيَالَيْسَلُّكُمْ بِهِ عِلْهٌ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ١٥ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أُولَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ ٱلَّبَعُوهُ وَهَذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱللَّهُ وَكَّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّابِفَةٌ مِّنُ أَهْلِٱلْكِتَالُويْضِلُّونَكُمُ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمُ وَمَا يَشْعُرُونَ ١٥ يَأْهُلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِمَا يَتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمُ تَشْهَدُونَ ٥

(を) でいた。 (を) でいた。 (本) でいた。 (\*) でいた。 (

يَأَهُ لَالْكِتَا لِمَ تَلْبِسُونَ ٱلْحَقّ بِٱلْبَطِلِ وَتَكُمُّونَ ٱلْحَقّ وَأَنتُمُ تَعُلَمُونَ ۞ وَقَالَت طَّابِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ عَلِمنُواْ بِٱلَّذِي أُنزِلَ عَلَىٰ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُواْ عَاخِرَهُ، لَعَلَّهُمْ رَجِعُونَ وَ لَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَى هُدَى ٱللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَكِدٌ مِّثُلَ مَا أُوتِيتُمُ أَوْ يُحَاجِّوكُمُ عِندربِّكُمُ قُلُ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهٌ ۞ يَخْتَصُّ بِرَخْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلُ الْعَظِيمِ ۞ وَمِنْ أَهُلُ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنُهُ بِقِنطَارِ يُؤدّه عِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنَ إِن تَأْمَنُهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤدّه عِ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمُتَ عَلَيْهِ قَابِما أَذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِٱلْأُمِّيِّيَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ﴿ بَلَىٰ مَنُ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَأَتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْلَّقِينَ ﴿ إِنَّ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَبُكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَة وَلَا يُحَكِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلا يَنظُرُ إِلَيْهِمُ يَوْمَ ٱلْقَيْهَ وَلا يُزَكِّيهِمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُوْرُنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَابِ لِحَسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَا هُوَمِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنُ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمُ يَعْلَمُونَ ۞ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيهُ ٱللَّهِ ٱلْكِتَابَ وَٱلْأَكُمَ وَٱلنَّبْوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَاداً لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِن كُونُواْ رَبَّانِيَّنَ بَمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبَمَا كُنتُمُ تَدُرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمُ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْلَابِكَةَ وَٱلنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفُر بَعُدَ إِذْ أَنتُم مُّسُلِمُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَا عَاتَيْتُكُم مِّن كِتَابِ وَحِكُمةٍ ثُمَّ جَاءَكُمُ رَسُولٌ مُصدِّقٌ لِّمَا معكُمْ لَتُؤْمِنْ بِهِ وَلَتَنْصُرْنَهُ وَاللَّهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ وَأَخَذُتُمْ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِى قَالُواْ أَقْرَرُنَا قَالَ فَأَشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞ فَمَن تُولَّى بَعُدَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٥ أَفَعَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ اللَّهَ مَن فِي ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ نُرْجَعُونَ ١

قُلْءَامَنَّا بِأَلَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ الْبَرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمُ لَانْفَرَّقُ بَيْنَ أَكَدِ مِّنُهُمْ وَنَحُنْ لَهُ مُسَلِّمُونَ ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ ديناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْماً كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَتَّى وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَيهُدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ۞أُوْلَبِكَ جَزَاؤُهُمُ أَنَّ عَلَيْهِمُ لَعُنَةَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَوْا فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعْدَ إِيمَنِهِمْ ثُمَّ أَزُدَادُواْ كُفُراً لَّن تُقْبِلَ تَوْبِتُهُمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصَّالُّونَ ١٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَىٰ بِهِ عَلَىٰ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ أَفْتَدَىٰ بِهُ أُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ وَمَا لَهُم مِن تَصرينَ ١



لَن تَنَالُواْ ٱلْرِرِّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا يُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهُ بِهِ عَلِيهٌ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لَّذِي إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَا حَرِّمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفُسِهِ مِن قَبُلِ أَن تُنَرِّلَ الْتَوْرَانُةُ قُلُ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَلَةِ فَٱتُلُوهَا إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ۞ فَمَن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ مِنَا بَعُدِذَ لِكَ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ قُلُ صَدَّقَ ٱللَّهُ فَأَتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْثُمْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وْضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدِّي لِّلْعَلِّمِينَ ۞ فِيهِ عَايَتُ بِيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ, كَانَ عَمِناً وَيلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِبُّ ٱلْبِيْتِ مِن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهِ عَن عَن ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ لَا لَا عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعُمَلُونَ ۞ قُلُ يَأَهُلَ ٱلْكِتَاب لِمَ تَصْدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ عَلَمْ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُم شُهَدَاءُ وَمَا ٱلله بِغَلْفِلِ عَمَّا تَعُمَلُونَ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ ۞

وَكَيْفَ تَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ ثُتُلًىٰ عَلَيْكُمْ عَالِتُ ٱللَّهِ وَفِيكُهُ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِأَلِلَّهِ فَقَدُ هُدِي إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ مُسْلِمُونَ ﴿ وَآعُتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَآذُكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بِينَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُه بِنِعُمَتِهِ إِخُواناً وَكُنتُهُ عَلَىٰ شَفَا دُفْرَة مِّنَ ٱلتَّار فَأَنقَذَكُم مِّنُهَا كَذَاكَ يُبِّنُ أَلَّهُ لَكُمْ عَلَيْتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥ وَلْتَكُن مِّنَكُمُ أُمَّةٌ يَدُعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمِرُونَ بِٱلْمَرُوفِ وَينْهُونَ عَنَ ٱلْمُنْكُرُوا أُوْلَلِكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفْرَقُواْ وَأَخْتَلَفُواْ مِنَ بَعُدِ مَا جَأَءَ هُمُ ٱلْبِيِّنَاتُ وَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ يُومُ تَبُيضٌ وَجُوهُ وَتَسُودٌ وَجُوهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسُولَاتُ وُجُوهُهُمُ أَكَفَرُتُم بِعُدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتُ وُجُوهُهُمْ فَفي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ تِلْكَ عَالِتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُمًا لِلْعَلَمِينَ ۞

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَتُؤْمِنُونَ بِأَلِلَّهُ وَلَوْءَ مَنَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمَّ مِّنْهُمْ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكُثُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١٠ لَن يَضَرُّو كُمُ إِلَّا أَذَى وَإِن يْقَاتِلُوكُمْ يُولُّوكُمْ ٱلْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ الْصُرِبَتُ عَلَيْهِمْ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُواْ إِلَّا بِحَبُلِ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبُلِ مِنَ ٱلنَّاسِ وَبَاءُو بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَكَنَةُ ذَٰلِكَ بَأَنَّهُمُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٌّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠٠٠ لَيْسُواْ سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَايِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ عَانَاءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْمُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَيُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيْكَ مِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكُفَرُوهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْتَقِينَ اللَّهِ عَلِيمٌ بِٱلْتَقِينَ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغُنَّ عَنْهُمْ أَمُوالْهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَبُكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَا غَلِدُونَ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل رِيحِ فِيهَا صِرُّ أَصَابِتُ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَاظَلَمُهُمْ ٱللَّهُ وَلَكِنُ أَنفُسِهُمْ يَظِٰلُمُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وْالْا تَعْخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمُ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُواْ مَا عَنَتُمُ قَدُ بدت البغضاء مِنْ أَفُولِهِهِمْ وَمَا تُخُفِي صُدُورُهُمْ أَكُبَرُ قَدْ بَيَّتًا لَكُمْ ٱلْآيَتُ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَآٰأَنتُمْ أُوْلِّهِ يُجِبُّونَهُمْ وَلا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُواْ عَامَتًا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمْ ٱلْأَ نَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظُ قُلُ مُوتُواْ بِغَيْظِكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ان تَسُسُكُم حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ وَإِن تُصِبُكُمُ سَيَّكَةٌ سَيَّكُةً يَفْرَدُو الْمَا وَإِن تَصُبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يِضُرُّكُمُ كَيدُهُمُ شَيًّا إِنَّ يَفْرَدُو اللَّهِ مُ اللَّهُ اللّلْلِيفُ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهُ بِمَا يَعُمَانُونَ مُحِيكٌ ﴿ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهُلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللهِ

إِذْهَمَّت طَّابِفَتَانِ مِنكُمُ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلَيْهُمَّا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكِّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ نَصِرَكُمْ ٱللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ﴿ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيكُمُ أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَّفِ مِّنَ ٱلْلَيْحَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَالَىٰ إِن تَصُبرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمُدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ عَالَفٍ مِّنَ ٱلْمَلْيَكَةِ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ لَكُمُ وَلِتَطْمَعِنَّ مُسَوِّمِينَ ﴿ وَلِتَطْمَعِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ عَمَا ٱلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ خَابِينَ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءَ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمُ أَوْ يَعَدِّبِهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ۞ وَيِنَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَةِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ يَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ حَيْمٌ اللَّهُ عَفُورٌ حَيْمٌ يَا يَهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُواْ أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ و وَأَطِيعُواْ ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللَّهِ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ



•وسارِعُوْا إِلَى مَغُفِرَة مِن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرَضْهَا ٱلسَّهُواتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنِفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّاءِ وَٱلضَّرَّاءِ وَالْكَالِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنَ النَّاسُّ وَاللَّهُ يُحِبُّ كُسِنِينَ اللَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً أَوْ ظَلَّمُواْ أَنفُسَهُمْ ذَكُرُواْ ٱللَّهُ فَٱسْتَغُفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغُفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَىٰ مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَلَيْكَ جَزَاؤُهُم مَّغُفِرةٌ مِّن رَّبِّهِمُ وَجِنَّاتٌ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَنِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ اللَّهِ قَدْ خَلَتُ مِن قَبُلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ﴿ هَٰذَا بَيَانٌ لِّلْتَاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلُمْتَّقِينَ ۞ وَلَا تَهِنُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُ مُّؤُمنينَ ﴿ إِن كُنتُ مُ أَن اللَّهُ عَلَوْنَ إِن كُنتُ مُ إِن يَمْسَسُكُمْ قَرْحٌ فَقَدُ مِسَّ ٱلْقَوْمَ قَرُحٌ مِّثُلُهُ, وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعُلَمَ ٱللَّذِينَ عَامَنُواْ وَيَتَّخَذَ منكُمُ شُهَداءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلَمينَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلَمينَ

وَلِيْمَعِيْصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ أَمُ حَسِبُتُهُ أَن تَدُخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَتَا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهْدُواْ منكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّارِينَ ﴿ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوُنَ ٱلْمَوْتَ من قَبْل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدُ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمُ تَنظُرُونَ ﴿ وَمَا عُمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوُ قُتِلَ أَنْقَلَبُتُمْ عَلَىٰ أَعُقَابِكُمْ وَمَن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبِيْهِ فَلَنْ يَضْرَّ ٱللَّهُ شَيْئًا وَسَجَزَى ٱللَّهُ ٱلسَّاكِرِينَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ كِتَبًا مُّؤَجَّلًّا وَمَن يُرِدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُردُ ثُوابَ ٱلْآخِرة نُؤُتهِ مِنْهَا وَسَجَزى ٱلسّاكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن تَّبِيِّ قَلْتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمُ في سبيل ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّابِرِينَ ١ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ رَبِّنَا آغُفِرُلَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبَّتُ أَقْدَامَنَا وَأَنْ مُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ قَالَاهُمُ ٱلله ثُواب الدُّنْيَا وَحُسُن ثُواب الْأَخِرةِ وَٱلله يُحِبُّ الْحُسنين اللهِ

を (Epitol) (Y・ジェーク) (株)

تَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَردُّ وكُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ ﴿ بَل ٱللَّهُ مَوْلَنْكُمْ وَهُوَ خَيْرُ ٱلتَّاصِرِينَ ﴿ سَنُلْقَى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعُبَ بِمَا أَشُرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ سُلْطَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّازُ وَبِئْسَ مَثُوى ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَقَدُ صَدَقَكُمْ ٱللَّهُ وَعُدَهُ، إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمُ وَتَنْزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصِيْتُم مِّنَا بَعْدِمَا أَرَبْكُم مَّا يُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةُ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمُ لِيَبْتَلِيَكُمُ وَلَقَدُ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُوفَضُلِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَلْكُمْ فَأَتَاكُمُ غَمَّا بِغَمِّ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

ثُمَّ أَنَرَلَ عَلَيْكُم مِّنُ بِعُدِالْغَمِّ أَمَنَةً نَّعَاسًا يَغُشَىٰ طَابِفَةً مِّنكُمُ وَطَايِفَةٌ قَدُ أَهِمَّتُهُمُ أَنفُسُهُمُ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ عَيُراَّلُقٌ ظَنَّ ٱلْجَاهِلِيَّةَ يَقُولُونَ هَلِلَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِ مِنْشَىٰءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ بِلَّهُ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّالَا يُبُدُونَ لَكَّ يَقُولُونَ لَوُ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ۖ قُل لَّو كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمُ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتُلُ إِلَّا مَضَاجِعِهِمُ وَلِيَبْتَلِي ٱلله مَا فِي صُدُورِكُمُ وَلِيْمَةِ صَ مَا فِي قُلُوبِكُمُ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ مِنْكُمُ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَرْلُّهُمْ ٱلسَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُواْ وَلَقَدُ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ حَلِيهٌ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِ ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُواْ غُزِّى لَّوْ كَانُواْ عِندَنَا مَامَاتُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ يُمْى وَيُمِيثُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَين قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتَّمُ لَمَغُفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجُمَعُونَ ۞

وَلَيْنَ مُّنَّهُ أَوْ قُتِلْتُهُ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحَشِّرُونَ ﴿ فَهَا رَحُمةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمُّ وَلَوُ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَاّنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعَفْ عَنْهُمْ وَأَسْتَغْفِرُلَهُمْ وَشَاوِرُهُمْ فِٱلْأَمْرُ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْمُتَوكِّلِينَ إِن يَنْصُرُكُمْ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخُذُلُكُمْ فَمَن ذَالَّذَى يَنصُرُكُم مِّنُ بَعْدِهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلُ ٱلْأُوْمِنُونَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَاعَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيلَمَةِ ثُمَّ تُوفًّا كُلُّ نَفِّس مَّاكسبتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ فَمَن ٱلبَّحَ رِضُوانَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَمَّتُهُ وَبِئُسَ ٱلْمَسِرُ اللَّهِ عَمْلًا هُمْ دَرَجَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدُمَنَّ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ لَا يَعْمَلُونَ ﴿ لَقَدُمَنَّ ٱللهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بِعَثَ فِيهِمُ رَسُولًا مِّنُ أَنفُسِهِمُ يَتُلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِهِ وَيُزكِّيهِمْ وَيُعِلِّمُهُمْ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلُ لَفِي ضَلَّلِ مُّبِينٍ ﴿ أُولَمَّا أَصَابَتُكُم مُصِيبةٌ قَدُ أَصِبْتُم مِّثُلَيْهَا قُلْتُمُ أَنِّي هَذَا قُلْ هُوَمِنُ عِندِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعُلَمْ بِمَا يَكُنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخُوانِهِمُ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ قُلُ فَأَذُرَءُواْ عَنَ أَنفُسِكُمْ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمُ صَلِدِ قِينَ ۞ وَلَا تَحُسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتلُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ أَمُواتاً بِلُ أَمْياءٌ عِندَرَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ﴿ فَرَحِينَ بَمَاءَ اللَّهُ مُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَيَسْتَبُشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمُ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمُ أَلَّا خَوُفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ١٠ وَنَسْتَبْشِرُونَ بِنِعُمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلُ وَأَنَّ ٱللَّه لَايْضِيغُ أَجْرَالُأُوْمِنِينَ اللهِ اللَّذِينَ اَسْتَجَابُواْ يِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنَ بَعْدِ مَا أَصَابِهُمُ ٱلْقَرْخُ لِلَّذِينَ أَمْسَنُواْمِنُهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجُرْعَظِيمٌ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدُ جَمَعُواْ لَكُمُ النَّاسُ عِنْ النَّاسَ قَدُ جَمَعُواْ لَكُمُ

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيعُلَّمَ ٱلْؤُمنِينَ

وَلِيعُلَمُ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمُ تَعَالَوُاْ قَاتِلُواْ فِسَبِيلِ ٱللَّهِ

أَوا دُفَعُوا عَالُوا لَوْ نَعُلَمْ قِتَالًا لَّا تَّبَعُنَاكُمُ فَمُ لِلْكُفْرِ

يَوْمَهِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمُ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُواهِهِم مَّالَيْسَ فِي



فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُواْ حَسُبْنَا ٱللهُ وَنِعُمَّ ٱلْوَكِيلُ

فَأَنْقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّهُ يَمْسَسُهُمُ سُوَّةً وَٱتَّبَعُواْ رِضُواْنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضُلِ عَظِيمِ النَّمَا ذَالِكُمُ ٱلشَّيْطَنُ يُخَوِّفُ أَولِياءَهُ، فَلا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤُمنِينَ وَلَيْكُزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهُ شَيْئًا فِي رَبِدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُ مُحَظًّا فِي ٱلْآخِرةِ وَلَهُمُ عَذَابٌ عَظِيهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرُواْ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهُ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهٌ ﴿ وَلا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ أَنَّمَا نُمُلى لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمُلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُواْ إِثْمَا وَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينْ ﴿ مَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ لَلْؤُمنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَكِنَّ ٱللَّهِ يَجْتَى مِن رُّسُلِهِ مِن يَشَاءُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلُهِ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرْ عَظِيدٌ ١ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ مِمَاءَ اتَّاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضُلِهِ عُوحَيْراً مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞

لَّقَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَولَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحُنُ أَغْنِياءُ سَنَكُتُبُ مَا قَالُواْ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنْبِياءَ بِغَيْرِ حَقّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهُ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤُمِنَ لِرَسُولِ حَتَّىٰ يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ قُلُ قَدْ جَاءَكُمُ رُسُلٌ مِّن قَبْلِي بَالْبِيِّنَاتِ وَ بَالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبُلِكَ جَاءُو بِٱلْبِيِّنَاتِ وَٱلرُّبْرِ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُنِيرِ ۞ كُلُّ نَفُس ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفُّونَ أُجُورَكُمُ يَوْمَ ٱلْقَلَّةِ فَمَن زُمْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدُخِلَ ٱلْجِنَّةَ فَقَدُ فَازُّ وَمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُورِ ﴿ لَتُبْلَوْنَّ فِي أَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبُلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَذًى كَثَيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزُمِ ٱلْأُمُودِ ١



وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ لَتَبِيِّنَيَّهُ، لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، فَنْبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمُ وَاللَّهُ مَرُواْبِهِ عَمَناً قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿ لاَ تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يِفُرِدُونَ بِمَا أَتُواْ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَمُ يَفْعَلُواْ فَلا تَحْسَبَتُّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ وَيِنَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَغُتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلتَّهَارِ لَأَيْتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ ٱللَّهِ قِيمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيتَفَكَّرُونَ في خَلْق ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبُعَلَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿ رَبِّنَا إِنَّكَ مَن ثُدُخِل ٱلنَّارَ فَقَدُ أَخْزِيْتَهُ وَمَالِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصارِ ﴿ رَبِّنَا إِنَّنَا سَهُنَا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ عَلِمِنُواْ بِرَبِّكُمْ فَأَمَنَّا رَبِّنَا فَأَغْفِرُلْنَا ذُنُوبِنَا وَكَفِّرُعَنَّا سَيَّاتِنَا وَتُوفَّنَا مَعُ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبِّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدِيَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلا تُخُزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيامَةُ عِلَّاكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِعَادَ اللهُ

فَأَسْتَجَابَ لَهُمُ رَبُّهُمُ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرَ أَوْ أُنثَىٰ بِعُضْكُم مِّنَ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَر هِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُواْ وَقُتِلُواْ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمُ سَيِّعَاتِهِمْ وَلأَدُ خِلَتْهُ مُ جَنَّاتٍ تَجْرى مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوابًا مِّنْ عند الله والله عنده، حُسُنُ التَّواب الله لا يَغْرَّنَّكُ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ ۞ مَتَاحٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُولَهُمْ جَهَنَّهُ وَبِئُسَ ٱلْمَهَادُ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ رَبِّهُمُ لَهُمُ جَنَّاتٌ تَجُرى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَا وُخَلِدِينَ فيهَا نُزُلًا مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبُرَارِ ﴿ وَإِنَّا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبُرَارِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ لَنَ يُؤُمِنُ بِأَلِلَّهِ وَمَا أُنِزَلَ إِلَيْكُمُ وَمَا أُنِزَلَ إِلَيْهِمُ خَلْشِعِينَ بِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِاَيَتِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا أُوْلَيْكَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهِ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْسَالَةُ عَالَّذِينَ لَهُمُ أَجُرُهُمُ عِندَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهِ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ الْسَالَةُ عَالَيْهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ أَصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٥



## لِيْ مِنْ السِّحِيمِ السَّاهِ السِّحَانِ السِّحِيمِ

يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُو الْرَبِّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تَّفُسِ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبِثَّ مِنْهُا رَجَالًا كَثِيرًا وَنَسَاءً وَٱتَّقُواْ اللَّهِ ٱلَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْ مَامِ إِنَّ ٱللَّهِ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا ۞ وَءَاتُواْ ٱلْيَتَلَمَ الْمُولَمْمُ وَلاتَتبدَّلُوا النَّبيثَ بِٱلطَّيِّبِ وَلا تَأْكُلُواْ أَمُوالهُمْ إِلَّا آمُوالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوباً كَبِيراً ۞ وَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تُقُسِطُواْ فِ ٱلْيَتَلَمِ فَٱنْكُواْ مَاطَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَاءِ مَثُنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبِعَ فَإِنْ خِفُتُمُ ٱلَّا تَعُدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ذَٰلِكَ أَدُنَىٰ أَلَّاتَعُولُواْ ۞ وَءَاتُواْ ٱلِنَّسَاءَ صَدُقَتُهِنَّ غُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيء مِّنُهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنيًّا مَّريًّا وَ وَلا تُؤْتُواْ ٱلسَّفَهَاءَ أَمُوالَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمُ قِيلُما وَآرُزْتُوهُمْ فَهَا وَآكُنُوهُمْ وَتُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعَرُوفًا ۞ وَآبُتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْ عَانَسُتُم مِّنُهُمُ رُشُداً فَأَدُفَعُواْ عِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكُبَرُواْ وَمِن كَانَ عَنيًّا فَلْيسَتَعُفِفُ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلُ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِذَا دَفَعُتُمُ إلَيْهِمُ أَمُوالَهُمُ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمُ وَكَفَىٰ بِأَلَّهِ حَسِيبًا ۞

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَللنِّسَاءِ نَصِبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقُرِبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثْرُ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسُمَةَ أُولُوا ٱلْفُرِ بَا وَٱلْبَتَامَ ! وَٱلْمَاكِينُ فَأَرُزُ قُوهُم مِّنُهُ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ٥ وَلَيْخُشُ ٱلَّذِينَ لَوُ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمُ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَامَى ظُلُماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمُ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ۞ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَر مِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيِينَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثِّنتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلْثًا مَاتَرَكَ وَإِن كَانَتُ وَلِيدَةً فَلَهَا ٱلنَّصُفُّ وَلاَّ بَوَيْهِ لِكُلّ وَحِدِ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ, وَلَدُّ فَإِن لَّمُ يَكُن لَّهُ, وَلَدٌ وَوَرِثَهُ, أَبُواهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ, إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بِعُدِ وَصِيَّةٍ يُومِي بِهَا أَوُدَيْنِ ءَابَا وُكُمْ وَأَبْنَا وُكُمْ لَا تَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفُعاً فَريضةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ كَانَ عَلَما مَكِماً اللَّهِ اللَّهِ عَانَ عَلَما مَكُما

\*وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزُوَبُكُمْ إِن لَّمُ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَّ مِنْ بَعُد وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا أَوْدَيْنِ وَلَهْنَّ ٱلرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّهُ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهْنَ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكُتُمْ

مِّنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَالَةً أَو الْمُرَأَةٌ وَلَهُ, أَخُ أَوْ أَخُتُ فَلِكِلِّ وَلِحِدِ مِّنُهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُواْ أَكْثَرَ مِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلْثُ مِنُ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومَىٰ بِهَا أَوْدَيْنِ غَيْرَ مُضَارِّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلَيهٌ حَلِيهٌ اللَّهُ عَلَيهٌ عَلَيهٌ عَلَيهٌ عَلَيهٌ خُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, يُدُخِلُهُ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَمُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَيتَعدُّ مُدُودَهُ، يُدُخِلُهُ نَاراً خَلِداً فِيهَا وَلَهُ، عَذَابٌ مُنْهِينْ ١

وَٱلَّتِي مِأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسَابِكُمْ فَٱسۡتَشُهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمُسِكُو هُنَّ فِي ٱلْبِيُوتِ حَتَّىٰ يَتُوفَّهُ أَلْمُونُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ۞ وَالَّذَانِ يَأْتِينِهَا مِنكُمُ فَعَاذُوهُمَّا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعُرضُواْ عَنْهُمَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِمًا ۞ إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى أَلِلَّهِ لِلَّذِينَ يَعُمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَريب فَأُولَٰ لِذَي يَوْبُ ٱللَّهُ عَلَيْهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَما مَكِماً ١ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبُتُ ٱلْعَانَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمُ كُفًّا رُّ أُوْلَيِّكَ أَعْتَدُنَا لَهُمُ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ يَأْيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهَا وَلَا تَعُضْلُو هُنَّ لِتَذْهَبُواْ ببعض مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةِ مُّبِيّنَةً وَعَاشِرُو هُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكُرِهُواْ شَيْئًا وَ يَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ نَيْرًا كَثِيرًا اللهِ

وَإِنْ أَرَدِتُهُ أَسُتِبُدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمُ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيًّا أَتَأْخُذُونَهُ، بْهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً ۞ وَكَيْفَ تَأْذُذُونَهُ، وَقَدُ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَّا بَعْضِ وَأَخَذُنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴿ وَلا تَنكِواْ مَا نَكِحَ ءَابًا وُ كُم مِّنَ ٱلنِّسَاء إِلَّا مَا قَدُ سَلَفًا إِنَّهُ، كَانَ فَيحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءً سبيلًا الله خرّمت عَلَيْثُمُ أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهَا أُمَّهُما أُمَّها أَمَّها أُمَّها أُمَّا أُمَّ أُ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَّاتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْآخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُنْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ ٱلَّتِي أَرْضَعُنَكُمُ وَ أَخَواتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمُ وَرَبِينِكُمْ ٱلَّاتِي فِي خُبُورِكُم مِّن نِّسَابِكُمْ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمُ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا بُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَيْلُ أَبْنَابِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَبِكُمْ وَأَن تَجُمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُنْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدُ سَلَفً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞



وَٱلْمُوسَنَتُ مِنَ ٱلنَّسَاء إلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمُ كِتَابَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بأَمُوالِثُم هُعُصِنِينَ عَيْرَ مُسَافِينَ فَمَا ٱسْتَتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجْنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمبِهِ عِنْ بَعُدِ ٱلْفَرِيضَةُ عِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَلِيّاً مَكِماً الله وَمَن لَّهُ يَسْتَطِعُ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْخُصَنَاتِ ٱلْوُمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتُهُ ٱلْوُمِنَاتُ وَٱللَّهُ أَعُلَهُ بِإِيمَانِكُمْ بَعُضْكُم مِّنَابِعُضَ فَأَنْكُوهُنَّ بِإِذُنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُعْصَنَاتِ عَيْرَ مُسَلِّعِاتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَ فَإِذَا أَمُونَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَلِشَةِ فَعَلَيْهِنَّ نِصُفْ مَا عَلَى الْحُصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابُ ذَاكِ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصُبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ يُرِيدُ ٱللهُ لِيُبِيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيكُمْ سُنَى ٱلَّذِينَ من قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَكِيمٌ ۞

وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُواْ مَيْلًا عَظِيمًا ۞ يُريدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُم وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ١ يَا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَبِّرَةً عَن تَراضِ مِّنكُم وَلا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُواناً وَظُلُماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً ١ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَايِرَ مَا يُنْهُونَ عَنْهُ نُكَفِّرُ عَنْ مُ سَيَّاتِكُمْ وَنُدُيْلُكُم مُّدُمَّلًا كَرِيمًا ١٥ وَلا تَتَمَنَّوُاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِّلرِّجَالِ نَصِينٌ مِّمَّا كُتَسَبُوا وَلِنسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُنَ وَسُعَلُواْ ٱللَّهُ مِن فَضُلِهِ عَلِيمًا اللَّهُ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللهُ اللَّهُ مِن فَضُلِهِ عَلِيمًا وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَلِي مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرِبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ أَيْمَنْكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلَّ شَيءِ شَهِيدًا اللَّهِ

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى ٱلنِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمُوالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَتُ كَفِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا كَفِظَ ٱللَّهُ وَٱلَّتِي تَغَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ في ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمُ فَلَا تَبُغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُهُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكُماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنُ أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَالًا يُوقِق ٱللهُ بِيُنَهُمَا إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ۞ وَٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشُرِكُواْ بِهِ شَيْعاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي ٱلْقُرْبَ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْسَاكِينِ وَٱلْجَارِ ذِي ٱلْقُرْبَا وَٱلْجَارِ ٱلْجُنْبِ وَٱلصَّاحِب بِٱلْجَنْبِ وَآبِنِ ٱلسّبيلِ وَمَامَلَكَتُ أَيْمَنْكُمُ إِنَّ ٱللّهِ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَالًا فَغُورًا ۞ ٱلَّذِينَ يَخَالُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُغُلِ وَيَكْتُمُونَ مَا عَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضُلِهِ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ۞

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ آَمُوالَهُمُ رِئَاءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ، قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِأَلِيَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ اللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر مِمَّا رَزْقَهُمْ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَظُلِهُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجُرًّا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِم بشَهيدِ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَاؤُلَّاءِ شَهِيدًا ١ يَوْمَعِذِ يَودُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوْا ٱلرَّسُولَ لَوُ تُسَوِّى بِهِمُ ٱلْأَرْضَ وَلَا يَكُتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثًا ۞ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّاوَة وَأَنتُهُ سُكِرَىٰ حَتَّىٰ تَعَكَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلا جُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مَّرُضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَر أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنَكُم مِّنَ ٱلْعَابِطِ أَوْلَمَسْتُهُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيّباً فَأَمْسَعُواْ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيُدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يَشْتَرُونَ ٱلصَّلَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ ١

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَا يِكُمُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ نَصِيراً ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلَّمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصِيْنَا وَأَسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَعِنَالَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِي ٱلِدِينَ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنظُرْنَا لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنْهُمْ ٱللَّهُ بِكُفُرِهِمُ فَلَا يُؤُمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ عَلِمنُواْ بَمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبُل أَن تَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا أَوْنَلْعَنَّهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْعَابَ ٱلسَّبُتِّ وَكَانَ أَمُرْ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَغُفِرْ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغُفِرْ مَا دُونَ ذَالِكَ لِلَهَ لِلَهَ عَمْ يُشُرِكُ بأُنكَ فَقَدِ أَفُتَرَى إِثَمَا عَظِيماً ۞ أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسهُمْ بِل ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ ٱنظُرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَكَفَىٰ بِهِ إِيُّكَا مُّبِينًا ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِ يُؤُمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوْ لَاء أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ۞

أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن عَبِدَلَهُ نَصِيرًا اللهُمُ نَصِيبٌ مِّنَ ٱلْلَكِ فَإِذًا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا اللَّهُ يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا المَّاسَ عَلَىٰ مَاءَ اللهُ مُ اللهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَاءَ اللهُ مُ الله مِن فَضَلَهِ عَقَدُ ءَاتَيْنَاءَالَ ابْرَهِيمَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكُمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلُكًا عَظْماً فَمِنْهُم مِّنْ عَلَمْ بِهِ وَمِنْهُم مِّن صَدَّعَنْهُ وَكُفَّى جَمَنَّم سَعِيرًا اللهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَالِيَنِاسَوْفَ نُصلِهِمْ نَارًا كُلَّمَانَضِجَتُ جُلُودُهُم بِدَّلْنَاهُمُ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِمًا ٥ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنْدُ خِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً لَّهُمْ فِيهَا أَزُواجٌ مُّطَهِّرةٌ وَنُدُخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ عِلْمُرْكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَنَاتِ إِلَّا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُهُ بِيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحُكُمُواْ بِٱلْعَدُلِّ إِنَّانِلَةَ نِعِمَّا يَعِظْكُم بِهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِعَا بَصِيرًا يَا يُهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وَالْطِيعُواْ ٱللَّهِ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأَوْلِي ٱلْأَمْر منكُمْ فَإِن تَازَعْتُمْ فِهَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويلًا ۞



أَلَّهُ تَرَ إِلَّ ٱلَّذِينَ يَزُعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَعَاكَمُواْ إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضلُّهُمْ ضَلَّلًا يَعِيدًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ إِلَّا مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ تَصُدُّونَ عَنكَ صُدُوداً ۞ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتُهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمُ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحُلِفُونَ بَأَلَّهِ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمُ فَأَعُرِضُ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمُ فِي أَنفُسِهِمُ قَوْلًا بَلِيغًا ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغُفَرُواْ ٱللَّهُ وَٱسْتَغُفَرَ لَهُمْ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّاباً رَّحِيماً ۞ فَلَا وَرَبّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُواْ أَنفُسهم حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسُلِيمًا ١٠

وَلَوْ أَتَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمُ أَنِ ٱقْتُلُواْ أَنفُسَكُمُ أَو ٱخُرْجُواْ مِن دِيَرِ كُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنَهُم وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتاً ۞ وَإِذَا لَّأْتَيْنَاهُم مِّن لَّذُنَّا أَجُراً عَظِيماً ۞ وَلَهَدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيماً ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَيْكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْ ٱللهُ عَلَيْهِم مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَاءِ وَٱلصَّالِينَ وَحَسْنَ أُوْلَيْكَ رَفِيقًا ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَضْلُ مِنَ ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ عَلِيماً ۞ يَنا يُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَأَنفُرُواْ ثُبَاتِ أُو أَنفِرُواْ جَمِيعًا ۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيْبِطِئَ فَإِنُ أَصَلِبَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدُ أَنْعَم ٱللَّهُ عَلَى إِذْ لَمْ أَكُن لَّمَ هُمُ شَهِيدًا ﴿ وَلَئِنَ أَصَلِكُمْ فَضُلُ لِّنَ ٱللَّهُ لَيَقُولَنَّ كَأَنَ لَّهُ تَكُنَّ بِيُنَكُمُ وَبِينَهُ, مُودَّةٌ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَنُوزَ فَوُزّاً عَظِيمًا ۞ فَلْيُقَتِلُ فِسبيل ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشُرُونَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرةِ وَمَن يُقَتِلُ فِي سَبِيل ٱللَّهِ فَيْقُتَلُ أَوْ يَغُلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجُرًّا عَظِيمًا ١



وَمَالَكُمُ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَخُرِجُنَا مِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱبْعَلِ لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَٱبْعَلِ لِّنَامِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٱلَّذِينَءَ مَنُواْيُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سبيل ٱلطَّاغُوتِ فَقَاتِلُواْ أَوْلِياءَ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ٥٠ أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَلَهُمْ كُفُّواْ أَيُدِيكُمْ وَأَقْهُواْ ٱلصَّاوَة وَءَاتُوا ٱلرَّكَوة فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنُهُمْ يَخْشُونَ ٱلنَّاسَ كَخَشُيةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبِّنَا لِمَ كَتَبُتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوُلَا أَخَرَتَنَا إِلَى أَجَلِ قَرِيبٍ قُلْمَتَاعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَى وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۞ أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدُرِكُ مُّ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنتُمْ فِي بُرُوجِ مُّشَيِّدَةٍ وَإِن تُصِبُهُمُ حَسنَةٌ يَقُولُواْهَذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن ثُصِبُهُ سَيِّعَةٌ يَقُولُواْهَذِهِ عِ مِنْ عِندِكَ قُلُ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَ وَلَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ﴿ أَصَابِكَ مِنْ حَسَنَةِ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابِكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفُسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِأَلِنَّهِ شَهِيدًا

مِّن يُطِع ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهِ وَمِن تُولِّي فَمَا أَرُسَلُنَكَ عَلَيْهِمُ مَفِيظًا ۞ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بِيَّتَ طَابِفَةٌ مِّنُهُمْ غَيْرَ ٱلَّذِي تَقُولُ وَٱللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبِيِّتُونَ فَأَعُرِضُ عَنْهُمُ وَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفِّي بأُنكَهِ وَكِيلًا ﴿ أَفَلَا يِتَدبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْر ٱللَّه لَوجِدُواْفِيهِ ٱخْتِلَافًا كَثِيرًا ﴿ وَإِذَاجِاءَهُمْ أَمُرٌ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوْالْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمُ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنَبِطُونَهُ مِنْهُمُ وَلَوْلًا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ، لا تَبَعْتُمُ ٱلشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ فَقَاتِلُ فِ سَبِيل ٱللَّهِ لَا تُكَلُّفُ إِلَّا نَفُسَكُ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ أَسَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بِأَسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا وَمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيَّعَةً يَكُن لَّهُ كِفُلٌ مِّنُهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ مُقِيتًا ۞ وَإِذَا دُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ الله عَنْهَا أَوُرُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞ الْحُسنَ مِنْهَا أَوُرُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ۞



ٱللهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَيَجْمَعَنَّكُمُ إِلَّا يَوْمِ ٱلْقَبَّةِ لَارَيْبَ فِيهُ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ﴿ فَمَالَكُمْ فِي ٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَاكَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهُدُواْ مَنْ أَصْلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَلَهُ مَسبيلًا ۞ وَدُواْ لَوْ تَكُفْرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَولُّواْ فَنْذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيثُ وَجَدِتُهُوهُمُ وَلَا تَتَّخِذُواْ مِنْهُمُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بِينَكُمُ وَبِينَهُم مِّيثَاقٌ أَوْجَاءُوكُمْ حَصِرَتُ صُدُورُهُمُ أَن يُقَاتِلُوكُمُ أَو يُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمُ عَلَيْكُمُ فَلَقَتَالُوكُمْ فَإِنَّاعُتَرَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَتِالُوكُمْ وَأَلْقَوْ إِلَيْكُ مُ ٱلسَّلَمَ فَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَجِدُونَ عَلَمَونَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّمَا رُدُّواْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أُرْكِسُواْ فِيهَا فَإِن لَّمُ يَعْتَزِلُوكُمُ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيهُمْ فَنْذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيثُ ثَقِفُتُوهُم وَأُوْلَيْكُم جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمُ سُلْطَنَا سُبِينًا ١

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَّأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَّا فَكَرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَدِيةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمِ عَدْقِلَّكُمْ وَهُومُؤُمِنْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةً وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بِينَكُمْ وَبِينَهُم مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةً إِلَّا أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةً فَمَن لَّهُ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقُتُلُ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّداً فَجَرَاؤُهُ، جَهَنَّهُ خَلِداً فِيهَا وَعَضِبَ ٱلله عَلَيْه وَلَعَنَهُ, وَأَعَدَّلَهُ, عَذَابًا عَظِيمًا ١ تَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلا تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمْ ٱلسَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِهُ كَثيرة كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبُلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ فَتَبِيَّنُوا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١

لاَّيسَتَوى ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْوَّمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِي ٱلصَّرِرَوَ كَالِّي هَدُونَ فِي سَبِيل<u>اً للَّهِ</u> بِأَمُوالهِمُ وَأَنفُسِهِمُ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْجُهِدِينَ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ عَلَى اَلْقَاعِدِينِ دَرِجَةً وَكُلَّا وَعَدَّالِتِهِ الْدُرِيِّةِ وَفَضَّلَ ٱللَّهِ لَجَاهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِياً ۞ درجاتٍ مِّنُهُ ومَغُفِرةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رِّحَمَّا ١٠] الَّذِينَ تَوَقَّلَهُمُ ٱلْمَلَكِكَةُ ظَالِمِ أَنفُسِهِمُ قَالُواْ فيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُتَّا مُسُتَضَعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُواْ أَلَمْ تَكُنُ أَرْضُ ٱللَّه وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَيْكَ مَأُونِهُمْ جَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ۞ إِلَّا ٱلْسُتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ۞ فَأُوْلَيْكَ عَسَى ٱ<mark>للَّهُ</mark> أَن يَعُفُو عَنْهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوا عَنْهُمُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوا عَنْهُمُ وَكَانَ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَاعَماً كَثِيراً وسعةً وَمِن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى ٱللَّهِ ورسوله في المرك الموت فقد وقع جُره، على الله وكان الله غَفُوراً رِّحِماً ۞ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقُصْرُواْ مِنَ ٱلصَّاوَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمْ ٱلَّذِينَ حَفَرُواْ إِنَّ ٱلْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۞

وَإِذَاكُنتَ فِيهِمُ فَأَقَمُتَ لَهُمُ ٱلصَّاوَةَ فَلْتَقْمُ طَأَبِفَةٌ مِّنُهُم مَّعَكَ وَلَيَأْنُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجِدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَابِكُمْ وَلْتَأْتِ طَابِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعِكَ وَلَيَأْنُذُواْ حِذُرَهُمُ وَأَسْاحِتُهُمْ وَدَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ تَغُفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتَكُمْ وَأَمْتِعَتَكُمْ فَبَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيْلَةً وَلِحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّكَر أَوُ كُنتُم مِّرْضَىٰ أَن تَضَعُواْ أَسْلِحَتَكُمُ وَخُذُواْ حِذُرَكُمُ إِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا السَّاوَة قَصَيْتُم السَّاوَة قَاذُكُرُواْ اللَّه قَيْماً وَثُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا لَطُمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰة إِنَّ ٱلصَّاوَةَ كَانَتُ عَلَى ٱلْوُمنِينَ كِتَابًا مَّوُقُوتًا ۞ وَلَا تَهِنُواْ فِ ٱبْتِغَاء ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا مَكِيمًا ١٤ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبِ بِٱلْحَقِّ لِتَحْكُم بَيْنَ ٱلتَّاسِ بِمَا أَرَبُكَ ٱللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ۞

وَٱسۡتَغُفِرٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِماً ۞ وَلَا يُجَدِلُ عَن ٱلَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُم إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ۞ يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخُفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَهُو مَعَهُمُ إِذْ يُسِيَّنُونَ مَالَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعُمَانُونَ مُحِيطًا ۞ هَا أَنتُمُ هَا وُلاَّءِ جَادَلُتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّهُ عَنْهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةِ أَم مِّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَمَن يَعْمَلُ سُوءًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ، ثُمَّ يَسْتَغُفِرٱللَّه يَجِدِٱللَّه غَفُورَا رَّحِياً ﴿ وَمَن يَكُسِبُ إِثُمَّا فَإِنَّمَا يَكُسِبُهُ عَلَىٰ نَفُسِهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَيًّا حَكِماً ١ وَمَن يَكُسِبُ خَطِيَّةً أَوْ إِثْماً ثُمَّ يَرُم به عَبرياً فَقَدِ أَدُتُمَلَ بُهُتَنَّا وَإِثْماً ثُبِيناً ﴿ وَلَوْ لَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّأَيِفَةٌ مِّنُهُمُ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُم وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءِ وَأَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَهُ تَكُن تَعُلَهُ وَكَانَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِماً



«لَّنَيْرَ فِ كَثِيرِ مِن تَجُولُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةِ أَوْ مَعُرُوفٍ أَوْ إِصْلَاجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ﴿ وَمَن يْشَاقِق ٱلرِّسُولَ مِنْ بَعُدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعُ غَيْرَ سبيل المؤمني نوله ماتولا ونصله جهته وساءت مَصِيرًا إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَغُفِرُ أَن يُشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِأَلِيِّهِ فَقَدُ ضَلَّ ضَلَّالًا بَعيداً ١ إِن يَدُعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدُعُونَ إِلَّا شَيْطَناً مِّرِيداً ﴿ لَّعَنهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَ يَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ۞ وَلَأُضلَّنَّهُمُ وَلأَمنِّينَّهُمْ وَلأَمْرَتُّهُمْ فَلَيْبَتَّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعُم وَلْأَهُرَتُهُمْ فَلَيْغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلسَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدُ خَسِرَ خُسُرَانًا مُّبِينًا ١ يَعِدُهُمُ وَيُمنِيهِمُ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ا أُوْلَيْكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّهُ وَلا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا

وَاللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدُخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً وَعُدَاللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللّهِ قِيلًا ﴿ لَّيْسَ بِأَمَانِيِّكُمُ وَلَّا أَمَا فِي آهُل ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوءً ايجُزَبِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ، مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ وَمَن يعُملُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكَراً وَأُنثَىٰ وَهُو مُؤُمِنٌ فَأُولَٰلِكَ يَدُغُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيراً ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَامِّمَّنُ أَسُلَمَ وَجُهَهُ لِلّهِ وَهُو مُحُسِنٌ وَأَتَبَعَ مِلَّةً إبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَأَتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ۞ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ فَحِيطًا ۞ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِٱلنِّسَاءِ قُلْٱللَّهُ يْفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِٱلْكِتَابِ فِيتَهَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّاي لَا تُؤُتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِوهُنَّ وَٱلْمُتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

وَإِنِ ٱمْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعُلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا بْنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحًا بِينَهُمَا صُلِّماً وَٱلصَّلْحُ نَيْرٌ وَأُمْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحِ وَإِن تُحُسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّا ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيغُواْ أَن تَعُدلُواْ مَنِيَ ٱلنَّسَاء وَلَوْ حَرَضَتُمْ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحيمًا ۞ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱلله كُلَّا مِّن سَعَتِهُ وَكَانَ ٱللهُ وَسِعًا حَكُمًا وَلِلَّهُ مَا فِي ٱلسِّهُ وَ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَلَقَدُ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكتَكَ مِن قَبُلِكُمُ وَإِيَّاكُمُ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّا اللَّهِ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّا للهُ مَا فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنيًّا حَمِيدًا ١ وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّهُورَةِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ إِن تَشَأُ يُذُهِبُكُمُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَيَأْتِ بِالْخَرِينَ وَكَانَ ٱلله عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيراً ﴿ مِّن كَانَ يُرِيدُ ثُوابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللهِ ثَوَابُ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللهُ سَمِعًا بَصِيرًا ١



وَيَأْتِيهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسُطِ شُهَدَاءً بِلَّهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنفُسِكُمُ أَو ٱلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنُ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَأَلِيَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلْهَوَىٰ أَن تَعُدِلُواْ وَإِن تَلُورُاْ أَوْ تُعُرضُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعُمَلُونَ خَبِيرًا تِنَاتِيْهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ عَلِمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلْكِتَبِ ٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱلْكِتَابُ ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبُلُ وَمَن يَكُفُرُ بِأَللَّهِ وَمَلَيْكِيهِ وَكُنْبِهِ وَرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَّالًا بَعِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُوا ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ عَلَمْنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّهُ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيهُمُ سَبِيلًا ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ بِلَّهِ جَمِيعًا ۞ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمُ فِٱلْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَهِ عُتُمُ ءَايَتِ ٱللّهِ يُكُفَرُبِهَا وَيُسْتَهُزَ أُبِهَا فَلَا تَقُعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ عِنَّكُمُ عِذَا مِّتُلُهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَيعًا ۞

ٱلَّذِينَ يَتَرَبُّصُونَ بِكُمُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحْ قِنَ ٱللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مِّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحُكُهُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيهَ قُ وَلَن يَجُعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى ٱلْوُمنينَ سَبِيلًا اللهِ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ يُخَدِعُونَ ٱللَّهِ وَهُو خَدِعُهُمُ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوٰة قَامُواْ كُسَالَىٰ بُرَاءُونَ ٱلنَّاسَ وَلا يَذُكُرُونَ أَنلَّهُ إِلَّا قَلِيلًا ۞ مُّذَبِّذَبِينَ بَيْنَ ذَٰلِكَ لَا إِلَّا هَا وُلَّا إِلَّا هَا وُلَّا إِلَّا هَا وُلَّا وَمَن يُضَلِّلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ﴿ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْكُفِرِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱلْوُمنِينَ آتُرِيدُونَ أَن تَجُعَلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمُ سُلْطَاناً مُّبينًا ١٤ إِنَّ ٱلْنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرُكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجَدَلَهُمْ نَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَأَعْتَصَمُواْ بِأَلِلَّهُ وَأَخْلَصُواْدِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَئِكَ مَعَ ٱلْوُمِنِينَ وَسُوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْوُّمنِينَ أَجْرًا عَظِيماً ۞ مَّا يَفْعَلُ ٱللهُ بِعَذَابِكُمُ إِن شَكِرْتُهُ وَءَامَنتُهُ وَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًا عَلِماً اللهِ



«لَيْحِبُّ اللهُ الْجُهُرِ بِٱلسُّوءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مِن ظُلِمٌ وَكَانَ ٱللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا هَإِن تُبُدُواْ خَيْرًا أَوْتُخَفُوهُ أَوْتَعُفُواْ عَن سُوعِ فَإِنَّ ٱللَّهِ كَانَ عَفْوًا قَدِيرًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِأَلِلَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤُمِنُ بِبَعْضِ وَنَكُفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ وَالَّكَ سَبِيلًا ﴿ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بِينَ لَحدِمِّنَهُمْ أُولَيِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورِهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رِّحِيماً ۞ يَسْتَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِتَابِ أَن تُنَرِّلَ عَلَيْهِمُ كِتَاً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَقَدُ سَأَلُواْ مُوسَىٰ أَكُبَرَ مِن ذَٰ لِكَ فَقَالُواْ أَرِنَا ٱللَّهِ جِهْرَةً فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلِّمِهُمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِبُلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُّبِينًا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلسُّورَ بميثقهم وَقُلْنَالَهُمُ أَدُخُلُواْ ٱلْبَابِ سُجِّداً وَقُلْنَالَهُمُ لَا تَعُدُواْ فِي ٱلسَّبُتِ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ا

فَبِمَا نَقُضِهِم مِّيثَلَقَهُمُ وَكُفُرهِم بَايَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمْ ٱلْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ وَقُولِهِمْ قُلُوبْنَا غُلُفٌ بِلُ طَبِعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفُرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفُرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِماً ۞ وَقُولِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرُيَّمَ رَسُولَ ٱللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ وَلَكِن شُبَّهَ لَهُمُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱنْتَلَفُواْ فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا أَتِّبَاعَ ٱلظَّنَّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا مَكِمًا ﴿ وَإِن مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لَيْؤُمِنَ بِهِ عَبْلَ مَوْتِهِ وَيُوْمُ الْقِيَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿ فَبَظُلُمِ مِّنَ اللَّذِينَ هَادُواْ حَرِّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ ٱللّهِ كَثِيراً ۞ وَأَنْذِهِمُ ٱلرَّبُواْ وَقَدُنْهُواْ عَنْهُ وَأَكُلِهِمُ أَمُوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِمَا اللَّهِ النَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِمَا اللَّهِ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللّ ٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ مِنْهُمُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أَنزلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزِلَ مِن قَبُلِكَ وَٱلْقِهِينَ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱلْوَٰتُونَ ٱلرَّكَوٰةَ وَٱلْوُمِنُونَ بِأُلِلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أُوْلَيْكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجُراً عَظِيماً ۞



\*إِنَّا أَوْ حَيْنًا إِلَيْكَ كَمَا أَوْ حَيْنًا إِلَّا نُوحِ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعُدِهِ عِ وَ أَوْحَيْنَا إِلَّا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْكَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَّيْمَانَ وَءَاتَيْنَا دَاوْرِدَ زَبُوراً ﴿ وَرُسُلًا قَدُقَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبُلُ وَرُسُلًا لَّهُ نَقُصُصُهُمْ عَلَيْكً وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلَّما اللَّهُ مُوسَىٰ تَكُلِّماً رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلتَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُبَّةٌ بَعُدَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا لَكِياً ١ لَّكُن ٱللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُ أَنْزَلَهُ بِعِلْمُهُ وَٱلْمَلَبْكَةُ يشُهدُونَ وَكَفَىٰ بِأَلِيّهِ شَهِيدًا ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلُ اللَّهِ قَدُ ضَلُّواْ ضَلَالًا بَعِيدًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُن ٱللَّهُ لِيَغُفِرَلَهُمْ وَلَا لِيَهُدِيهُمْ طَرِيقًا ١ إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّهَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ تسراً الله التَّاسُ قَدُ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقِّ مِن رَّبِّكُمْ فَالمِنُواْ خَيْراً لَّكُمْ وَإِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيًّا مَكِمًا ١

يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقِّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيمُ عِيسَى ٱبُنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِّمَتُهُ ۚ أَلْقَلْهَا إِلَّا مَرْيَهُ وَرُوحٌ مِّنُهُ فَعَامِنُواْ بأُللّه ورسُله ولا تَقُولُواْ ثَلَاثَةً أَنتُهُواْ خَيْراً لّلْكُمْ إِنَّمَا الله إله وحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السَّموات وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَكَفَىٰ بِأَلِيّهِ وَكِيلًا ۞ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيمُ أَن يَكُونَ عَبُداً يِلِّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْمُقَرِّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكُبِرُ فَسَيحُشُرِهُمُ إِلَيْهِ جَمِيعاً ١٠ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَت فَيُوفِيهِمُ أُبُورِهُمُ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُبَرُواْ فَيعَذِّبِهُمْ عَذَابًا أَلِيماً وَلا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّالُ قَدْ جَاءَكُم بُرُهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُوراً مُّبِيناً اللَّذِينَ عَامَنُواْ بِأَلَّهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِهِ فَسَيْدُخِلُهُمْ اللَّهِ وَأَعْتَصِمُواْ بِهِ فَسَيْدُخِلُهُمْ فِرَحْمَةٍ مِّنُهُ وَفَضُلِ وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيًّا ١

يَسُتَفُتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفَتِيكُمْ فِ الْكَالَةِ إِن الْمُرُوُّا هَلَكَ لَيْسَلَهُ وَلَدٌ وَلَهُ الْخُنْتَ فَلَهَا نِصُفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا لَيْسَلَهُ وَلَدٌ وَلَهُ الْخُنْتَ فَلَهَا نِصُفُ مَا تَرَكَ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَّمُ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا الثَّنتينِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ إِن لَمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا الثَّنتينِ فَلَهُمَا الثُّلْثَانِ مِمَّا تَرَكُو إِن كَانُوا إِنُوةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكُومِ مِثُلُ حَظِّ مِمَّا تَرَكُو إِن كَانُوا إِن وَلَا تَضِلُوا وَالله فَي اللّهُ وَلَي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَا





حُرِّمَتُ عَلَيْكُمْ ٱلْمِيْتَةُ وَالدَّمْ وَكَهْ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ به وٱلْمُغَنِقَةُ وَٱلْمَوْتُودَةُ وَٱلْمُتَرِدِّيةُ وَٱلسَّطِيعَةُ وَمَا آكَلَ ٱلسَّبْعُ إِلَّامَاذَكَّيْتُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسُتَقُسِمُواْ بِٱلْأَزُلَامِ ذَالِكُمْ فِسُقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلا تَخْشُوهُمُ وَالْخُشُونِ ٱلْهُمَ أَكُملُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَى وَرضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ أَضْطُر فِي عَنْمُصَةٍ غَيْرُمْتَجَانِفِ لِإِثْمُ فَإِنَّالِلَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ١ يَسْأَلُونَكُ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلُ أُحِلِّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمُتُم مِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكِلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمُكُمُ ٱللَّهُ فَكُلُواْ مِمَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ وَأَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُهُ ٱلطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابِ عِلْ لِّكُمْ وَطَعَامُكُمْ عِلْ لِهِمْ وَتَحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْوُمِنَاتِ وَأَرْدِ مِنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ البِّيتُمُوهُنَّ وَلَحُصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابِ مِن قَبْلِكُمْ إِذَاءَ البِّيتُمُوهُنَّ أُ دُ وَ دُونَ مُعُصِنِينَ غَيْرُ مُسْفِحِينَ وَلَا مُعْذِى أَنْدَانِ وَمَن يَكُفْرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُوَ فِٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ۞

تِنَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمَتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وْجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرُجُلَكُمُ إِلَى ٱلْكَعْبِينِ وَإِن كُنتُمُ جُنْبًا فَٱلْكَعْبِينِ وَإِن كُنتُمُ جُنْبًا فَٱلْكَعْبُوا وَإِن كُنتُم مِّرُضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَمَسُتُهُ ٱلنِّسَاءَ فَلَمُ تَجِدُواْ مَاءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيّباً فَأَمْسَهُواْ بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيْطَهِّرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعُمتَهُ، عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ۞ وَأَذُكُرُواْ نَعُمَةَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَافُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَّا وَٱتَّقُواْٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِٱلصُّدُورِ۞ يَاۤ يُهَاٱلَّذِينَ عَلَمُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِلَّهِ شُهَداءً بِٱلْقِسُطِّ وَلَا يَجُرُمَنَّكُمُ شَنَانُ قَوْمِ عَلَىٰ أَلَّا تَعُدِلُواْ آعُدِلُواْ هُوَ أَقُرِبُ لِلسَّقُولَىٰ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُ بِمَا تَعُمَلُونَ ۞ وَعَدَاللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَهُم مَّغُفِرَةٌ وَأَجُرْ عَظِيمٌ ١

ELIUS III VIII

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أَوْلَبُكَ أَصْحَابُ ٱلْحِيمِ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ أَذُكُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبُسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمْ فَكَفًّا أَنْدِيهُمْ عَنْكُمْ وَأَتَّقُواْ أَلَّهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُل ٱلْمُؤُمِنُونَ ١٠ وَلَقَدُ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَيْ إِسُرَاءِيلَ وَبِعَثْنَا مِنْهُمْ أَثْنَى عَشِر نَقِيبًا وَقَالَ ٱللَّهُ إِنَّا مَعَكُمُ لَبِنُ أَقَمْتُهُ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتَيْتُهُ ٱلرَّكُوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلَى وَعَزَّرُ ثُمُوهُمْ وَأَقْرَضُتُمْ أُلَّهُ قَرْضًا حَسَنًا لَّأْكُفِّرَنَّ عَنْ مُ سَيًّا تِكُمُ وَلاُّدُ خِلَتَّكُمُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن عَيْتُهَا ٱلْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعُدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدُ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَّبيلِ ﴿ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَسَّاهُمُ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمُ قَلِسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلَّمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَأَيْتِ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَأَعُذُ مِنْ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْمُسْنِينَ اللَّهِ عَنْهُمُ وَأَصْفَحُ إِنَّ ٱللَّهِ يُحِبُّ ٱلْمُسْنِينَ اللهِ

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذُنَا مِيثَلَقَهُمُ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمًّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَأَغُرَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَّا يَوْمِ ٱلْقِيامَةُ وَسَوْفَ يُنبِّعُهُمُ ٱللَّهُ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ١ يَأُهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولْنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ يُخُفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعُفُواْ عَن كَثِيرً قَدْ جَاءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَكِ مُّبِينٌ اللهِ يَهْدِي بِهِ ٱللهُ مَنِ ٱللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّالِي مِن اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّور بِإِذُنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُو ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ مَرْيَمٌ قُلُ فَمَن يَمُلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهُلِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ, وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعاً وَيِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرُضِ وَمَا بَيْنَهُمَا عَنْ أَنْ مَا يَشَاءُ وَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهِ

وَقَالَتِ ٱلْهُودُ وَٱلتَّصَلِّي غَنْ أَيْنَاءُ ٱللَّهِ وَأَحْسَاءُهُ، قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم بِلُ أَنتُم بِشَرٌ مِّمَّنُ خَلَقَ يَغُفرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا يَنْهُمَّا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدُ جَاءَكُمُ رَسُولُنَا يُبِيِّنُ لَكُمْ عَلَىٰفَتُرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَاءَنَا مِنُ بَشِيرِ وَلَا نَذِيرٍ فَقَدُ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِيقَوْمِ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِياءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُم مَّالَمُ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ يَقَوْمِ أَدْخُلُواْ ٱلْأَرْضَ ٱلْمُقَدِّسَةَ ٱللَّى كَتَبَّاللَّهُ لَكُمُ وَلَاتَرُتَدُّواْ عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدُنْلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُواْ مِنْهَا فَإِنَّا دَيْنِلُونَ ﴿ قَالَ رَجْلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِا أَدْخُلُواْ عَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَلِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتُوكَّلُواْ إِن كُنتُم مُّؤُمنينَ ١

قَالُواْ يَهُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّدُ خُلَهَا أَبِداً مَّادَاهُواْ فِيهَا ۚ فَأَذُهَبُ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَ أَخِي فَأَفُرْقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ قَالَ فَإِنَّهَا هُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ ۗ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱبْنَى عَادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرُبَانًا فَتُقْبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبِّلُ مِنَ ٱلْآخَرِ قَالَ لَأَقُتُلَنَّكُ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبِّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ لَئِنُ بَسَطِتَ إِلَى ٓ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِى إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكُ إِنِّي أَخَافُ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ۞ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوا بَإِثُمِي وَإِثُمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَاؤُا ٱلظَّالِمِينَ ۞ فَطَوَّعَتُ لَهُ، نَفُسُهُ، قَتُلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ, فَأَصْبِحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَبِعِثُ ٱللَّهُ غُرَاباً يَبْعُثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيّهُ، كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَنُويُلَتَىٰ أَعَجَزُتُ أَنُ أَكُونَ مِثُلَ هَٰذَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِي سَوْءَةً أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ١

مِنْ أَجُلِ ذَالِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَيْ إِسُرَاءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ فَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِعًا وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَخْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدُ جَاءَتُهُمُ رْسُلْنَا بِٱلْبِيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنُهُم بَعُدَ ذَالِكَ فِ ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَّاؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يْقَتَّلُواْ أَوْ يُصلِّبُواْ أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنُ خِلَفِ أَوْ يُنفَوُا مِنَ ٱلْأَرْضَ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبُلِ أَن تَقُدِرُواْ عَلَيْهِمُ فَأَعُلَمُواْ أَنَّ تَابُواْ مِن قَبُلِ أَن تَقُدِرُواْ عَلَيْهِمُ فَأَعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحيهٌ ١ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ أَلِنَّهُ وَٱبْتَغُواْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِسبيلهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ لِيَفْتَدُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَا تُقْبِلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞

\*\*\* \$\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1

يُريدُونَ أَن يَخُرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم يَخَرِجِينَ منها ولهم عذات شُقية ۞ والسّارِقُ والسّارِقُ والسّارِقَةُ فَأَقُطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيهٌ ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعُدِ ظُلُمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهُ يَتُوبُ عَلَيْهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ مِلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغُفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِقَدِيرٌ۞ ۚ يَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحُزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِّعُونَ فِي ٱلْكُفُرِ مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ءَامَنَّا بِأَفُواهِمْ وَلَمْ تُؤُمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمِ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكُ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ مِنْ بَعْدِمَوَاضِعِهُ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَلْذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤْتَوُهُ فَأَخُذَرُواْ ۚ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنَتَّهُۥفَلَن تَمْلِكَ لَهُۥمِنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُردِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمَّ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا خِزْتُ وَلَهُمْ فِٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيهٌ ۞

سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّمْتَ فَإِن جَاءُوكَ فَأَمْكُم بِينَهُمُ أَوْ أَعُرِضَ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعُرضُ عَنْهُمْ فَلَن يَضْرُوكَ شَيْعًا وَإِنْ مَكَمْتَ فَأَمْكُم بَيْنَهُم بٱلْقِسُطُ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وعندهُ مُ ٱلتَّوْرَاةُ فِيهَا مُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُولُّونَ مِنْ بَعْد ذَاكُ وَمَا أُوْلَلِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا ٱلتَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُم بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسُلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَمْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ ٱللهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَداءً فَلا تَخْشَهُاْ ٱلنَّاسَ وَٱنْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُواْ بَايَتِي ثَمَناً قَلِيلًا وَمَن لَّهُ يَمُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُٱلْكَفِرُونَ ٥ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمُ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفُسَ بِٱلنَّفُسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذْنَ بِٱلْأَذْنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْوُرُوحَ قِصَاصٌ فَمِن تَصدَّقَ بِهِ فَهُو كُفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّهُ يَحُكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلطَّلِمُونَ ١

وقَفَّيْنَاعَلَىٰ عَاثَرُهِم بعيسَى أَبْنِ مَرْيَم مُصدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدِيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرِيَّةِ وَءَاتِيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصِّدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدِيُهِ مِنَ ٱلتَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلُمْتَّقِينَ ﴿ وَلَيْحُكُمُ أَهُلُ ٱلْإِنْ مِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمُ يَحُكُم مِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَابِ بِٱلْحَقِّ مُصدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيُهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيُمِنّا عَلَيْهِ فَأَخُكُم بِينَهُم بِمَا أَنزِلَ ٱللَّهُ وَلا تَتَّبِعُ أَهُواء هُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدةً وَلَكِن لِّيبُلُوكُمْ فِي مَاءَاتَكُمُ فَأَسْتَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بَمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَأَنِ لَّمْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعُ أَهُواْءَهُمُ وَلَّدُرُهُمُ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بِعُضِ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تُولُّواْ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كِثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِقُونَ ۞ أَفَحُكُمَ ٱلْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونَ وَمِنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ مُحُمًّا لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞

وَيَأْتُهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّاصَرَىٰ أَوْلِيَاءَ بِعُضْهُمُ أَوْلِيَاءُ بِعُضِ وَمِن يَتُوهُم مِّنَكُمُ فَإِنَّهُ مِنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَعْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ۞فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوهِم مَّرَضٌ يُسْرِعُونَ فِيهِمُ يَقُولُونَ مَّرِينَ أَن يُوبِينَا دَايِرةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحَ أَوْ أَمُرِيِّنُ عِندِهِ عِ فَيْصُبِحُواْ عَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِمُ نَدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ عَمنُواْ أَهَاؤُ لَاءِ ٱلَّذِينَ أَقْسَهُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُ مُ لَمَعَكُمْ حَبِطَتُ أَعْمَلُهُمْ فَأَصْبِحُواْ خَسِرِينَ ۚ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يُرتدّ مِنكُمُ عَن دِينِهِ فَسُوفَ يَأْتِي ٱلله بِقَوْمِ يُحِبُّهُمُ وَيُحِبُّونُهُۥ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْوُمْنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَاهِدُونَ في سَبِيل ٱللَّهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا إِمْ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيهٌ ١٤ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَٱلَّذِينَ عَمَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقَيُونَ ٱلصَّلَوةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوٰةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥٠ وَمَن يَتُولَ ٱللَّهُ ورسولهُ وَالَّذِينَ عَمَنُواْ فَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْعَلِيهُونَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَمَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمُ هُزُواً وَلَعَبَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكَتَبَمِن قَبُلِكُمُ وَٱلْكُفَّارَأُولِياءً وَأَتَّقُواْ آلِكَهُ إِن كُنتُم شُؤُمنينَ ۞

وَإِذَا نَادَيْتُهُ إِلَى ٱلصَّاوَةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِبا ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعُقِلُونَ۞قُلُ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِهَلُ تَنقِمُونَ مِتَّا إِلَّا أَنْءَامَتَّا بِأَلِيَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبُلُ وَأَنَّ أَكُثَرَكُمُ فَاسِقُونَ ۞ قُلُ هَلُ أُنبِّنُكُم بِشَرِّ مِّن ذَالِكُ مَثُوبةً عِندَاتِلَةٍ مِن لَعِنهُ ٱللهُ وغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِردة وَٱلْخَنَازِيرَ وَعَبِدَ ٱلطَّاغُوتَ أُوْلَيْكَ شُرٌّ مَّكَانًا وَأَصَلُّ عَن سَواءِ ٱلسَّبِيل ٥ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُواْ ءَامَنَّا وَقَد دَّخَاوْا بِٱلْكُفُر وَهُم قَدْ خَرِجُواْ بِعِي وَٱللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكُتُونَ ۞ وَتَرَىٰ كَثِيرًا مِّنَهُمْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّعُتَ لَبِئُسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوْلَا يَنْهَاهُ مُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَكْبَارُ عَنقَوُلهِ مُ ٱلْإِثْمَ وَأَكُلهِ مُ ٱلسُّمَتَ لِبِئْسَ مَا كَانُواْ يَصُنعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودْيَدُٱللَّهِ مَغُلُولَةٌ غُلَّتُ أَيْدِيهِمْ وَلْعِنُواْ بِمَا قَالُواْ بِلْ يَدَاهُ مَبُسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيُفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّا أُنزِلَ اليُكَ مِن رِّبِّكَ مُغْيَانًا وَكُفُراً وَأَلْقَيْنَا بِيُنَهُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبِغُضَاءَ إِلَّا يَوُمِ ٱلْقِيْمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِّلْحَرُب أَطُفَأَهَا ٱلله وَيسْعَوْنَ فِٱلْأَرْضِ فَسَاداً وَٱلله لَايْحِبَّ ٱلْفُسِدِينَ<sup>®</sup>

وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ ٱلْكِتَابِءَ مِنُواْ وَأَتَّقَوْاْ لَكَفِّرُنَا عَنْهُمُ سَيِّئًا تِهِمُ وَلَّادُ خَلْنَاهُمُ جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَلَوْ أَنَّهُمُ أَقَامُوا ٱلنَّوْرَلَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُواْ مِن فَوْقِهِمُ و مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدةٌ وَكُثْر مِّنُهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ١٠ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بِلِّغُ مَا أُنزلَ إِلَيْكَ مِن رِّبِكُ وَإِن لَّهُ تَفْعَلُ فَمَا بِلَّغُتَ رِسَالَتَهُ وَٱللَّهُ يَعُصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ الله قُلْ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لَسُتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِمُوا ٱلتَّوْرَلَةُ اللَّهُ وَرَلَّةً وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم ۗ وَلَيْزِيدَنَّ كَثِيراً مِّنُهُم مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ مُغَيِّنًا وَكُفُرا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّاغُونَ وَٱلنَّصَارَىٰ مَنْءَ امَنَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَعَمَلَ صَالِماً فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٥ لَقَدُ أَخَذُنَا مِيثَاقَ بَيْ إِسْرَاءِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمُ رَسُولُ بِمَالَاتَهُوَىٰ أَنفُسُهُمُ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقُتُلُونَ ۞

وَحَسَبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتُنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ أَلَّهُ عَلَيْهِمُ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنَهُمْ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعُمَلُونَ ۞ لَقَدُ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّ أُلَّهِ هُو ٱلْسِيحُ آبُنُ مَرْيَمُ وَقَالَ ٱلْسِيحُ يَبَيْ إِسْرَاءِيلَ ٱعْبِدُواْ ٱلله رَبِّ وَ رَبِّكُمُ إِنَّهُ مِن يُشُرِكُ بِأَلِلَهِ فَقَدُ حَرِّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأُونِهُ ٱلنَّاذُّ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ إِلَّهِ إِلَّا إِلَّهُ وَلِحِدٌ وَإِن لَّهُ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّه وَيَسْتَغُفْرُونَهُ، وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ مَّا ٱلْمَسِيمُ ٱبْنُ مَرُيمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتُ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ مِدِيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامِّ أنظرُ كَيْفَ نُبِيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ أَنظُرُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ قُلُ أَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمُلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلَيمُ ۞

ٱلْحَقِّ وَلاَ تَتَبَعُواْ أَهُواءَ قَوْمِ قَدْ ضَالُواْ مِن قَبُلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاءِ ٱلسَّبيل الله لُعِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَيْ إِسْرَاءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوْ, دَ وَعِيسَى أَبْنِ مَرْيَمُ ذَالِكَ بِمَا عَصَواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ انُواْ لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَر فَعَالُوهُ لَبِئُسَ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْعَانُونَ ﴿ تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتُولُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئُسَ مَا قَدَّمَتُ لَهُمُ أَنفُسُهُمُ أَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلْدُونَ ۞ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونَ بِأَلِيِّهِ وَٱلنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا أَيَّذُوهُمْ أَوْلِياءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَلسقُونَ ٠٠ لَجَدِنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ وَلَجَدِنَّ أَقْرِبُهُم مُّودّةً لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُواْ إِنَّا نَصَارَىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّ نُهُمُ قسَّسَنَ وَرُهُبَانًا وَأَنَّهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ۞

قُلُ يَا أَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ



وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعُيْنَهُمُ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا عَامَنَّا فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞ وَمَا لَنَا لَا نُؤُمِنُ بِأَلَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدُخِلَنَا رَبِّنَامَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِٰعِينَ ﴿ فَأَثْبَهُمُ ٱلله بِمَاقَالُواْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِهَا ۗ وَذَالكَ جَزَاءُ ٱلْمُسِنِينَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أَوْلَبُكَ أَصْحَانُ ٱلْحَيهِ ١٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وُلا تُحَرِّمُ وْلَطِّيبَتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمُ وَلَا تَعُتَدُواْ إِنَّ ٱللَّهِ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَكُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمْ ٱللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي أَنتُه بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُوَاخِذُ كُمْ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤلِنذُكُم بِمَاعَقَّدَتُ مُ ٱلْأَيْمِانُ فَكَفَّرِتُهُ وَإِلْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسُوتُهُمُ أَوْ تَحُرُورُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّهُ يَجِدُ فَصِياهُ ثَلَاثَةً أَيَّامٌ ذَالِكُ كَفَّرَةُ أَيْمَانِكُمُ إِذَا حَلَفُتُمْ وَأَحْفَظُواْ أَيْمَانَكُمْ كَذَالِكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١٠

يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وَالْمَا الْخَمْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسٌ مِّنُ عَلَالشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُريدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِع بِينَكُمُ ٱلْعَدَاوة وَٱلْبِغُضَاء فِٱلْخَمْرِ وَٱلْيُسِرِ وَيَصْدَّكُمْ عَن ذِكُرُ اللَّهِ وَعَن الصَّافَةِ فَعَلَ أَنتُم مِّنتَهُونَ ۞ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرِّسُولَ وَأَحُذَرُواْ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّا عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبِلَاغُ ٱلْبِينُ ﴿ لَيْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ بْنَاحٌ فِيمَا لِمَعِمُواْ إِذَا مَا أَتَّقُواْ وَعَمِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمُّ أَتُّقُواْ وَعَامِنُواْ ثُمَّ أَتُّوا وَاللَّهُ عُتَّ كُسِنِينَ اللَّهِ عُتَّ كُسِنِينَ اللَّهُ عِنَاتِهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَيَبُلُونَكُمْ ٱللَّهُ بِشَيْءِ مِنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمُ وَرَمَا مُكُمُ لِيعُلَمُ اللَّهُ مِن يَخَافُهُ مِأْلُغَيْبَ فَمَن أَعْتَدَىٰ بِعُدَذَ اللَّهُ فَلَهُ, عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرِمْ وَمِن قَتَلَهُ, مِنْ مُنْ مُتَعِيدًا فَجَرَا مُ مِثْلُمَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِيحُكُمْ بِهِ ذَوَاعَدُلِ مِّنكُمْ هَدُيًّا بَلِغَ ٱلْحَعْبَةِ أَوْحَقَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرُهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمِنْ عَادَ فَيِنتَقِهُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنتِقَامِ ۞



أُحِلَّ لَكُمُ صِيدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ, مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحْرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْجِرِّ مَادُمْتُمْ خُرُما وَاتَقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبِينَ ٱلْجَامَ قِيامًا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهُمْ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدَى وَٱلْقَلَيْدُ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِٱلْأَرْضِ وَأَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيهُ ﴿ الْعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهِ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ مَّا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللَّهِ قُل لَّا يَسْتَوى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثُرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَا أُوْلِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمَنُواْ لَا تَسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَاءًإِن تُبُدَلُّهُ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْتَالُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَرَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُدَلُّكُمْ عَفَا آلِنَّهُ عَنْهَا وَآلِنَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۞ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبُلِكُمُ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَافِرِينَ هَمَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَابِهِ وَلَاوَصِيلَةِ وَلَاحَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبُّ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۞

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسُبْنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابِاءَنَا أُولَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيًّا وَلَا يَهْتَدُونَ ١٠ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمُ أَنفُسَكُمْ لَا يَضَرُّكُم مِّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَّا الْفُتَدَيْتُمْ إِلَّا ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُهُ تَعُمَلُونَ ٥ يَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمُ وْالْسَهَدَةُ بَيْنَكُمْ إِذَا كَضَرَ لَحَدُكُمْ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصَّةَ ٱثْنَان ذَواعدُلِ مِنكُمْ أَوْءَ لَحَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابِتُكُم مُصِيبَةُ ٱلمُؤتِّ تَحْبُسُونَهُمَامِنَ بَعُدِٱلصَّاوَةِ فَيْقُسِمَانِ بِأُلِلَّهِ إِنِ أَرْتَبُتُمْ لَا نَشُتَرِى بِهِ عَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرُبَا وَلَا نَكْنُهُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَّنَ ٱلَّاثَمِينَ ﴿ فَإِنْ عُثْرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقّاً إِثْماً فَاخَرانِ يَقُومانِ مَقامَهُما مِن ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقّ عَلَيْهِمُ ٱلْأُولِيَانِ فَيْقُسِمَانِ بِأَلِيِّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهَا وَمَا ٱعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذَا لَّمِنَ ٱلطَّلِمِينَ۞ ذَٰلِكَ أَدُنَىٰ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَن تُردّ أَيْمَانُ بِعُدَ أَيْمَانُهُمْ وَأَتَّقُواْ الله وأسمعوا والله لايهدى القوم الفاسقين ٥



\* يَوْم يَجُمَعُ ٱللَّهِ ٱللَّهِ مُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبُتُمُ قَالُواْ لَا عِلْمَلْنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّاهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى أَبُنَ مَرْيَمَ أَذُكُرُ نِعُمَى عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالدَتِكَ إِذْ أَيَّدِتُّكَ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلتَّاسَ فِٱلْمَهُدِ وَكَهُلَّا وَإِذْ عَلَّمُتُكُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكُمَةَ وَٱلتَّوْرَاةَ وَٱلْإِنْجِيلُّ وَإِذْ تَخَانُنُ مِنَ ٱلطِّينِ حَمَيَّةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيمَا فَتَكُونُ طَيْرًا بإذُنِّي وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَةَ وَٱلْأَبْرَصَ بإذُنِّي وَإِذْ تُخُرِجُ ٱلْمَوْتَا بإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ إِنْ هَاذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ١ وَإِذْ أَوْ حَيْثُ إِلَى ٱلْحَوَارِيِّينَ أَنْ عَامِنُواْ بِ وَبِرَسُولِي قَالُواْ عَامَتًا وَأَشْهَدُ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكُ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا بِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِن كُنتُم مُّؤُمنِينَ أَن قَدُ صَدَقُتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ١

قَالَ عِيسَى أَبُنُ مَرُيهَ ٱللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنزِلُ عَلَيْنَا مَا بِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ تَكُونُ لَنَاعِيدًا لِأَوَّلِنَا وَعَانِهَ مِنَا وَعَايَةً مِّنَكُّ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّازِقِينَ ۞ قَالَ ٱللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَاعَلَيْكُمْ فَمَن يَكُفُرُ بِعُدُ مِنكُمْ فَإِنِّى أُعِدِّبُهُ عَذَابًا لَّا أُعَدِّبُهُ أَعَدَّ إِنَّا لَعَلَمِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعيسَى أَبْنَ مَرْيَم ءَأَنتَ قُلْتَ للنَّاسِ أَتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَّهَ يُنْمِن دُون ٱللَّهِ قَالَ سُبُحَنَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنتُ قُلْتُه، فَقَدْ عَلِمْتَهُ، تَعُلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكُ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّهُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ مَا قُلْتُ لَهُمُ إِلَّا مَا أَمَرْتَنَى بِهِ ۚ أَنِ ٱعُبُدُواْ ٱلله رَبِّ و رَبِّكُمُ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّادُمُتُ فِيهِمُ فَأَمَّا تَوَقَّيْتَىٰ كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمُ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّشَىٰ عِشَهِيدُ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغُفِرُلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ النَّهُ هَا اللَّهُ هَا اللَّهُ هَا اللَّهُ هَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً رَّضِي ٱللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُوا مُلُكُ ٱلسَّمَاوَةِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهُ السَّمَاوَةِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ اللَّهِ



وَلَوْ يَعَلْنَهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبُلِكَ فَحَاقَ بٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ عِسْتَهُزءُونَ ۞ قُلُ سِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللَّهُ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل يِّلَّهِ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْةَ لَجُمَعَتَّكُمْ إِلَّا يَوْمِ ٱلْقَيْمَةِ لَارَيْبَ فِيهُ ٱلَّذِينَ خَسْرُواْ أَنفُسَهُمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ قُلُ أَغَيُر ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِر ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّي أُمِرُتُ أَنَّ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسُلَمْ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ الل قُلُ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصِيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۞ مِّن يُصْرَفُ عَنْهُ يَوْمَهِذٍ فَقَدُ رَحِمَهُۥ وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمُسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ الْمُبِينُ ۞ وَإِن يَمُسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞

قُلُ أَيْ شَيْءٍ أَكُبر شهادة قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُبِينِي وَبِينَكُمُ وَأُوحِي إِلَّا هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِأَنذِ رَكُم بِهِ وَمِنْ بَلَغَ أَيِسَّكُمُ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ عَ الهَ الْمُحْدُونَ قُلْلًا أَشُهِدُ قُلُ إِنَّمَا هُو إِلَهٌ وَلِحِدُو إِنِّنِي بَرِي ْ مِمَّا تُشُرِكُونَ اللَّذِينَ عَاتَيْنَا هُمُ ٱلْكِتَابَ يَعُرِفُونَهُ كَمَا يَعُرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسرُواْ أَنفُسهُمْ فَهُمُ لاَيْؤُمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمْ مِيِّنَ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بَايَتِهِ عَالَتِهِ إِنَّهُ لَا يُفُلِهُ ٱلطَّلِمُونَ ﴿ وَيُومَ نَحُسُرُهُمُ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرَكُواْ أَيْنَ شُرَكَا وُكُمُ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزُعْمُونَ ۞ ثُمَّ لَمُ تَكُن فِتُنتُهُمُ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ الْطُرْكَيْفَ كَذَبُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُّ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٥ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يِفْقَهُوهُ وَفِي ءَاذَانِهِمُ وَقُرَّا وَإِن يَرِوُا كُلَّءَايَةً لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَاجَاءُوكَ يُجَدِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذًا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَهُمْ يَنْهُوْنَ عَنْهُ وَيَنْعُوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسهُمْ وَمَا يَشُعُرُونَ ١٥ وَلَوْ تَرَى إِذُ وْقِفُواْ عَلَى ٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلَيْتَنَا نُرِدٌ وَلَانْكَذِّبَ بَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١

بِلْبَدَالَهُم مَّا كَانُواْ يُخَفُونَ مِن قَبِلٌّ وَلَوْرُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَانُهُواْ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكُذِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنْ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَا نَحُنْ بَمَبِعُوثِينَ وَلَوْ تَرِي إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهُمْ قَالَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ قَدُ خَسِرًا لَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلَقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلسَّاعَةُ بِغُتَّةً قَالُواْ يَحْسُرَتْنَا عَلَى مَافَرِ مَنَافِيهَا وَهُمْ يَحُمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمُ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿ وَمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنِيَا إِلَّا لَعِبْ وَلَهُ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل وَلَلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ﴿ قَدْ نَعُلَمُ إِنَّهُ, لَيَحُزُ نُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ ۚ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّلِمِينَ بَايَتِ ٱللَّهِ يَحُدُونَ ﴿ وَلَقَدُ كُذِّبَتُ رْسُلٌ مِّن قَبُلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَا كُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّىٰ أَتَاهُمُ نَصُرْناً وَلاَمْبِدِّلَ لِكِلِمَةِ اللَّهِ وَلَقَدُ جِاءَكَ مِن تَبَاعِ الْرُسِلِينَ وَإِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ أَسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغَى نَفَقاً فِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّماً فِي ٱلسَّماءِ فَتَأْتِيهُم بَايَةٍ وَلَوْشَاءَ أَلَّهُ لَمَعَهُمُ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَهَلِينَ ١



يُرْجَعُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوُلَا نُرِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلُ إِنَّ لِي عَلَيْهِ عَايةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلُ إِنَّا ٱللَّهُ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْ أَعْلَمُونَ أَعُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِٱلْأَرْضِ وَلَا طَابِرِ يَطِيرُ عِنَامَيْهِ إِلَّا أُمَّةً أَمْتَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ مِن شَيْءِ ثُمَّ إِلَّا رَبِّهِمْ يُحُشِّرُونَ وَاللَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا مُ "وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَةِ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضُلِلُهُ وَمِن يَشَأْ يَجُعَلُهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ١ قُلْ أَرْءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْ أَتَتُكُمْ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْر ٱللَّهِ تَدُعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ بِلَ إِيَّاهُ تَدُعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدُعُونَ إِلَيْه إِن شَاءَ وَتَنسَوُنَ مَا تُشُركُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَّا أُمِّهِ مِن قَبُلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُ يَتَضَرُّعُونَ ﴿ فَأَوُلًا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَستُ قُالُوبُهُمُ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَمْنَا عَلَيْهِمُ أَبُوابَ كُلَّ شَيْءِ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذُنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ١

فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَكُنُواْ وَٱلْحَمُدُيلَةِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ هَقُلُ رَءِيْتُمُ إِنْ أَخِذَاللَّهُ سَمُعَكُمُ وَأَبْصِارَكُمُ وَخَتَّمَ عَلَى قُلُوبِكُم مَّنُ إِلَّهُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِهُ ٱنظُرْكَيْفَ نُصِرِّفُٱلَّايِتِ ثُمَّ هُمُ يَصُدِفُونَ ۞ قُلُ أَرَعَيْتَكُمُ إِنُ أَتَلَكُمُ عَذَانُ ٱللَّهِ بِغَتَّةً أَوْجِهُرةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلطَّالِمُونَ ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبشِّرِينَ وَمُنذِرِينٌ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتنَا يَمَسُّهُ مُ ٱلْعَذَابُ بِمَاكَانُواْ يَفُسُقُونَ ۞ قُللا ۖ أَقُولُ لَكُمُ عندى خَزَايِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمُ إِنَّ مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَفَلاَ تَتَفَكَّرُونَ ۞ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُواْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَكُّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَلَا تَطُرُدِ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ رَبِّهُم بَالْغَدُوةِ وَٱلْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَا مُ اعْلَيْكُ مِنْ حِسَابِهِ مِمِّن شَيْءِ وَمَامِنُ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءٍ فَتَطُرْدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلطَّالِمِينَ ۞

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِّيَقُولُواْ أَهَا وُلَّاءِ مَنَّ ٱللهُ عَلَيْهِم مِّنُ بَيْنِنَا أَلَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّاكِرِينَ ۞ وَإِذَا جَاءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤُمِنُونَ بَايَتِنَا فَقُلْ سَلَّهُ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ أَنَّهُ، مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَة ثُمَّ تَابَمِنُ بِعُدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ، غَفُورٌ رَّحِيثٌ ۞ وَكَنَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْجُرُمِينَ و قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنُ أَعُبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لا أَتَّبِعُ أَهُواء كُمْ قَدُ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْهُتَدِينَ ۞ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّ وَكَذَّبْتُم بِهُ عَاعِندِي مَا تَسْتَعُبِلُونَ بِهِ ۚ إِن ٱلْدُكُمْ إِلَّا لِلَّهِ يَقْصُ ٱلْحَقِّ وَهُو خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ۞ قُل لَّوُ أَنَّ عِندِي مَا تَسْتَغُجِلُونَ بِهِ - لَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ بِينِي وَبِيْنَكُمُ وَٱللَّهُ أَعُلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ وعنده مفاع ٱلْعَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُو وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْرِيرِ وَٱلْحِرْ وَمَا تَسُقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعُلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمَاتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فِي كِتَبِ مَّبِينٍ ٥



وَهُوَ الَّذِي يَتُوفَّاكُم بِالَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَاجِرَحُتُم بِالنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُكُمُ فيه لِنْقُضَىٰ آجِلُ مُسَمَّىٰ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعْكُمْ ثُمَّ يَنْبَعْكُم بَمَاكُنتُهُ تَعُمَانُونَ ۞ وَهُو ٱلْقَاهِرُفَوْقَ عِبَادِهِ - وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَقَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمُ لَا يُفَرِّلُونَ ﴿ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَنَهُمُ ٱلْحَتَّى أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُو أَسْرَعُ ٱلْحَسِبِينَ اللَّهِ وَأَلْمَن يَجِيُّكُم مِّن ظُلْمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْحَر تَدُعُونَهُ ، تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّإِنُ أَنْجَلْنَا مِنْ هَاذِهِ عَلَنْكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُغَيِّكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كُرُبِ ثُمَّ أَنتُهُ تُشُرِكُونَ ﴿ قُلُ هُوَّ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثُ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمُ أَوْمِن عَنْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا وَيْذِيقَ بَعْضَكُم بأُس بَعْضُ انظر كَيْفَ نُصِرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ وَكَذَّبَهِ عَوْمُكَ وَهُو ٱلْحَقُّ قُل لَّسُتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللهِ لِّكُلِّ نَبَا مُّسَتَقَرِّ وَسَوْفَ تَعُكُمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ في عَالِتنا فَأَعُرِضُ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِحديثُ عَيْرِهِ عَالِينسينَّاكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا تَقُعُدُ بَعُدَ ٱلذِّكْرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞

وَمَا عَلَى اللَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءِ وَلَكِن ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُوا وَغَرَّتُهُمْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَأَ وَذَكَّرُ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفُسُ بِمَا كَسَبَتُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَكِنَّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعُدِلُ كُلَّ عَدُلِ اللَّهِ يُؤْخَذُ مِنْهَا أَوْلَبِكَ ٱلَّذِينَ أُبُسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بَمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ قُلُ أَنَدُ عُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعْنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعُقَابِنَا بَعُدَ إِذْ هَدَلِنَا ٱللَّهُ كَالَّذِى ٱسْتَهُوتُهُ ٱلشَّيَظِينُ فِي ٱلْأَرْضِ مَهُوانَ لَهُ أَصْحَابٌ يَدُعُونَهُۥ إِلَى ٱلْهُدَى ٱتُتِنَا قُلُ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَى وَأُمِرْنَا لِنُسُلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِهُوْ ٱلصَّاوَةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوالَّذِي إِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ۞ وَهُو ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقِّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدة قُ وَهُو ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞

\*وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ عَازَرَ أَتَتِيْذُ أَصْنَامًا عَالِهَةً إِنِّي أَرَيْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞ وَكَنَالِكَ نُرِيَ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْهُ قنينَ ۞ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَ ٱلْقَمَرَ بَا زِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَمِن لَّمُ يَهُدِني رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِّينَ ۞ فَلَمَّا رَءَ ٱلسَّهُسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّ هَذَا أَكُبُرُ فَلَمَّا أَفَلَتُ قَالَ يَقَوْمِ إِنِّي بَرِيْءٌ مِّمَّا تُشُرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهُتُ وَجُهِي لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَحَاجَّهُ, قَوْمُهُ قَالَ أَيْكَبُونِي فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَدَانَ وَلَّا أَنَافُ مَا تُشُركُونَ به ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّ شَيْعاً وسِعَ رَبِّ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ ۞ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكُتُمْ وَلا تَخَافُونَ أَنَّكُهُ أَشْرَكُتُه بِأَلَّهِ مَالَهُ يُنَزِّلُ بِهِ عَلَيْكُمُ سُلُطَنَّا فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْآمُنَّ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمْ يَلِبِسُواْ إِيمَنَهُم بِظُلْمِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱلْأَمَٰنُ وَهُم مُّهُتَدُونَ ١٥ وَتِلْكَ حَجَّتُنَا ءَاتَيْنَاهَا إِبْرَهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجِكِ مِّنَ نَشَاءُ إِنَّ رَبِّكَ مَكِيمٌ عَلِيمٌ اللهُ وَوَهَبْنَالَهُ إِسْكَقَ وَيَعْقُوبُ كُلَّا هَدِيْنَا وَنُومًا هَدَيْنَا مِنْ قَبُلُ وَمِنْ ذُرِيَّتِهِ دَاوْرَدَ وَسُلِّيمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَالِكَ نَجُزى ٱلْدُسِنِينَ ۞ وَزَكَرِيًّا وَيَحْنَىٰ وَعِيسَىٰ وَ إِلْيَاسَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَاسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى ٱلْعَلَّمِينَ ٥ ومن عابايهم وذرياتهم وعنوانهم وابتبينهم وهديناهم إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ } وَلَوْ أَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يِعُمَاُونَ هُ أُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلَّذِينَ ءَاللَّهُ وَأَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَا فَأَوْلاًء فَقَدُ وَكَّلْنَابِهَا قَوْمًا لَّيُسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهْدَاهُمْ ٱقْتَدِهُ قُل لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرا إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرَىٰ لِلْعَلِّمِينَ ۞

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهُ حَقَّ قَدُرِهِ إِذْ قَالُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بشريّن شيء قُلْمنَ أَنزَلَ ٱلْكِتَابُ ٱلّذِي جَاءَبِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدّى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ، قَرَاطِيسَ تُبُدُونَهَا وَتُخَفُونَ كَثِيراً وَعُلَّمُتُهُ مَّالَمْ تَعْلَمُواْ أَنْتُمْ وَلاَءَابَاؤُكُمْ قُل ٱللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِخُوضِهِمُ يلَعَبُونَ ۞ وَهَذَا كِتَكُ أَنْزَلْنَهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ ٱللَّذِي بِيْنَ يديه وَلتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمنْ حَوْلَهَا وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بَٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِي إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأْنِزِلُ مِثُلَ مَا أَنزِلَ ٱللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمرَتِ ٱللَّوْتِ وَٱلْلَابِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمُ أَخُرِجُواْ أَنفُسِكُمْ ٱلْيَوْمَ يُجُزُونَ عَذَابِ ٱلْهُونِ بَمَاكُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ وَكُنتُمْ عَنْ عَايَته عِ تَسْتَكُبرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَانَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ زَعَيْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاوًا لَقَد تَقَطَّعَ بِينَكُمُ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَزُعْمُونَ ۞



النَّاللَّهُ قَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَى يُخْرِجُ ٱلْحِيِّ مِنَ ٱلْمِيَّةِ وَمُخْرِجُ الْحِيِّ مِنَ ٱلْمِيَّةِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيْتِ مِنَ أَكُمَّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّا تُؤُفَكُونَ ۞ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكِناً وَٱلسَّهُسَ وَٱلْقَمَرَ حُسُبَاناً ذَٰ لِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلنَّجْوِمَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلْمَاتِ ٱلْبِرِّ وَٱلْبَحْرُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجُنَا بِهِ عِنَاتَ كُلِّشَيْءِ فَأَخْرَجُنَا مِنُهُ خَضِرًا تُخْرَجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخُلِ مِن طَلْعِهَا قِنُوانْ دَانِيةٌ وَجِنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابِ وَٱلرَّيْدُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَعَيْرَ مُتَشَّبِهِ انظُرُواْ إِلَّا تَمَرِهِ عِإِذَا أَثُمَرَ وَيَنْعِهِ عِلَيَّا فَوَذَالِكُمُ لَآيَاتٍ لِّقَوْمِ يُؤْمنُونَ ١٥ وَجَعَلُواْ يِلَّهِ شُرِكَاءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنْتِ بِغَيْرِ عِلْمِ سُبْحَنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَصِفُونَ السَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ, صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّشَيْءٍ وَهُو بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ

ذَالِكُهُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو خَالِقُ كُلِّ شَيْءِ فَأَعُبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ ۞ لا تُدُرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدُرِكُ ٱلْأَبُصِرِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۚ قَدْ جَاءَكُم بَصَايِرْ مِن رِّبِّكُمُ فَمِنُ أَبُصِرَ فَلِنَفْسِهِ وَمِنْ عَمَى فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم عِفِيظٍ ۞ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْأَيَتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنْبِيِّنَهُ، لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ أَتَّبِعُ مَا أُوحي إِلَيْكَ مِن رَّبِّكُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشُرَكُواْ وَمَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ وَلا تَسْبُواْ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ فَيسَبُّوا ٱللّه عَدُوا بِغَيْرِ عِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّمِ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّعُهُم بَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ وَأَقْسَهُواْبِاللَّهِ جَمْدَ أَيْمَنِهِمُ لَمِن جَاءَتُهُمْ ءَايَّةٌ لَيْؤُمِنْ بِهَا قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَنُقَلِّبُ أَفِّدَتَهُمْ وَأَبْصَرَهُمْ كَمَا لَمُ يُؤْمِنُواْ بِهِ ۚ أَوَّلَ مِرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغَيَّنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللَّهِ مُعْمَدُونَ اللهِ اللَّهِ مُعْمَدُونَ اللَّهِ مُعْمَدُونَ اللَّهِ مُعْمَدُونَ اللَّهِ مُعْمَدُونَ اللَّهِ مُعْمَدُونَ اللَّهِ مُعْمَدُونَ اللَّهُ مُعْمِدُونَ اللَّهُ مُعْمِدُونَ اللَّهُ مُعْمِدُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْمِدُونَ اللَّهُ مُعْمَدُونَ اللَّهُ مُعْمَدُونَ اللَّهُ مُعْمِدُونَ اللَّهُ مُعْمِدُونَ اللَّهُ مُعْمِدُونَ اللّهُ مُعْمِدُونَ اللَّهُ مُعْمِدُونَ اللَّهُ مُعْمِدُونَ اللَّهُ مُعْمِدُونَ اللَّهُ مُعْمِدُونَ اللَّهُ مُعِلَّا مُعْمِدُونَ اللّهُ مُعْمِدُونَ اللَّهُ مُعْمِعُونَ اللَّهُ مُعْمِعُونَ اللَّهُ مُعْمِعُونَ اللَّالِي مُعْمِعُونَ اللَّهُ مُعْمِعُونَ اللَّهُ مُعْمُونَ اللَّهُ مُعْمِعُونَ اللَّهُ مُعْمِعُونَ اللَّهُ مُعْمِعُونَ اللَّهُ مُعْمِعُونَ اللَّهُ مُعْمِعُونَ اللَّهُ مُعْمُونُ مِنْ اللَّهُ مُعْمِعُ مُعْمُونُ مُعْمُونَ اللَّهُ مُعْمُعُونَ مُعْمُونَ مُعْمُونُ مِ



وَلَوْأَتَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْكَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمُوتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمُ كُلَّ شَيْءٍ قُبْلًا مَّاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمْ يَجُهَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعُضُهُمُ إِلَّا بَعُضِ زُخُرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُوراً وَلَوْ شَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ و ولتصغل إليه أَفْهَدَهُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيرُضُونُ وَلِيقَتَرِفُواْ مَا هُم شُقْتَرِفُونَ اللَّهِ أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغَى حَكَما وَهُو ٱلَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ ٱلْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ, مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ صدُقاً وَعَدُلًا للهُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَهُوَ ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ الْعَلِيهُ وَإِن تُطِعُ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخُرُصُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ اللَّهِ عَنْرُصُونَ اللَّهِ إِلَّا يَخُرُصُونَ اللَّهُ إِلَّا يَخُرُصُونَ اللَّهُ إِلَّا يَخُرُصُونَ اللَّهُ إِلَّا يَخُرُصُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ } وَهُو أَعْلَمُ بِٱلْهُتدينَ ١ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ أَسُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بَايَتِهِ عُوْمِنينَ ١

وَمَالَكُمُ أَلَّا تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِر أَسُمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّم عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا أَضْطُرِرْتُمُ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيراً لَّيْضِلُّونَ بِأَهُوابِهِم بِغَيْرِ عِلْمٌ إِنَّ رَبِّكُ هُوَ أَعُلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ ١٥ وَذَرُواْ ظَلِهِمَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيْجُزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ﴿ وَلا تَأْكُلُواْ مِمَّالَمُ يْذُكُر أَسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسُنٌّ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَّا أَوْلِياً بِهِمُ لِيُجَدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمُ إِنَّكُمُ لَشُركُونَ ١٠ أُومَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً يَمْثِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ, فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا حَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَانُونَ الْمُعَالِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَانُونَ اللَّهِ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجُرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللهُ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ ءَايَةٌ قَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثُلَ مَا أُوتِي رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ ٱعْلَمْ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سِيْصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرِمُوْ صَغَادٌ عِنْدَاتِلَهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمُكُرُونَ اللَّهِ

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهُدِيهُ بِيشُرَحُ صَدْرَهُ ولِلْإِسْلَمِ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُّهُ, يَجُعَلُ صَدُرَهُ, ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَذَالِكَ يَجُعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤُمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَاصِرَاكُ رَبِّكَ مُسۡتَقِّماً قَدُ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَذَّكُرُونَ ۞ لَهُمُ دَارُ ٱلسَّلَامِ عِندَرَبِّهِمْ وَهُو وَلِيُّهُم بِمَا كَانُواْ يَعُمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحُشُرُ هُمْ جَمِيعًا يَمَعُشَرَ أَلِينَ قَدِ أَسُتَكُثَرُ ثُم مِّنَ ٱلْإِنسَ وَقَالَ أَوْلِيَا وُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبِّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضْنَا بِبَعْضِ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۚ قَالَ ٱلنَّادُ مَثُولِكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبُّكَ مَكِيهٌ عَلِيهٌ ﴿ وَكَذَٰ لِكَ نُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ 🛪 يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمُ يَأْتِكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمُ يَقُطُّونَ عَلَيْكُمْ عَالَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَلْذا قَالُواْ شَهدُنَا عَلَىٰ أَنفُسِنا وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهدُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَافِرِينَ ﴿ ذَالِكَ أَن لَّمُ يَكُن رَّبُّكَ مُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ ۞

وَلِكِلِّ دَرَجَتٌ مِّمَّا عَمِلُوا \* وَمَا رَبُّكَ بِغَلْفِل عَمَّا يَعُمَلُونَ ۞ وَرَبُّكَ ٱلْغَنُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأَ يُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخُلِفُ مِنْ بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ عَمَا أَنشَأْكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمِ عَاخَرِينَ اللَّهِ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتِ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞ قُلُ يَلْقَوْمِ أَعُمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعُكُمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ, عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ اللَّهِ إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ و جَعَلُواْ يِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ ٱلْحَرُثُ وَٱلْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَاذَا يِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَاذَا لِشُرَكَابِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَا بِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَا كَانَ يِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَّا شُرَكًا بِهِمْ سَاءً مَا يَمُكُمُونَ ١٥ وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِير مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكًا وُهُمْ لِيْرُ دُوهُمْ وَلِيَلْبِسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

وَقَالُواْ هَاذِهِ مَا أَنْعَامٌ وَحَرُثُ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن تَشَاءُ بِزَعُمِهُمْ وَأَنْعَامُ مُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُ للنَّذُكُرُونَ أَسُمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِراءً عَلَيْهِ سَيَجُزِيهِم بِمَا كَانُواْ مَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَاذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَهُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزُولِجِنَا ۗ وَإِن يَكُن مَّنْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُركاء سَجُزيهِم وَصَفَهُمْ إِنَّهُ, مَكِيمٌ عَلِيمٌ ۞ قَدُ مَسِرَ ٱلَّذِينَ قَتَلُواْ أَوْلَدُهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَا رَزْقَهُمْ ٱللَّهُ ٱفْتَرَاءً عَلَى ٱللَّهُ قَدُ صَلُّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي أَنشا جَنَّاتِ مَّعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَ ٱلنَّذُلَ وَٱلزَّرُعَ مُغْتَلِفًا أُكُلُهُ, وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَشَابِها وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كُلُواْ مِن تَمَرِهِ عَ إِذَا أَثُمَر وَءَاتُواْ حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا يُسْرِفُواْ إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْسُرِفِينَ اللَّهُ وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرُشًا كُالُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُواْ خُطُواتِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١

ثَمَنِيةً أَزُواجٍ مِنَ ٱلصَّأْنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْعُزِ ٱثْنَيْنِ قُلُءَ الذَّكرين حرَّم أَمِ ٱلْأُنتَينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَيْنِ نَبُّونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمُ صلدِقِينَ اللهِ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَائِنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرَاتُنَانِيَّ قُلْءَ الذَّكَرِين حَرَّمَ أَمِ ٱلْأُنتَيِينِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيِينَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَداء إِذْ وَصَّلْكُمْ ٱللهُ بِهَٰذَا فَمَنُ أَظُلَمُ مِينَ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِّيْضِلَّا ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهُ النَّالِمِينَ قُل لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِي إِلَىَّ مُحرَّماً عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ، إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَّا مَّسُفُومًا أَوْ كُمْ خِنزير فَإِنَّهُ رِجُسٌ أَوْ فِسُقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادِ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٌ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَعُومَهُمَا إِلَّا مَا حَلَتُ ظُهُورُهُمَا أَو ٱلْحَوَايَا أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمٌ ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمٌ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحُةٍ وَاسِعَةٍ وَلا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْجُرُمِينَ ﴿ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوُشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشُرَكُنَا وَلَاءَابَا وُنَا وَلَا حَرَّمُنَا مِن شَيْءٍ كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنُ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمُ إِلَّا تَخُرُصُونَ ۞ قُلُ فَلِلَّهِ ٱلْإِنَّةُ ٱلْبَلِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَلْكُمُ أَجْعِينَ ﴿ قُلُ هَلْمٌ شُهَداء كُمُ ٱلَّذِينَ يَشُهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهِ حَرِّمَ هَذَا فَإِن شَهِدُواْ فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمُ وَلَا تَتَبِعُ أَهُواءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ جَايَلِتنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بربيهم يعدلون ١٠٥٥ قُلُ تَعَالَوْا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْكُمُ أَلَّا تُشُرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبَالُوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُم مِّنُ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَا ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنُّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَعْقِلُونَ اللَّهِ

وَلاَ تَقُرِبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَمْسَنْ حَتَّىٰ يَبُلْغَ أَشْدَّهُ, وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيْانَ بِٱلْقِسْطِ لَانْكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا وَبِعَهُدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَٰلِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمُ تَذَكُّرُونَ ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِمًا فَأَتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلَةٍ - ذَالِكُمْ وَصَّلْكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۞ ثُمَّ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى ٱلَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُم بِلْقَاءِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَٰذَا كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَأَتَّقُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ أَن تَقُولُواْ إِنَّمَا أُنزِلَ ٱلْكِتَكُ عَلَىٰ طَابِفَتَيْنِ مِن قَبُلِنَا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسِتِهِمُ لَغَلِفِلِينَ ١ أَوْتَقُولُواْ لَوْأَتَّا أَنِزَلَ عَلَيْنَا ٱلْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدُ جَاءَكُم بِيِّنَةٌ مِّن رِّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظُلُّهُ مِمَّن كَذَّبَ بَايَتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَجَزَى ٱلَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ ءَايَتِنَا سُوءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصْدِفُونَ ا

هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكُ أَوْ يَأْتِي بِعُضُ ءَايَتِ رَبِّكُ يُوْمَ يَأْتِ بِعُضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفُسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنَّ ءَلَمَنَتُ مِن قَبُلُ أَوْكَسَبَتُ فِي إِيمَيْهَا خَيْراً قُلِ ٱنتَظِرُواْ إِنَّا مُنتَظِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ هِمَن جَاءَبًا لُحَسَنَةٍ فَلَهُ مَشُرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّامِثُلَهَا وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ۞ قُلُ إِنِّني هَدَانِي رَبِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسُتَقِيمِ دِينَا قِيمًا مِيلَةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسْكِي وَهَيَاىَ وَمَمَا تِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ لَا شَرِيكَ لَهُۥ وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُلِينَ ۞ قُلُ أَعَيْر ٱللّهِ أَبْغي رَبّاً وهُو رَبّ كُلِّشَيْءٍ وَلاَ تَكُسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَأُنُوكَ ثُمَّ إِلَّا رَبِّكُم مَّرُجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُم مِمَا كُنتُمُ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَكُمُ خَلَيْفَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بِعُضَكُمْ فَوْقَ بِعُضِ دَرَجَتٍ لِيَبْلُوكُمْ في مَا عَاتَنْكُمُ عِنْ رَبِّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ لِغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ الْعِ



رتيها سورة الأعراف م ألله الرحمن الرحيم الص ٥ كِتَابُ أَنزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُن فِصدُرِكَ حَرَجٌ مِّنُهُ لِتُنذِرَبِهِ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱللَّبِعُواْ مَا أَنزلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمُ وَلَا تَتَّبِعُواْ مِن دُونهِ أَوْلِياءً قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ۞ وَكُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَّاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بِيَتًا أَوْهُمُ قَابِلُونَ ۞ فَمَا كَانَ دَعُولَهُمُ إِذً جَاءَهُم بأَسْنَا إِلَّا أَن قَالُواْ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ۞ فَلَنسُكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ ٱلْمُرْسِلِينَ ۞ فَلَنَقْصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَاكُنَّا عَلَيْ فِي وَ الْوزَنْ يَوْمِيذِ ٱلْحَقِّ فَمِن تَقْلَتُ مُوازِينُهُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مَوَازِينَهُ, فَأُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسهُم بَمَا كَانُواْ بَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدُ مَكَّنَّاكُمُ فِٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشٌ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ا وَلَقَدُ خَلَقُنَاكُمُ ثُمَّ صَوَّرُنَكُمُ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَئِكَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱسْجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّجْدِينَ ١

قَالَ مَا مَنْعَكَ أَلَّا تَسْعِدُ إِذْ أَمَرُ ثُكُّ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنُهُ خَلَقْتَني مِن تَّارِ وَخَلَقُتَهُ مِن طِينِ ﴿ قَالَ فَأَهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخُرْجُ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرُفَ إِلَّا يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ۞قَالَ فَمَا أَغُويَتِنِي لَأَقُعُدَنَّ لَهُمُ صِرَطَكَ ٱلْمُتقيمَ۞ ثُمَّ لَّتِينَّهُ مِينَ بِينِ أَيْدِيهِمُ وَ<mark>مِن</mark>ُ خَلُفِهِمُ وَعَنْ أَيُّنِهِمُ وَعَنْ شَهَا بِلِهِمُ وَلا يَجِدُ أَكُثرَهُمُ شَاكِرِينَ ﴿ قَالَ أَخْرُجُ مِنْهَامَذُ ءُومًا مَّذُ حُورًا لَّكَن تَبِعَكَ مِنْهُمُلْأُمْلَأَنَّ جِهَنَّهَ مِنكُمُ أَجْعِينَ ﴿ وَيَادَمُ السُّكُنُ أَنتَ وزوبك الجناة فكلامن حيث شئتما ولاتقربا هذه الشجرة فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لَيْبُدِي لَهُمَا مَا وُدِرِي عَنْهُمَامِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَا كُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهُ ٱلشَّحِرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ ۞ وَقَاسَمُهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِينَ ﴿ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورً فَلَمَّا ذَاقَا ٱلسَّجَرَةَ بَدَّتُ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجِنَّةِ وَنَادَنْهُمَا رَبُّهُمَا أَلَهُ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞

قَالَا رَبِّنا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمُ تَغُفِرُ لَنَا وَتَرْحَمُنَا لَنَكُونَا مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ ۞ قَالَ أَهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينِ ۞ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ۞ يَلِبَىٰ عَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوارِي سَوْءَ ٰ تِكُمُ وَرِيشًا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوكَ ذَٰ لِكَ خَيُرٌ ذَٰ لِكَ مِنْ عَايَتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمُ يَذَّكُّرُونَ ١٠ يَابَى عَادَمُ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلسَّيْطَانُ حَمَا أَنْرَجَ أَبُويُكُم مِّنَ ٱلْجِنَّةِ يَنزعُ عَنْهَا لِبَاسَهَا لِيْرِيهَا سَوْءَ ٰتِهِمَا عَلَيْهُ بِرَلْكُمُ هُو وَقبيلُهُ, مِنْ حَيْثُ لَا تَرُونَهُمُ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَظِينَ أَوْلِيّاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا فَعَلُواْ فَيْشَةً قَالُواْ وَجَدُنَا عَلَيْهَا ءَابَّاءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحُشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥ قُلُ آمر رَبِّ بِٱلْقِسُطِ وَأَقِيهُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ وَ فَريقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِياءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُتَدُونَ ۞



ويلبىء الم خُذُواْ زِينتَكُمُ عِندَكُلَّ مَسْجِدِ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ يُسُرِفُواْ إِنَّهُ وَلاَ يُحِبُّ اللَّهُ رِفِينَ اللَّهُ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةً أَلَّتِهِ اللَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَتِ مِنَ ٱلرِّزُقِ قُلُ هِي لِلَّذِينَ عَامَنُواْ فِي ٱلْحَاوَةِ ٱلدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِلَةِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ قُلُ إِنَّهَا حَرَّمَ رَبِّ ٱلْفَوْحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغَى بِغَيْرِٱلْكِقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُبِهِ مُسْلِطَنَّا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلِكُلَّ أُمَّةٍ أَجِلُ فَإِذَا جَاءَ أَجِلُهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ ۞ يلني عَادَم مِمَّا يَأْتِينَّكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمُ يِقْضُونَ عَلَيْكُمُ عَالَتَى فَمِن ٱتَّقَىٰ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوُفْ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَاسْتَكُبِرُواْ عَنْهَا أَوْلَبُكَ أَصْعَبْ ٱلنَّارِ هُمُ فيهَا خَلِدُونَ وَفَمَنُ أَظُلَمُ مِتَنَ أَفْتَرَى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بَالِيَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَ أُوْلَيْكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِتَابِ حَتَّى إِذَاجِاءَتُهُمُ رُسُلْنَا يَتُوفُونَهُمُ قَالُواْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْعَنَّا وَشَهِدُواْعَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَلْفِرِينَ ۞

قَالَ أَدُخُلُواْ فِي أُمَمِ قَدُخَلَتُ مِن قَبُلِكُم مِن ٱلْجِيِّ وَٱلْإِنسِ فِي ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتُ أُمَّةٌ لَّعَنَتُ أُخْتَهَا حَيَّى إِذَا أَدَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتُ أُخْرَاهُمُ لِأُولَاهُمُ رَبِّنَا هَلَوُلاء أَضَالُونَا فَاتِهِمُ عَذَابًا ضِعُفًا مِن ٱلنَّارِ قَالَ لِكُلِّ ضِعُفٌ وَلَكِن لَّا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَتُ أُولَاهُمْ لِأُخْرِلَهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضُلِ فَذُوقُوا ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنتُمْ تَكُسِبُونَ اللَّهِ مَا كُنتُمْ تَكُسِبُونَ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُذَّبُواْ بَايَتِنَا وَٱسۡتَكُبِرُواْ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمُ أَبُواٰب ٱلسَّمَاءِ وَلا يَدُنُانُونَ ٱلْجِنَّةَ حَتَّى يَلِحُ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْخِيَاطِّ وَكَذَالِكَ جَزِي مِن فَوْقهِمُ عَواشِ وَكَذَالِكَ نَجُزِى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانْكَلِّفُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَمَا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَنَزعُنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ جَبُرى مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَا وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَلْنَا لِهَاذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِى لَوْلًا أَنْ هَدَيْنَا ٱللَّهُ لَقَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ ٱلْجِنَّةُ أُورِثُتُمُوهَا بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ١

وَنَادَىٰ أَصْحَكُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ أَن قَدُ وَجَدُنَا مَا وَعَدَنَا رَبِّنَا حَقًّا فَهِلُ وَجِدتُهِ مَّا وَعَد رَبِّكُمُ حَقًّا قَالُواْ نَعَمُ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ بِينَهُمُ أَن لَّعُنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يَصْدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا وَهُمْ بِٱلْأَخْرَةِ كَفْرُونَ وَبِينَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمُ وَنَادَوْاْ أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَن سَلَّمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدُخُلُوهَا وَهُمُ يَطْمَعُونَ ۞ \* وَإِذَا صُرِفَتُ أَبُصَارُهُمُ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ قَالُواْ رَبِّنَا لَا يَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَالَّا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَلُهُمْ قَالُواْ مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمُ وَمَاكُنتُهُ تَسْتَكُبِرُونَ ۞ أَهَا فُلا عِ ٱلَّذِينَ أَقُسَهُ ثُهُ لا تَنَالُهُمْ ٱللَّهُ بِرَحْمَةِ أَدْ خُلُوا ٱلْجِنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحُزَّنُونَ اللَّهِ وَنَادَىٰ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ أَصْحَابِ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاعِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُواْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمُهُا عَلَى ٱلْكُفِرِينَ ٥ النَّذِينَ اللَّهُ ذُواْدِينَهُمُ لَهُوا وَلَعِباً وَغَرَّتُهُمُ الْحَيَاةُ ٱلدُّنْمَا فَالْدُومَ نَنسَلهُمْ كَمَانَسُوْ لِقَاءَ يَوْمِهِمُ هَذَا وَمَا كَانُواْ بَايَاتِنَا يَجُحَدُونَ ٥

وَلَقَدُ جِئْنَاهُم بِكِتَابِ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأُويِلَهُ, يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ, يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبُلُ قَدُ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلِلْنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشُفَعُواْ لَنَا أَوْنُرِدٌ فَنَعْمَلَ عَيْر ٱلَّذِي كُنَّا نَعُمَلُ قَدْ خَسِرُواْ أَنفُسِهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارِيطُلُهُ وَيُشِيًّا وَٱلسَّهُ وَالْقَرِو النَّهِ وَمُسْتَدِّنَّ إِلَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَي اللَّهُ مَ أَلَا لَهُ ٱلْخَاتُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ﴿ ٱلْعَلْمِينَ ﴿ الْحَكْمُ تَضَرُّعاً وَنُفْيَةً إِنَّهُ, لَا يُحِبُّ ٱلْمُتَدِينَ ۞ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِعُدَ عِصْلَحِهَا وَأَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْتَ ٱللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ أَكْسِنِينَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرَّيْحَ بِشُرًّا بِيْنَ يِدِي رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّتُ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدِ مَّيَّتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلَّ التَّمَرَاتِ كَذَالِكَ نُخُرِجُ ٱللَّوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞

وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخُرُجُ نَبَاتُهُ، بِإِذُنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِى خَبْثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّا نَكِداً كَذَالِكَ نُصِيِّفُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَشُكُرُونَ ﴿ لَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَّا قَوْمِهِ فَقَالَ يَلْقَوْمِ أَعُبُدُواْ اللَّهُ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٍ يَوْمِ عَظِيمِ و قَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَلَكَ فِي ضَلَال مَّبِينِ ١ قَالَ يَقَوُم لَيْسَ بِ ضَلَالَةٌ وَلَكِنَّ رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١ أُبِلِّغُكُمُ رِسَالَتِ رَبِّ وَأَنصَمُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا تَعْلَمُونَ ١٠ أَوَعَجِبْتُمُ أَن جَاءَكُمُ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمُ لِيُنذِرَكُمُ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ اللَّهِ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ, في ٱلْفُلُكِ وَأَغْرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْماً عَمِينَ ١٠ وَإِلَّا عَادِ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَلْقَوْمِ ٱعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَالًّا لَنَرِنَكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظْنُّكَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ١ قَالَ يَلْقَوُم لَيْسَ بِ سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهِ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ

أُبِلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ۞ أَوْ عَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمُ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَّاذُكُرُ وَا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحِ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَأَذُكُواْ ءَالَّاء ٱللَّهِ لَعَلَّكُمُ تُفْلِحُونَ ۞ قَالُواْ أَجِئُتَنَا لِنَعُبُدَ ٱللَّهُ وَحُدَهُ، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعُبُدُ ءَابًا وُنَّا فَأَيْنَا بَمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ قَدُ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبُّكُمْ رِجُسٌ وَعَضَبُّ أَتْجَدِلُونَىٰ فِي أَسْمَاءِ سَمَّيْتُوهَا أَنتُمْ وَءَابَا وُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَّ فَٱنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِنَ ٱلمُنتَظِرِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ, بَرَحْمَةِ مِّنَّا وَقَطَعُنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمنينَ ۞ وَإِلَّا ثَهُودَ أَنَاهُمْ صَلِحًا قَالَ يَقَوْمِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ، قَدْ جَاءَتُكُم بِيَّنَّةٌ مِّن رَّبُّكُمْ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ عَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْذُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ۞

وَاذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَغَيُّونَ ٱلْجِبَالَ يُهُ تَا فَأَذُكُ وا عَالَاءَ ٱللَّهِ وَلا تَعْتَوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَلِياً مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ عَالُواْ إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤُمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبِرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِينَ اَسْتَكُبِرُواْ إِنَّا بِٱلَّذِي ءَامَنتُم به كَافِرُونَ ۞ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمُ وَقَالُواْ يَاصَالِحُ ٱغْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمُ جَلْمِينَ ۞ فَتُولِّكَ عَنْهُمُ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدُ أَبُلَغُتُكُمُ رِسَالَةً رَبِّي وَنَصَعُتُ لَكُمْ وَلَكِن لَّا يُحِبُّونَ ٱلنَّاصِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } أَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَاءِ بَلُ أَنتُم قَوْمٌ مُّسَرِفُونَ ۞

وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتَكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ۞ فَأَنْجِيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتَهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَارِينَ و أَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْجُرِمِينَ ۞ وَإِلَّى مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا قَالَ يَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَّهِ عَيْرُهُۥ قَدْ جَاءَتُكُم بَيَّنَةٌ مِّن رَّبِّكُم فَأُونُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِزَانَ وَلا تَبْخَسُواْ ٱلتَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُم مُّؤُمنينَ ﴿ وَلا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ عَلَمَ بِهِ وَتَبُغُونَهَا عِوجًا وَأَذْ كُرُواْ إذُ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَ الرَّحُمُ وَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞ وَإِن كَانَ طَابِفَةٌ مِّنكُمُ عَامَنُواْ بِٱلَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَابِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحُدُمُ ٱللَّهُ بَيْنَنَا ۚ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْكَحِمِينَ ۞



• قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنْخُرِجَتَكَ يَشْعَيْبُ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَولَوْ كُنَّا كَرْهِينَ ۞ قَدِ أُفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًا إِنْ عُدُنَا فِي مِلَّتِكُم بَعُدَ إِذْ نَجَّلْنَا ٱللَّهُ مِنْهَا ۚ وَمَا يَكُونُ لَنَّا أَن تَّعُودَ فيهَا إِلَّا أَن يِشَاءَ ٱللَّهُ رَبِّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلُنَا حَبَّنَا النَّحَ بَيْنَنَا وَبِينَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيُرْ ٱلْفَتِّحِينَ الله وَقَالَ ٱلْمَلَا اللَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَمِن ٱلتَّبَعْتُمُ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّكَسِرُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمُ جَاثِمِينَ ﴿ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّهُ يَغْنَوُاْ فِيهَا ۖ الَّذِينَ حَدَّبُواْ شُعَيْباً كَانُواْ هُمُ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ فَتُولِّي عَنْهُمُ وَقَالَ يَقَوْمِ لَقَدْ أَبُلَغُتُكُمُ رِسَلَتِ رَبِّ وَنَصَعَتُ لَكُمْ فَكَيْفَ عَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَافِرِينَ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيِّ إِلَّا أَخَذُنَا أَهُلَهَا بِٱلْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمُ يَضَّرَّعُونَ ١٠ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيَّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّ ءَالَاءَنَا ٱلصِّرَاءُ وَٱلسَّرَّاءُ فَأَخَذُنَّهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞

وَلَوْ أَنَّ أَهُلَ ٱلْقُرِيٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَفَتَحُنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتِ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَاهُم بِمَاكَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ أَفَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرِيِّ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا بَيْتًا وَهُمُ نَابِمُونَ ۞ أَوَأَمِنَ أَهُلُ ٱلْقُرِىٰ أَن يَأْتِيهُم بَأْسُنَا ضُمَّ وَهُمْ يِلْعَبُونَ ۞ أَفَأُمِنُواْ مَكُرَ ٱللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكُر ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلِيرُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَهُد لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ ۞ تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ قَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَّبُواْ مِن قَبُلُ كَذَالِكَ يَطْبِعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَافِرِينَ ۞ وَمَا وَجَدُنَا لِأَكْتَرِهِم مِّنُ عَهْدِ وَإِن وَجَدُنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ اللهُ ثُمَّةً بَعَثْنَا مِنْ بَعُدِهِم مُّوسَىٰ بِعَالِتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ فَظَلَمُواْ بِهَا فَأَنظُرُ كَينَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْفُسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَلْفِرُعُونُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ١

حِقِيقٌ عَلَىٰ أَن لا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئُتُكُم بِيِّنَةٍ مِّن رِّبِّكُمُ فَأَرْسِلُ مَعِي بَنِي إِسُرَاءِيلَ ۞ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بَايَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَأَلَقِي عَصَاهُ فَإِذَا هِي ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ، فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ ۞ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَخِرْ عَلِيهٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُخُرِجَكُم مِّنُ أَرْضِكُمُ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞قَالُواْ أَرُجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَايِنِ مَاشِرِينَ المَّيْ الْمُوكَ بِكُلِّ سَجِرِ عَلِيمٍ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُواْ إِنَّ لَنَا لَأَجُراً إِن كُنَّا نَحُنَّا غَنُ ٱلْعَلِينَ ۞ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمُ لَمِنَ ٱلْقَرِّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقَى وَإِمَّا أَن تَّكُونَ غَنْ ٱلْلُقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُوا ۚ فَلَمَّا أَلْقُوا سَعَرُوا أَعُينَ ٱلنَّاسِ وَالْهُ وَجُوهُمْ وَجَاءُو بِسِعُ وَعَظِيمٍ ١٠٥ وَأَوْحَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ أَنْ أَلُق عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞ فَوقع ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَ أَنقَلَبُواْ صَاغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِى ٱلسَّمَرَةُ سَجْدِينَ ﴿



قَالُواْءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ قَالَ فِرْعُونُ عَامَنتُم بِهِ قَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَكُرٌ مَّكُرُ مُّهُ فِٱلْدِينَةِ لِتُخْرِجُواْ مِنْهَا أَهُلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿ لَأُقَطِّعَنَّ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعَالَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلَفِ ثُمَّ لَأُصَلِّبَتَّكُمْ أَجْعِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ قَالُواْ إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَا تَنقَمُ مِنَّا إِلَّا أَنُ ءَامَنَّا بَايَتِ رَبِّنَا لَتَا جَاءَتُنَا رَبِّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَبُراً وَتُوفَّنَا مُسْلِمِينَ ١٥ وَقَالَ ٱلْمَلَّأُ مِن قَوْم فِرْعَوْنَ أَتَذَرْ مُوسَىٰ وَقُوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَعَالِهَ مَكَ قَالَ سَنْقَتُّلْ أَبْنَاءَهُمُ وَنَسْتَحَى يِسَاءَهُمُ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلْهِرُونَ اللَّهُ اللَّ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِأَلِيّهِ وَٱصْبِرُواْ إِنَّ ٱلْأَرْضَ سِنَّةً يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُواْ أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعُدِمَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخُلِفَكُمْ فِٱلْأَرْضِ فَيَنظُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَخَذُنَا ءَالَ فَرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقُصِ مِنَ ٱلسَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَدَّكَّرُونَ ١

فَإِذَا جَاءَتُهُمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبُهُمُ سَيَّةٌ يَطَّيِّرُواْ بمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَّا إِنَّا طَايْرَهُمْ عِند ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهُمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ عَلَيَّةً لِّتَسْمَرْنَا بِهَا فَمَا غَنْ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلسُّلُوفَانَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقَمَّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ عَايَتِ مُّفَصِّلَتِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا لَجُبُرمينَ ١ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمْ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَامُوسَى ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكُ لَمِن كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤُمِنَّ لَكَ وَلَنْ سِلَنَّ مَعَكَ بِنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ مُ ٱلرِّجْزِ إِلَّى أَجَلِهُم بَلِغُوهُ إِذَاهُمُ يَنكُثُونَ ﴿ فَأَنتَقَمُنَا مِنْهُمُ فَأَغُرَقُنَاهُمُ فِ ٱلْيَةِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنُهَا غَلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا ۗ وَتَلَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكُ ٱلْخُسْنَى عَلَىٰ بَنِي إِسْرَ عِلَى بِمَا صَبَرُوا ۗ وَدَمَّرُنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ، وَمَا كَانُواْ يَعُرشُونَ اللهُ

وَجَلُوزُنَا بِبِنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْحِر فَأَتُواْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامِ لَّهُمْ قَالُواْ يَمُوسَى آجُعَلِ لَّنَا إِلَّهَا كَمَالَهُمْ عَالِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَلُوْلًا عُمْتَةً مَّا هُمُ فيهِ وَبَطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعُمَلُونَ ۞ قَالَ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبُغيكُمْ إِلَّهَا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ١٥ وَإِذْ أَنْجَيْنَكُم مِّنْ عَالَ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيَّلُونَ أَيْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿ ﴿ وَوَاعَدُنَا مُوسَىٰ ثَلَثِينَ لَيْلَةً وَأَيُّمُنَاهَا بِعَثْرِ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبِعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلا تَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْفُسِدِينَ ﴿ وَلَتَّاجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَالَّمَهُ رَبُّهُ, قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَن تَرَلَىٰ وَلَاحِن ٱنظُرُ إِلَى ٱلْجِبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، فَسَوْفَ تَرَكِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِجُبَلِ جَعَلَهُ, دَكًّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبِعَانَكَ تُبُتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ ال

قَالَ يَامُوسَىٰ إِنِّي أَصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرَسَالَتِي وَبِكَلِّمِي فَخُذُ مَا ءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلِكِرِينَ ۞ وَكَتَبُنَا لَهُ، في ٱلْأَلُواحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مِّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ فَخُذُهَا بِقُوَّةِ وَأُمْرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُواْ بِأَحْسَنِهَا سَأُوْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَلِيقِينَ ﴿ سَأَصُرِفُ عَنْءَايَاتِي ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوُاْ كُلَّ ءَايَةِ لَآيُؤُمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوُاْ سَبِيلَ ٱلْغَي يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَكَانُواْ عَنُهَا غَيْفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَاتِنَا وَلِقَاءِ ٱلْأَخِرَةِ مَبِطَتُ أَعُمَلُهُمَّ هَلُ يُجُزُّونَ إِلَّا مَا كَانُواْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَأَتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنَ بَعْدِهِ عِنْ مُلِيَّهِمُ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ مُنْوَازُّ أَلَمْ مَرَوْا أَنَّهُ وَلايْكَلِّمُهُمْ وَلايهُديهُمْ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ۞ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيُديهِمُ وَرَأُواْ أَنَّهُمْ قَدُ ضَلُّواْ قَالُواْ لَمِن لَّمْ يَرْحَمُنَا رَبِّنَا وَيَغْفِرُ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ اللهُ

وَلَّا رَجِع مُوسَى إِلَّ قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفُتُونِ مِنْ بَعُدِي أَعَجِلْتُهُ أَمُرَ رَبِّكُمُ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجْرُهُ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتُ بِي ٱلْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ۞ قَالَ رَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْيَكُ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّاحِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْحِبُلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَالِكَ غَبُرى ٱلمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بِعُدِهَا وَءَامِنُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بِعُدِهَا لَغَفُورٌ رِّحِيهٌ ١ وَلَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلُواحُ وَفِي نُسْخِتَهَا هُدِّي وَرَحُهُ لِلَّذِينَ هُمُ لِرَبِّهِمُ يَرُهُبُونَ ﴿ وَأَخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكُتَهُم مِّن قَبُلُ وَإِيَّالَ أَنْهُلِكُنَا مَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِي إِلَّا فِتُنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مِن تَشَاءُ وَتَهُدِي مَن تَشَاءُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَأَرْحَمُنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَلْفِرِينَ



\* وَأَكْتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَة إِنَّا هُدُنَا إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِى أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْيَى وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكُنُهُمَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بَايَتِنَا يُؤْمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ, مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَينَهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ ٱلْخَبَاتَ وَيَضَعُ عَنُهُمُ إِصْرَهُمُ وَٱلْأَغُلَلَ ٱلَّتِي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصِرُوهُ وَٱتَّبِعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ﴿ أُوْلَيْكَ هُمْ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ قُلُ يَأْيُهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِعًا ٱلَّذِي لَهُ مْلُكُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُ وَيُحَى وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بأُللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بأُللَّهِ وَكُلِّمَتِهِ وَأَتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمُ تَهْتَدُونَ ﴿ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ الْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ اللَّهِ

وَقَطَّعُنَاهُمْ آثُنَتُ عَشَرَةً أَسْنَاطًا أُمَمَّا وَأَوْحَنْنَا إِلَّا مُوسَىٰ إِذِ أَسْتَسْقَلُهُ قَوْمُهُۥ أَنِ أَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحِرْ فَأَنْكِجَسَتُ مِنْهُ أَثْنَتَا عَشُرةً عَيْنًا قَدْعِلَمَ كُلُّ أُنَاس مَّشُرَبِهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوكُ كُلُواْ مِن طَيّباتِ مَا رَزَقُنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظُلمُونَ ۞ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ أَسُكُنُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ وَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُهُ وَقُولُواْ حِطَّةٌ وَآدُنْلُواْ ٱلْبَالَ سَجَّداً نَّغُفْرُ لَكُمُ خَطِئَتِكُمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُسِنِينَ ﴿ فَبِدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمُ قَوْلًا غَبُرَ ٱلَّذِي قِبلَ لَهُمُ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَظُلِمُونَ ۞ وَسُعَلَهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتُ حَاضِرَةً أَلِحُرُ إِذْ يَعُدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرِّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ اللَّهِ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ اللَّهِ

وَإِذْ قَالَتُ أُمَّةٌ مِّنْهُمُ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهُلِكُهُمُ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُواْ مَعُذِرَةً إِلَّ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ فَكَمَّا نَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ ۚ أَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوُنَ عَنِ ٱلسُّوءِ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ۞ فَلَمَّا عَتَواْ عَن مَّانُهُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمُ كُونُواْ قِردةً خَاسِينَ ۞ وَإِذْ تَأَدُّنَ رَبُّكَ لَيبُعَثَنَّ عَلَيْهِمُ إِلَّا يَوْمِ ٱلْقِيامَةِ مَن يَسُومُهُمُ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبِّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابُ وَإِنَّهُ, لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَطَّعُنَاهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أُمَّا مِّنْهُمْ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمُ دُونَ ذَالِكُ وَبِلَوْنَهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَعَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْقٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابِ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدُنَى وَيَقُولُونَ سَيْغُفَرُ لَنَا وَإِن يَأْتِهِمُ عَرَضٌ مِّثُلُهُ إِنَّا ذُوهُ أَلَمُ يُؤْخَذُ عَلَيْهِ مِينَاقُ ٱلْكِتَابِ أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدرسُواْ مَافِيهُ وَٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ يَتَّقُونُ أَفَلاَ تَعُقِلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَ ٱلْصَلِحِينَ ٥

وَإِذْ نَتَقُنَا ٱلْجَبَلَ فَوُقَهُمُ كَأَنَّهُ وَلَلَّهُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ وَاقِعُ بِهِمْ خُذُواْ مَا عَاتِينَاكُم بِقُوَّةِ وَأَذْكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ الله وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ بَيْ عَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ أَلَسُتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَأَني شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِبَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَلِفَ ۞ أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ ءَابَاؤُنَا مِن قَبُلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنَ بَعْدِهِمُ أَفَتُهُلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلْمُنْطِلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِيْءَ اتَيْنَاهُ ءَايَتِنَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَلَوُ شِئْنَا لَرْفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ, أَنْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هُولُهُ فَمَثَلُهُ, كَمَثَلِ ٱلْكُلْبِ إِن تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتُرْكُهُ يَلْهَثُ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا ۚ فَأَقُصُصَ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠ سَاءَ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا وَأَنفُسِهُمْ كَانُواْ يَظُلَمُونَ ۞ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُتَدِي وَمَن يُضَلِلُ فَأُوْلَئِكَ هُمْ ٱلْخَاسِرُونَ اللهِ

وَلَقَدُ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّهَ كَثِيرًا مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ لَهُمُ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعَيْنُ للَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ الدَّانُ للَّيسَمَعُونَ بِهَا أَوْلَيْكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْهُمْ أَضَلَّ أُوْلَبَكَ هُمْ ٱلْغَافِلُونَ وَيِلِّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْكُسُنَىٰ فَأَدُعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُكِدُونَ فِي أَسُمَيْهِ عِسَيْجُزُون مَاكَانُواْ يَعْمَانُونَ ﴿ وَمِمِّنُ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعُدِلُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا سَنَسْتَدُرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَابِصَاحِبِهِم مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ هَأُولَمُ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ أَقَتَرَبَ أَجِلُهُمُ فَبِأَيّ حَدِيثٍ بِعُدَهُ، يُؤْمِنُونَ ۞ مَن يُضُلِل ٱللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُۥ وَيَذَرُهُمُ فِي مُغَيَّنِهِمُ يَعُمَهُونَ ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلُهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقُتِهَا إِلَّا هُوْ ثَقُلَتُ فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَا تَأْتِيكُمُ إِلَّا بَغْتَةً يِسْعَلُونَكَ كَأَتَّكَ حَفَيٌّ عَنْهَا قُلُ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

قُللًا أَمُلِكُ لِنَفُسِي نَفُعاً وَلَاضَرًّا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كُنتُ أَعْلَهُ ٱلْغَيْبَ لَاسْتَكُثَرُتُ مِنَ ٱلْخَيْرِ وَمَا مَسَّى ٱلسَّوعُ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبِشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ هُو ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تَّفُس وَاحِدةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسُكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَلَتُ حُلِّا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ عَلَمًّا أَثُقَلَت دَّعُوا اللّه رَبِّهُمَا لَهِنْ ءَاتِيْتَنَا صَالِحًا لَّنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاتَاهُمَا صَلِحًا مِعَلَالَهُ شُرَكًاءَ فَمَاءَاتَاهُمَا فَتَعَلَى ٱللهُ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ أَيْشُرِكُونَ مَالَا يَخُلُقُ شَيًّا وَهُمُ يُخْلَقُونَ الله وَ الله مَ مَا وَلا أَنفُسهُمْ يَنصُرُونَ وَالْ أَنفُسهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمُوهُمْ أَمْ أَنتُمْ صَامِتُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عبادٌ أَمْتَالُكُمْ فَأَدُعُوهُمْ فَلْيَسْجَيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ أَرْجِلٌ يَشُونَ بِهَا أَمُ لَهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا مَا مُرَادُهُمُ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعَيْنُ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ ءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُل أَدْعُواْ شُرَكَاء كُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنظِرُونِ ۞

إِنَّ وَلِيِّي أَلِيُّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَبِ وَهُو يِتُولِّي ٱلصَّالِحِينَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلْيَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَّا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ١٠ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسْمِعُواْ وَتَرَبُّهُمْ يَنظُرُونَ عِلَيْكَ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونَ ١٠ خُذِ ٱلْعَفُو وَأَمْرُ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضُ عَنِ ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلسَّيْطَانِ نَزُغٌ فَأَسْتَعِذُ بِأَلَّهُ ۚ إِنَّهُ وَسَمِيعٌ عَلِيهٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ إِذَا مَسَّهُمْ طَلْبِفٌ مِّنَ ٱلشَّيْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُم مُّنُصِرُونَ ١٠ وَإِخُوانَهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمُ تَأْتِهِم بَايَةٍ قَالُواْ لَوُلَا أَجْتَبِينَتَهَا قُلُ إِنَّكَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَى مِن رَّبِّ هَذَا بَصَابِرُ مِن رَّبِّكُمُ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِيَ ٱلْقُرْءَانُ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَأَنصِتُواْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١٥ وَأَذْكُر رَّبِّكَ فِينَفُسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهُرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْأَصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَايستَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ, وَلَهُ, يَسْجُدُونَ ١٠٠







الْحِقَ ٱلْحَقَّ وَيُبْطِلَ ٱلْبَطِلَ وَلَوْ كُرهُ ٱلْمُجُرمُونَ ٥٥ الْمُجُرمُونَ

اذُ تَسْتَغِيثُونَ رَبُّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بَأَلْفِ مِّنَ ٱلْلَهِكَةِ مُرْدِفِينَ ٥ وَمَا جَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشُرَىٰ وَلِتَطْمَعِنَّ بِهِ قُلُوبُكُم وَمَا ٱلنَّصُرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزْ حَكِيدٌ إِنَّ يُغَشِّيكُهُ ٱلنَّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرُكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجُزَ ٱلشَّيْطَان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ ٱلْأَقْدَامَ ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْلَهِ كَوْ مَعَكُمْ فَتَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلُقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلرُّعُبَ فَأَضُرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَأَنْ رِبُواْ مِنْهُمُ كُلَّ بَنَانِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ شَاقُواْ آلِلَّهُ ورسوله، ومن يشاقق ألله ورسوله، فإنَّ ألله شديد ٱلْعِقَابِ ۞ ذَالِكُمُ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلتَّارِ ١ يَنْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُ مُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَمْفًا فَلَا تُولُّوهُمُ ٱلْأَدُبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِمُ يَوْمَعِذٍ دُبْرَهُۥ إِلَّا مُعَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُعَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةِ فَقَدُ بَاءَ بِغَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّهُ وَبِئُس ٱلْصِيرُ اللَّهِ وَمَأُولُهُ جَهَنَّهُ وَبِئُس ٱلْمَصِيرُ الله

A COLUMN TO THE STATE OF THE ST

فَلَهُ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهِ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ رَمَّىٰ وَلِيبُلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بِلَّاءً حَسَنًا إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلْكَافِرِينَ إِن تَسْتَفْتِهُواْ فَقَدُ جَاءَكُمُ ٱلْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُو اللَّهِ اللَّهُ الْفَتْحُ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُو خَيْرٌ لِّكُمُ وَإِن تَعُودُواْ نَعْدُ وَلَن تُغَنَّى عَنْكُمْ فِئَتْكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثْرَتْ وَأَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ عَلَيْكُم مَا اللَّهُ مِنِينَ اللَّهُ عَلَيْكُما ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَولُّواْ عَنْهُ وَأَنتُهُ تَسْمَعُونَ وَ وَلا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ قَالُواْ سَمْعَنَا وَهُمُ لايسَمِعُونَ لَا يَعْقِلُونَ ١٥ وَلَوْ عَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَنَّهُ عِهُمُ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتُولُّواْ وَهُم شُعُرضُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ بِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهِ يَحُولُ بِينَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ غُشَرُونَ ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتُنَّةً لَّا تُصِيبً ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَّةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْحِقَابِ ١

وَاذْ كُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَأُولِكُمُ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ ع ورزقكم مِن ٱلطَّيِّبَةِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ الطَّيِّبَةِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ الطَّيِّبَةِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا يَخُونُواْ ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولَ وَيَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمُ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ وَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمُّوالْكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتُنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۞ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُوا إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرُ عَنْكُمُ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغُفِرُلَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُواَّلْفَضُلِ ٱلْعَظِيمِ ١ وَإِذْ يَكُرُ بِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثُبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرَبُوكَ وَيَكُرُونَ وَيَكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْآكِرِينَ ۞ وَإِذَا تْتَكَىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا قَالُواْ قَدُسَمُعَنَا لَوْنَشَاءُ لَقُلْنَامِثُلَ هَنَا إِنْ هَنَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلۡحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمُطِرُ عَلَيْنَا جِارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِ ٱغُتِنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمُ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبِهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ اللَّهِ

وَمَالَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبُهُمْ ٱللَّهُ وَهُمُ يَصُدُّونَ عَن ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَا كَانُواْ أَوْلِياءَهُ ۚ إِنْ أَوْلِيا وُهُ إِلَّا ٱلْتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ ٱلْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَّةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمُ لِيصُدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَسَيْنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمُ حَسُرَةً ثُمَّ يُغُلِّبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَّا جَمَّتُم يُحْشَرُونَ ١٥ لِيَمِيزَ ٱللَّهِ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطِّيبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيثَ بَعْضَهُ، عَلَىٰ بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ، جَمِيعًا فَيَحُلُّهُ، فِي جَهَنَّمُ أُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ ۞ قُل لِلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ يَنْتَهُواْ يُغْفَرُلُهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتُ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَّكُونَ فِتُنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُ, لِللَّهِ فَإِنِ ٱنتَهَوْا فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١٥ وَإِن تَولُّواْ فَأَعُلُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَوْلَلْكُمْ نِعْمَ ٱلْمُؤَلِّي وَنِعْمَ ٱلنَّصِرُ ۞



\*وَاعْلَهُ اللَّهُ عَنْمُتُم مِّن شَيْءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُرْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلَذِي ٱلْقُرْبَى وَٱلْيَتَلَمَىٰ وَٱلْسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسّبيل إِن كُنتُمْ عَمَنتُ مِأْلِلَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبُدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرُقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١٤ أَنتُم بٱلْعُدُوة ٱلدُّنْيَا وَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُوىٰ وَٱلرَّعُبُ أَسُفَلَ منكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدتُّمُ لاَّنْتَلَفْتُمْ فِي ٱلْمِعَدِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنَ بَيّنَةِ وَيَحْنَىٰ مَنْ حَى عَنْ بَيِّنَةٌ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِعْ عَلِيمٌ اللَّهِ لَسَمِعْ عَلِيمٌ اللَّهِ إِذْ يُرِيكُهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكُهُمُ كَثِيرًا لَّفَشِلْتُمُ وَلَتَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصِّدُورِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمُ إِذِ ٱلْتَقَيْتُمُ في أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيْقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمُ لَيَقُضَى ٱللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولًا وإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَأَثُبُتُواْ وَآذُكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِدُونَ ١

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ, وَلَا تَنْزَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ ريحُكُمُ وَأَصْبِرُواْ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ١٥ وَلَا تَكُونُواْ عَالَّذِينَ خَرِجُواْ مِن دِيْرِ هِم بِطَرّاً وربّاء النّاس ويصدّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُعِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعُمَلَهُمْ وَقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمْ ٱلْيَوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنَّى جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ ٱلْفِئْتَانِ نَكُسَ عَلَىٰ عَقِبَيهِ وَقَالَ إِنِّي بَرَىٰ " مِّنكُمُ إِنِّي أَرَىٰ مَالَا تَرُوْنَ إِنِّ أَخَافُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَا وُلَّاءِ دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ عَزِيزٌ مَكِيمٌ ١ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتُوفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْكَالِيكَةُ يَضُرِبُونَ وْجُوهُهُمْ وَأَدْبَارُهُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَاكَ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ۞ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَفَرُواْ بَايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمُ يَكُ مُغَيِّراً نِّعُمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمِ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمُ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ كَا أَبِ عَالِ فرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَالِمِينَ الله الله الله والله عند ألله الله الذين كَفَرُواْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ وَ الَّذِينَ عَلَمَدتَّ مِنْهُمُ ثُمَّ يَنْقَضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةً وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ۞ فَإِمَّا تَثُقَفَتُّهُمْ فِٱلْكَرُبِ فَشَرِّدُ بِهِم مَّنُ خَلْفَهُمُ لَعَلَّهُمُ يَذَّكَّرُونَ ۞ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبُذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَابِنِينَ ۞ وَلَا يَحُسَبُنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَبِقُواْ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ۞ وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةِ وَمِن رِّبَاطِ ٱلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ به عَدُو ٱلله وَعَدُو كُمْ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ ٱللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سبيل ٱللَّهِ يُوفُّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظُمُّونَ ۞ وَإِن جَنَهُ وْ لِلسَّلْمِ فَأَجْخَ لَهَا وَتَوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ عِلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ عَلَى مُلْكُ عِلَيهُ



وَإِن يُرِيدُواْ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسُبِكَ ٱللَّهُ هُو ٱلَّذِي أَيَّدَكَ بنَصُرِهِ - وَبِٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بِينَ قُلُوبِهِمْ لَوْأَنفَقُتَ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِعاً مّا أَلَّفْتَ بِيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهِ أَلَّفَ بِيُنَهُمْ عِنَّهُ، عَزِيزْ حَكِيهٌ اللَّهِ عَلَيْ حَسُبُكُ ٱللَّهُ وَمِن ٱلَّبَعَكُ مِنَ ٱلْمُؤُمِنِينَ ۞ يَأْتُهَا ٱلنَّبُّ حَرِّضِٱلْمُؤُمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشُرُونَ صَابِرُونَ يَغِلَبُواْ مِاْتَتَيْنِ وَإِن يَكُن مّنكُم مِّائَةٌ يَغُلُبُواْ أَلْفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفُقَهُونَ ۞ ٱلْكَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلَمَ أَنَّ فَيكُمْ ضَعُفًا فَإِن يَكُن مِنْكُم مِّاْتَةٌ صَابِرةٌ يَغُلِبُواْ مِاْتَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنَكُمُ أَلُفٌ يَغُلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ اللَّهِ مَاكَانَ لِنَيِّ أَن يَكُونَ لَهُ ۚ أَسُرَىٰ حَتَّىٰ يُثَخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَا وَٱللَّهُ يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةُ وَٱللَّهُ عَزِيزْ مَكِيهٌ ۞ لَّوُلَا كِتَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبِقَ لَمُسَّكُمُ فِيمَا لَنَذُتُمْ عَذَابٌ عَظِيةٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا غَنَمُتُمُ حَلَالًا طَيِّبًا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّه

يَا يُهَا ٱلنَّيَّ قُل لِّمَن فِي أَيُدِيكُم مِّنَ ٱلْأَسُرَىٰ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا أَنِدَمِنكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ۞ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدُ خَانُواْ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ فَأَمْكُنَ مِنْهُمُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ حَكِيهُ ﴿ وَاللَّهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصِرُواْ أَوْلَيْكَ بِعُضْهُمْ أَوُلِيَّاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَمُ يُهَاجِرُواْ مَالَكُم مِّن وَلَيْتِهِم مِّن شَيْعِ حَتَّىٰ يُهَاجِرُواْ وَإِن ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمْ ٱلنَّصُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بِينَكُمْ وَبِينَهُم مِّيتَاتُّ وَٱللَّهُ بَمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضَ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُن فِتُنةٌ فِٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَلَّهَ دُواْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ عَاوَواْ وَنَصِرُواْ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُم مُّغَفِرةٌ وَرِزْقٌ كَرِيهٌ ﴿ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ مِنَ بَعُدُ وَهَاجَرُواْ وَجَاهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيْكَ مِنكُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بِعُضْهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ بِكُلِّشَيْءٍ عَلِيمُ



سورة التوبة التوبة بَرَاءَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّم مِّنَ ٱلْثُمركينَ ٥ فَسِيمُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشُهُرِ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهِ مُغُزى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَأَذَانٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَّى ٱلنَّاسِ يَوْمَ الْجِ ٱلْأَكْبِرِ أَنَّ ٱللَّهِ بَرِيءٌ مِّنَ ٱلْثُرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبَدُّهُ فَهُو خَيْرٌ لَّكُمُّ وَإِن تَولَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُمْعَجِي ٱللَّهِ وَبِشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِعَذَانِ أَلِيمِ اللَّ ٱلَّذِينَ عَلَمَدتُهُ مِّنَ ٱلْثُركِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظِّهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَيِّتُواْ النَّهُ عَهُدَهُمُ إِلَّا مُدَّتَهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْتَّقِينَ ۞ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشَهُ و ٱلْوُرُهُ فَأَقْتُلُوا ٱلْمُثَرِكِينَ مَيْثُ وَجَدِيُّوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْمُرُوهُمُ وَأَقُعُدُواْ لَهُمُ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَة وَءَاتُوا الَّهِ كَوْة فَعَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ وَإِنْ أَكِدٌ مِّنَ ٱلْثُركِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرُهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَّمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُۥ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعُلَمُونَ ۞

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهُدٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدتُّمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامُ فَمَا أَسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقَبُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا رَوْبُواْ فَ كُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفُوا هِمْ وَتَأَبِّ قُلُونُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ ٥ ٱشْتَرَوْا بَالِت ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيله عَ إِنَّهُمُ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ لَا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنِ إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَبُكَ هُمُ ٱلْمُعَتَدُونَ ۞ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوٰةَ فَإِخُوانُكُمْ فِٱلدِّينِ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ اللهِ وَإِن تَكُثُواْ أَيُمَنَهُم مِّنَا بَعُد عَهُدِهِمُ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمُ فَقَاتِلُواْ أَبِمَّةَ ٱلْكُفُرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ٱلرَّسُولِ وَهُم بِدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةً أَتَّخُشُونَهُمُ قَالِلَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوُهُ إِن كُنتُم شُؤُمنينَ اللهُ

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِمُ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ ۞ وَيُذْهِبُ غَيْظَ ور الله على من يشاء والله على من يشاء والله عليه حكية وَ أَمْ حَسِبُتُمْ أَن تُتُرَكُواْ وَلَاّ يَعُلَمُ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جِلْهَدُواْ منكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا ٱلْوُمنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بَمَاتَعُمَلُونَ ﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعُمْرُواْ مَسَجِدَاتِهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفُرِ أُوْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلتَّارِهُمْ خَلِدُونَ ﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَجْدَ ٱللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِأَلِيَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُوأَقَامَ ٱلصَّاوَةَ وَءَاتَ ٱلرَّكُوةَ وَلَهُ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهُ فَعَسَىٰ أُوْلَيْكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُتَدِينَ ٥ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْسَعِدِ ٱلْحَرَامِكُمنَ عَلَى بأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوْرُنَ عِند ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ الَّذِينَ عَمَنُواْ وَهَاجِرُواْ وَجَاهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعُظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ۞

يُّرْهُ رَبُّهُم بَرْحُمَةً مِّنُهُ وَرِضُوانِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيهٌ مُقِيهٌ ١ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا إِنَّ ٱللَّهُ عِندَهُۥ أَجْرُ عَظية ١ عَظية ٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ أُو لَا تَتَّخِذُواْ عَابًاءَكُمْ وَإِنْوَنَكُمُ أَوْلِيّاءً إِن ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْكُفْرَ عَلَى ٱلْإِيمَانِ وَمَن يَتُولُّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَيِكَ هُمُ ٱلطَّلِمُونَ ١٠ قُلُ إِن كَانَ ءَاباً وُكُمُ وَأَبْنَا وُكُمْ وَإِنْوَانُكُمْ وَأَزُوابُكُمْ وَعَشَرَتُكُمْ وَأَمُوالُ الْقُتَرَفُنُهُ وَهَا وَتَجَلَّرَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا ومسكن ترضونها أحب إليكم من ألله ورسوله وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبُّصُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ لَقَدُ نَصَرَكُمُ ٱللَّهُ فِ مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ مُنَيْنِ إِذْ أَعْجِبَتُكُمْ كَثُرَتْكُمْ فَلَمْ تُغُن عَنكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتُ عَلَيْكُمْ ٱلْأَرْضَ بَمَارَكْبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدُبِرِينَ ۞ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتُهُ, عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّهُ تَرُوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْكَافِرِينَ ٥

ثم يَتُوبُ أَلِلَّهُ مِنُ بَعُدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَأَلِلَهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّمَا ٱلْثُركُونَ نَجِسٌ فَلَا يَقْرَبُواْ ٱلْسَجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَلْذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَالَ شَاءً إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ مَكِيمٌ ۞ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يْؤُمِنُونَ بِأَلِيَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرِّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعُطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَن يَدِ وَهُمْ صَلْعُرُونَ ١٥ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزِيرٌ أَبُنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَارَى ٱلْمَسِيخُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفُواهِهِمُ يُضَاهِنُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُلُّ قَتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّا يُؤُفَكُونَ ۞ ٱتَّخَذُواْ أَمْبَارَهُمُ وَرُهُبَانَهُمُ أَرْبَابًا مِّن دُونِ آللهِ وَٱلْمَسِيمَ آبُنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُواْ إِلَّا لِيَعْبُدُواْ إِلَّهَا وَاحِدًا للَّ إِلَّهُ إِلَّا هُو مُنْ مُنَّهُ, عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّا هُو مُنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

يُريدُونَ أَن يُطْفِئُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفُواهِهِمْ وَيَأْبِ ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ, وَلَوُ كَرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهُبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكُنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِطَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبيل ٱللَّهِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابِ أَلِيمِ ١٤ يَوْمَ يُحُمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِجَهَنَّمَ فَتُكُونَ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمُ هَٰذَا مَا كَنَزُتُمُ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمُ تَكُنزُونَ ۞ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَا عَشَرَ شَهُراً فِي كِتَبِٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱلسَّمُوٰتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبِعَةٌ خُرْمٌ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِ أَنفُسَكُم وَقَاتِلُواْ ٱلْمُثرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَتِلُونَكُمُ كَافَّةً وَآعُلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞

إِنَّا ٱلنَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِٱلْكُفُر يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ, عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ, عَامًا لِيُوَاطِّغُواْ عِدَّةَ مَا حَرِّمَ ٱللهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرِّمَ ٱللهُ زَيْنَ لَهُمُ سُوءً أَعْمَلُهِمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلتَّاقَلْتُمْ إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا مِنَ ٱلْآخِرةَ فَمَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ۞ إِلَّا تَنفُرُواْ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضَرُّوهُ شَيْعًا وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدُ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي ٱلْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَعْبِهِ لَا تَحُرَنُ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَيْهِ وَأَيِّدَهُ, عِنُودِ لَّهُ تَرَوُها وَجَعَلَ كَلِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفُلَىٰ وَكُلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَا وَٱللَّهُ عَزِيزٌ مَكِيمٌ ۞

مَعَكُمْ يُهُلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ إِنَّهُمْ لَكَيْدِبُونَ عَفَا ٱللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعُلَّمَ ٱلْكَنِدِبِينَ ۞ لَا يَسْتَغُذِنْكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَهِدُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلِيمٌ اللَّهِ عَلَيهُ اللَّهِ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيهُ عَلَيهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلًا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَا عَلَّهُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَاكُ عَلَّهُ عَلَاكُ عَل يُؤُمِنُونَ بِأَلِيَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَآرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴿ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كُره ٱللهُ أَنْبَعَاتُهُمْ فَتُبَّطَهُمُ وَقِيلَ الْقُعْدُواْ مَعَ ٱلْقَلِعِدِينَ ١٥ لَوْخَرَجُواْ فِيكُم مَّازَادُوكُمُ إلَّا خَبَالًا وَلاَّوْضَعُواْ خِلَلَكُمْ يَبْغُونَكُمْ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ اللَّهِ عَلِيمٌ بِٱلطَّالِمِينَ اللَّهِ

ٱنفرُواْ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُواْ بِأَمُوالِكُمْ وَأَنفُسِكُمُ

فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١

لَوْكَانَ عَرِضاً قَرِيباً وَسَفَراً قَاصِداً لّا تَبْعُوكَ وَلَائ بَعْدَتْ

عَلَيْهِ مُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحُلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوْاسْتَطَعُنَا لَخَرَجُنَا



لَقَد ٱبْتَغَوْا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَ حَيًّا جَاءً الْحَقُّ وَظَهِرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ ١ وَمِنْهُم مِّن يَقُولُ أَغُذَن لِّي وَلا تَفْتِنَّ أَلا فِ ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّم كَيْطَةٌ بِٱلْكَافِرِينَ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِنْ اللَّهِ إِن تُصِيْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤُهُمُ وَإِن تُصِيْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدُ أَخَذُنَا أَمْرَنَا مِن قَبُلُ وَيَتُولُواْ وَهُمْ فَرِحُونَ وَ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَئِنا ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۞ قُلُ هَلُ تَربُّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى ٱلْخُسْنِينِ وَنَحْنُ نَتَرَبِّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ ٱللَّهُ بِعَذَابِ مِّنُ عِندِهِ ۚ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبُّصُواْ إِنَّا مَعَكُم مُّتَرَبِّصُونَ ۞ قُلُ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْكَرُهَا لَّن يُتَقَبِّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ۞ وَمَا مَنْعُهُمُ أَنْ تُقْبِلَ مِنْهُمُ نَفَقَاتُهُمُ إِلَّا أَنَّهُمُ كَفَرُواْ بألله وبرسوله ولا يأتون الصّاؤة إلّا وهم عُسَاكًا وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ۞

فَلا تُعْبِلُكَ أَمُوالُهُمْ وَلا أَوْلَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبِهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ و وَيَلْفُونَ بِأَلَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفُرَقُونَ ۞ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجًا أَوْ مَغَرَاتِ أَوْ مُدَّخَلّا لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجُمُّونَ ۞ وَمِنْهُم مَّن يَلُمِزُكَ فِي ٱلصّدقاتِ فَإِنْ أَعُفُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمُ يُعْطَوُاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُو مَاءَتَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَقَالُواْ حَسُبْنَا ٱللَّهُ سَيْؤُ تِينَا ٱللَّهُ مِن فَضُله ِ وَرَسُولُهُ إِيَّا إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ۞ ﴿ إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَٱلْسَاكِينِ وَٱلْعَلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُولِّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي ٱلرَّقَابِ وَٱلْعَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلُ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيهٌ مَكِيهٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱلنِّيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنَّ قُلَأُذُن خَيْر لَّكُمْ يُؤُمِنُ بِأَلَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ عَامَنُواْ منكُمْ وَاللَّذِينَ يُؤُذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١

يَحُلِفُونَ بِأُلِلَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَأَنَّ لَهُ, نَارَجَهَنَّمَ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْخِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحْذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تَنَزَّلَ عَلَيْهِمُ سُورة تنبُّعُهُم بَمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ السَّتَهُزِءُواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُغُرجٌ مَّا تَحُذَرُونَ ٥ وَلَيْن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنًّا خُنُونُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَايَتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمُ تَسْتَهُزُءُونَ ۞ لَا تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرُتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمُ إِن تَّعُفُ عَن طَابِفَةٍ مِّنكُمُ نُعَذِّبُ طَابِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ١٥ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّنَ بَعْضِ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنْكِرِ وَيَنْهَوْنَ عَن ٱلْعَرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيهُمْ نَسُواْ ٱللَّهُ فَنَسِيهُمُ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُنْفِقِينَ وَ ٱلْمُنْكَفِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِي حَسْبِهُمْ وَلَعْنَهُمْ أَلِيَّهُ وَلَهُمْ عَذَاتٍ مِّقْيَمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَاتٍ مِّقْيَمْ اللَّه

عَالَّذِينَ مِن قَبُلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكُثُرَ أَمْوالًا وَأَوْلَدًا فَأَسْتَمْتَعُوا بَعَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُتُم بِخَلَقِكُمُ كَمَا أَسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِكُم بِخَلَقِهِمُ وَنُضَتُمُ كَالَّذِى خَاضُواْ أُوْلَيْكَ حَبِطَتُ أَعُمَلُهُمْ في ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١٥ أَلَمْ يَأْتِهِمُ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبُلِهِمُ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيِنَ وَٱلْمُؤْتِفِكَاتِ أَتَتَهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْهُونَ ۞ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِعُضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بِعُضْ يَأْمُرُونَ بِٱلْمَرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنْكُرِ وَيْقِيمُونَ ٱلصَّاوَة وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَاوَةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ۖ أُوْلَيْكَ سيرحمهم ألله عن ألله عزيز حكيد الله ٱلْوُمنِينَ وَٱلْوُمِنَاتِ جَنَّاتِ جَرَى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدُنَّ وَرضُوانٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

E.J. EVE

يَنَأَيُّهَا ٱلنِّيُّ جَاهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمَنْفِقِينَ وَٱغْلُظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُولِهُمْ جَهَتُّمْ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَحْلِفُونَ بأُلِيِّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدُ قَالُواْ كَالُمَةُ ٱلْكُفُر وَكَفَرُواْ بِعُدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَهُ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضُلِهِ عَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْراً لَّهُمُّ وَإِن يَتُولُواْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلَيًّا فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مِن وَلِي وَلانصيرِ ١٠ وَمنْهُم مّن عَلهَد ٱلله لَينَ الله من فَضُله ولنصّد قَنّ ولنكُونّ مِن ٱلصَّالِحِينَ ۞ فَلَمَّا ءَاتَاهُم مِّن فَضُلهِ عَذِلُواْ بِهِ وَتُولُّواْ وَّهُم مُّعُرضُونَ ١٠ فَأَعَقَبُهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا يَوْمِ مَلْقَوْنَهُ مِمَا لَخُلَفُواْ اللَّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ الله يعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهُ يعَلَمُ سرَّهُمُ وَنَجُولُهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهُ عَلَّامُ ٱلغُيُوبِ ﴿ ٱلَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْطَّوِّعِينَ مِنَ اللُّؤْمنينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمُ فيسْخَرُونَ مِنْهُمُ سَخَرَاتُهُ مِنْهُمُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ ١

ٱسْتَغُفْرُ لَهُمُ أَوْلَا تَسْتَغُفْرُ لَهُمْ إِن تَسْتَغُفْرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغُفِرُ ٱللَّهُ لَهُمْ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ فَرَحَ ٱلْخَلَّافُونَ بَمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَلِّهِ دُواْ بِأَمُوالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل أَنكُهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلُ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرِّاً لَّوْكَانُواْ يَفْقَهُونَ ۞ فَلْيَضْحَكُواْ قِلِيلاً وَلْيَبُكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَّا طَابِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَسْتَغَذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْ مَعَى أَبِدًا وَلَن تُقَاتِلُواْ مَعَى عَدُوااً إِنَّكُمُ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مرّة فَأَقُعْدُواْ مَعَ ٱلْخَلِفِينَ ﴿ وَلَا تُصَلَّ عَلَىٰ أَحَدِ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَداً وَلاَتَقْمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ عَلِياتًا وُمُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ ۞ وَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَأُولَدُهُمْ إِنَّا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُعَذِّبِهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزُّهِي أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَ إِذَا أُنْزَلَتُ سُورَةٌ أَنْ عَلِمِنُواْ بِأَلِلَّهِ وَجَلِهِ دُواْ مَعَ رَسُولِهِ السُتَغُذَنَكَ أُولُوا الطَّولِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ ٥

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطْبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ لَكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ جَلَّهَدُواْ بِأَمُوالِهِمُ وَأَنفُسِهِمُ وَأُولَلِكَ لَهُمُ ٱلْخَيْرَاتُ وَأُولَلِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَجَاءَ ٱلْعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمُ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ, سَيْصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمُ عَذَابً أَلِيهٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى ٱلْرُضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ بِلَّهِ ورسوله ما على المرسنين من سبيل والله غَفُورٌ رِّحِيهٌ ١ وَلا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوُكَ لِتَحْمَلَهُمُ قُلْتَ لَا لَٰجِدُ مَا أَجُلُكُمُ عَلَيْهِ تَولُواْ وَأَعُيْنُهُمْ تَفِيضُ من ٱلدَّمْع حَزَناً أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ١٠ إِنَّمَا ٱلسَّبيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغُذِنُونَكَ وَهُمُ أَغُنيَاءُ رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخَوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١



يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمُ إِذَا رَجَعْتُمُ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَذِرُواْ لَن نُوُّمنَ لَكُمْ قَدُ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَغْبَارِكُمْ وَسَيرَى ٱلله عَلَكُمُ ورسُولُهُ ثُمَّ تُردُّونَ إِلَّا عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلسَّهَادَةِ فَيْنَبِّئُكُم بَمَا كُنتُمُ تَعُمَالُونَ ١٥ سَيَحُلِفُونَ بِأَلَّهِ لَكُمُ إِذَا أَنْقَلَبْتُمُ إِلَيْهِمُ لِتُعُرِضُواْ عَنْهُمُ فَأَعُرِضُواْ عَنْهُمُ إِنَّهُ مُ رَجُسٌ وَمَأْوَلَهُمُ جَهَنَّهُ جَزَّاءً بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ٱللَّهُ لَا يَرْضَىٰ عَن ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ١٥ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفًرًا وَنَفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ مُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَٱللَّهُ عَلَيهُ حَكِيهٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغُرِماً وَيَتَربُّضُ بِكُمْ الدَّوَابِرَ عَلَيْهِمُ دَايِرة ٱلسَّوْءَ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤُمِنُ بِأَلِيَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرْبَتٍ عِندَ ٱللهِ وَصَلُواتِ ٱلرِّسُولُ أَلَّا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمُّ سَيْدُخِلُهُمْ ٱللَّهُ فِي رَحْيَهِ إِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠

وَٱلسَّابِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِٰرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ أُسْبَوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ أَلِيَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِى تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِداً ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيهُ ۞ وَحِيَّنُ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهُل ٱلْمَدِينَةِ مَرِدُواْ عَلَى ٱلنَّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحُنْ نَعْلَمُهُمْ سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم اوء اخرون اعترفوا بذنوبهم خَلَطُوا عَلَاصَلِحًا وَءَلْخَرَسَيِّئًا عَسَى أَلَّهُ أَن يَتُوبُ عَلَيْهِمُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيمٌ اللَّهُ مِنْ أَمُوالِهِمْ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إنّ صَلَوْتَكَ سَكَنْ لَّهُمُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهٌ ﴿ أَلَّهُ يَعْلَمُوْ أَنَّ ٱللَّهُ هُو يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْذِذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّاللَّهُ هُو ٱلتَّوَّابُ ٱلرِّحيهُ ﴿ وَقُلِ آعُمَا واْ فَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ, وَٱلْوَمْنُونَ وَسَتَرَدُّونَ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلسَّهَدَةِ فَيْنَبِّنُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَانُونَ ﴿ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوُنَ لِأَمْرِ آللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَعِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيهٌ ١

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْعِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ عَارَبَ ٱللَّهِ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيْحِيلُفُنَّ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ يَشُهَدُ إِنَّهُمُ لَكَيْذِبُونَ ۞ لَا تَقْمُ فِيهِ أَبِداً لَّكَسُعِدْ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهُ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يتطهروا والله يحب النظيرين المناسب بنيانه على تَقُوىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانِ خَيْرٌ أَم مِّنُ أَسِّس بُنْيَانَهُ، عَلَىٰ شَفَاجْرُفِ هَارِفَانُهَارَبِهِ فِ نَارِ جَهَنَّمَ وَٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِنَ ۞ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ ٱلَّذِي بَنَوْا ربِبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَٱللَّهُ عَلَيهُ حَكِيمٌ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجِنَّةَ ۚ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيْقُتَانُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلْإِنْجِيل وَٱلْقُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهُدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُم بِهِ ۗ وَذَالِكَ هُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ

ٱلتَّابِيُونَ ٱلْعَلِيدُونَ ٱلْحَامِدُونَ ٱلسَّاعِمُونَ ٱلرَّاكِعُونَ ٱلسَّلْجِدُونَ ٱلْأَمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَن ٱلْمُنكِر وَٱلْحَافِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ وَبَشِّر ٱلْوُّمِنِينَ ۞ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ أَن يَسْتَغُفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلْحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتِغْفَارُ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبِيِّنَ لَهُۥ أَنَّهُۥ عَدْقٌ لله تَبَرّاً مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لأَوَّاهُ حَلِيهٌ ﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيْضِلُّ قَوْمًا بِعُدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبِيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ لَيْ أُلَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ يَحْيَ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ۞ لَّقَد تَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِيّ وَٱلْمُهَجِٰرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ وَتَّا بُوبِهِمْ رَءُوفْ رَّحِيمٌ اللهِ

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ مِارَحْبِتُ وَصَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمُ وَظَنُّواْ أَن لا مَلْحاً مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمُ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهُ هُ ٱلتَّوَّانُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ ١ مَا كَانَ لِأَهُلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن تَفْسِهِ عَن اللَّهُ بِأَنَّهُمْ لايْصيبُهُمُ ظَمَأٌ وَلاَنْصَبُ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُنَ مَوْطِئًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِّحُ إِنَّ ٱللَّهُ لَايْضِيعُ أَجْرَ لَكُسِنِينَ ۞ وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقُطَعُونَ وَادِيًّا إِلَّا كُتِبَ لَهُمُ لِيَجْزِيهُمُ ٱللَّهُ أَيْسَنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَاوُلَا نَفْرَ مِن كُلِّ فِرُقَةٍ مِّنْهُمُ طَابِفَةٌ لِيتَفَقَّهُواْ فِ ٱلدِّينِ وَلِيْنَذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجِعُواْ إِلَيْهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ اللَّهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحُذَرُونَ



يَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلِيجِدُواْ فِكُمْ عِلْظَةً وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ مَعَ ٱلْتَقِينَ ﴿ وَإِذَامَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمُ زَادتُهُ هَذِهِ عَلِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ فَزَادتُهُمْ إِيمَانًا وَهُمُ يَسْتَبُشْرُونَ ١٠ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتُهُمُ رِجْسًا عِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافْرُونَ ١٠ أُولَا تَرُوْنَ أَنَّهُمُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُونُونَ وَلَاهُمُ يَذَكُّرُونَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَّا بعض هل يرنكم مِّنُ أَكدِ ثُمَّ أَنصرفُواْ صرفَ ٱلله قُلُوبِهُم بِأَنَّهُمُ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ ۞ لَقَدُجَاءَكُمُ رَسُولٌ مِّنُ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَاعَنِيُّهُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بٱلْوُّمنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيهٌ ﴿ فَإِن تُولِّوا فَقُلْ حَسِٰى ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُ وَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُّ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشُ ٱلْعَظِيمِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَظيم



م آلله الرَّحْنُ الرَّحِيمِ الرِّتِلُكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْ حَيْناً إِلَى رَجْلِ مِّنْهُمُ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِّر ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ أَنَّ لَهُمُ قَدَمَ صِدُقٍ عِندَ رَبِّهِمٌ قَالَ ٱلْكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَحِرٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّ رَبِّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَتَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشُ يُدِّبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعِ إِلَّا مِنْ بَعُدِ إِذُنِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ فَأَعُبُدُوهُ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ٥ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَيعًا وَعُدَائِلِّهِ حَقًّا ۚ إِنَّهُ بَيْدَوُا ٱلْكَأْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, لِيجُزَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ بِٱلْقِسُطِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ٥ هُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلسَّمُسَ ضِيَاءً وَٱلْقَرَ نُورًا وقدّره، مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ و إِنَّ فِي النَّهِ اللَّهُ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتٍ لِّقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

EJivij YI - ij-

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْمَأَنُّواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَلْفِلُونَ ۞ أُولَيِّكَ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمُلُواْ ٱلصَّالِحَتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجُرى مِن تَحْتِهِمْ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ دَعُولُهُمْ فِيهَا سُجُلَنَكَ ٱللَّهُمَّ وَجَيَّتُهُمُ فِيهَا سَلَهٌ وَءَاخِرُ دَعُولُهُمْ أَنِ ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ وَلَو يُعَجَّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بٱلْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمُ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا في طُغُينِهِمُ يَعُمَهُونَ ١٥ وَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجنبُهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَايِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ, مَرَّ كَأَن لَّمُ يَدُعْنَا إِلَّا ضُرِّ مَّسَّهُۥ كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسُرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبُلِكُمُ لَمَّا ظَلَّمُواْ وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ وَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ نَجُزَى ٱلْقَوْمَ ٱلْجُرُمِينَ اللَّهُ مَعَلَنَاكُمْ خَلَيْفَ في ٱلْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنظْرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ١

وَإِذَا تُتُلَّىٰ عَلَيْهِمُ عَايَاتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرُجُونَ لِقَاءَنَا أَئْتِ بِقُرُءَانٍ غَيْرِ هَلْذَا أَوْبِدِّلُهُ قُلُ مَا يَكُونُ لِيَ أَنُ أُبِدِّلَهُ مِن تِلْقَاعِ نَفْسِي إِنُ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَى إِنَّ إِنَّا أَنَّ عُ أَنَافُ إِنْ عَصِيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ﴿ قُل لَّوُ شَاءَ ٱللَّهُ مَا تَاوْتُهُ، عَلَيْكُمُ وَلا أَدْرَنْكُم بِهِ فَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبُلِهِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٥ فَمَنُ أَظُلَمُ مِينَ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بَايَتِهِ ۚ إِنَّهُۥ لَا يُفْلِحُ ٱلْهُرِ مُونَ ١٥ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّ هُمُ وَلا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَلُؤُلَّاء شُفَعَلُوْنَا عِندَ ٱللَّهُ قُلُ أَتُنْبُّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضُ سُبُعَانَهُ، وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشُركُونَ ١٥ وَمَا كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَلِحِدَةً فَأَخْتَلَفُواْ وَلَوْلَا كُلَّهُ سَبِقَتُ مِن رِّبِّكَ لَقُضِي بِيُنَهُمْ فَهَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١ وَيَقُولُونَ لَوُلَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَبِّهِ فَقُلُ إِنَّا ٱلْغَيْبُ يلَّهِ فَأَنتَظِرُواْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞

وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرّاءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرْ فِي عَلِيَاتِنَا قُلْ ٱللَّهُ أَسُرِعُ مَكُراً إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَا يَكُونَ ١٠ هُو ٱلَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي ٱلْبِيِّ وَٱلْمِرْحَيْ إِذَا عُنتُمُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرِينَ بِهِم بِرِيحِ طَيّبةٍ وَفَرِدُواْ بِهَا جَاءَتُهَا رِيحُ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْ ٱللَّهِ فَعُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنَ أَنْجَيْتَنَامِنُ هَذه عَلَنْ عُونَ مِنَ السَّاكِرِينَ اللَّهُ عَلَيْهُمُ إِذَاهُمُ يَبُغُونَ في ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا بَغَيْكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ مَّتَعَ ٱلْيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ الْيَنَامَرُ جِعْكُمُ فَنْنَبِّئُكُم مَاكُنتُمُ تَعْمَلُونَ به عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَمَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخُرْفَهَا وَٱزَّيِّنَتُ وَظَنَّ أَهُلُهَا أَنَّهُمُ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسُ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ يَدُعُواْ إِلَّا دَارِ ٱلسَّلَامِ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ



وللّذين أَمْسنو الْكُسني وزيادة ولايرُهني وجوههم قتر ولاذلّة أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ فَمُ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَسِبُواْ السّيّات جزاء سيّعة مثلها وترهقهم ذلّة مّالهم من الله مِنْ عَاصِمِ كَأَنَّمَا أُغُشِيتُ وُجُوهُمُ قِطَعاً مِّنَ ٱلَّيْلِ مُظْلِماً أُوْلَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمُ فيهَاخَلِدُونَ ﴿ وَيُوْمَ نَحُشُرُهُمُ جَيِعاً ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشُرِكُواْ مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَا وَكُمْ فَزَتَلْنَا بِينَهُمْ وَقَالَ شُرِكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبِدُونَ الله فَكَفَى بِأَلِيِّهِ شَهِيدًا بَيْنَا وَبِيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ اللَّهِ فَكَا عَنْ عِبَادَتِكُمُ لَغَافِلِينَ ۞ هُنَالِكَ تَبُلُواْ كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسُلَفَتُ وَ رُدُّواْ إِلَى آلِكِهِ مؤلَّاهُمْ الْحَقِّ وَصْلَعَنهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ قُلْ مَن يَرْزُقْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أَمِّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَامِنَ ٱلْسِيتِ وَيُخْرِجُ ٱلْسِتَ مِنَ ٱلْحَالِي وَمَن يُدِبِّرُ ٱلْأَمْرَ فَسِيقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَٰ لِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَا بِعُدَّالُقٌ إِلَّا ٱلصَّلَالُ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ ۞ كَذَالِكُ حَقَّتُ كَامَتُ رَبِّكُ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞

قُلُهَلُمِن شُرِكَا بِكُم مِّن يَبُدُواْ ٱلْخَلُق ثُمَّ يِعِيدُهُۥ قُل ٱللَّهُ يَبْدُواْ ٱلْخَاقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ اللَّهُ قُلُهَلُ مِن شُرَكًا بِكُم مِّن يَهُدِي إِلَا أَكُتَّ قُل ٱللَّهُ يَهُدِي لِلْحَتَّ أَفَمَن يَهُدِي إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبِعَ أَمَّنَ لَآيِهِ قِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَالَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ ۞ وَمَا يَتَّبِعُ أَكُثُرُهُمُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ۞ وَمَا كَانَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بِينَ يَدِيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَابِلَارِيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلُ فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِّثُلُهِ وَآدُعُواْ مَن أَسْتَطَعْتُم مِّن دُون آلله إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ بَلَكَدَّبُواْ بَالَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتُهِمُ تَأْوِيلُهُ, كَذَالِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَٱنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلطَّالِمِينَ ۞ وَمِنْهُم مِّن يُؤُمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مِّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبِّكُ أَعْلَمْ بِٱلْفُسِدِينَ ۞ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَلَى وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْ مِ بَرِيونَ مِمَّا أَعُمَلُ وَأَنَا بَرَى " فِمَّا تَعُمَلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مِّن يَسْتَعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعُقِلُونَ ١

وَمنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكُ أَفَأَنتَ تَهْدِى ٱلْمُمْ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبُصِرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظُامُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحُشُرُهُمْ كَأَن لَّمُ يَلِّبُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِيَتَعَارَفُونَ بِيُنَهُمُ قَدُ خَسِرً النِّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَاكَانُواْمُهُتَدِينَ۞وَإِمَّانُرِينَكَ بَعْضَ ٱلَّذِى نَعِدُهُمُ أَوْنَتُوفَّيَّنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمُ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلَّ أُمَّةِ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِي بِينَهُم بِٱلْقِسُطِ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعُدُ إِنْ كُنتُمُ صَادِقِينَ ٥ قُل اللَّهُ آمُلكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُلُّ أُمَّةً أَجِلُ إِذَا جَاءً أَجِلُهُمْ فَلَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يستقدمون وقل أرعيته إن أتلكم عذابه بياتاً أونهاراً ماذا يَسْتَعُبُلُ مِنْهُ أُبُرُمُونَ۞ أَثُمَّ إِذَامَا وَقَعَ عَامَنتُم بِهِ عَالَانَ وَقَدُ عُنتُم بِهِ تَسْتَعُجِلُونَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِهَلُ يُجْزَوُنَ إِلَّا بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿ وَيَسْتَنْكُونَكَ أَحَقُّ هُو قُلُ إِي وَرَبِّ إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ۞



وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفُسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لاَفْتَدَتُ بِهِ وَأَسَرُّواْ النّدامة لمّا رأوا العذاب وقضى بينهم بالقِسْط وهم لَا يُظْلَمُونَ ۞ أَلَا إِنَّ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَلَا إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَتَّى وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ۞ هُوَ يُحْيَ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ۞ يَأْيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَ تُكُم مِّوْعِظَةٌ مِّن رَبِّحُ وَشِفَاءٌ لِّلَّا فِٱلصُّدُورِ وَهُدِّي وَرَحْمَةٌ لِّلْوُمنِينَ ۞ قُلُ بِفَضْل ٱلله وَبرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرِدُواْ هُوَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ٥ قُلُ أَرْءَيْتُهُ مِمَّا أَنْزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنُهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ۞ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمُ ٱلْقِيْمَةُ إِنَّ ٱللَّهِ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُهُمُ لَا يَشْكُرُونَ ۞ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتُلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفيضُونَ فيه وَمَا يَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثُقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَعُبَرَ إِلَّا فِي عَتَابِ مُّبِينِ ١

أَلَّا إِنَّ أَوْلِياءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحُزَّنُونَ اللَّذِينَ عَامِنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ١٠ لَهُمُ ٱلْبِشُرَىٰ فِي ٱلْحَاوَةِ ٱلدُّنْمَا وَفِي ٱلْأَخِرَةِ ۚ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ ٱللَّهُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ وَلَا يَحَزُنكَ قَوْلُهُمُ إِنَّ ٱلْعِزَّةَ بِلَّهِ جَمِعاً هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ۞ أَلَّا إِنَّ بِلَّهِ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضُ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءً إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُضُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُنْصِراً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ قَالُواْ ٱ تَخْذَ ٱللَّهُ وَلَدا سُبُعَانَهُ, هُوَ ٱلْعَنَ لَهُ مَا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلُطَنِ بِهَلْذَا أَتَقُولُونَ عَلَى ٱلله مَالَا تَعُلَمُونَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ١٠ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرُجِعُهُمُ ثُمَّ نُذيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بَمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞



\*وَأَتُلْ عَلَيْهِمُ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَيْقُومِ إِن كَانَ كَبْرَ عَلَيْكُم مَّقَامِي وَتَذْكِيرِي بَايَتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوكَّلُتُ فَأَجُمُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرِكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقُضُواْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ ۞ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَمَاسَأَلَتُكُم مِّنُ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنُ أَكُونَ مِنَ ٱلْسُلِمِينَ الله فَكُذَّبُوهُ فَجَيَّنَاهُ وَمَن مَّعَهُ، فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَاهُمُ الْفُلُكِ وَجَعَلْنَاهُمُ خَلَيْفَ وَأَغُرَقُنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَا يَتِنا ۖ فَٱنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلقبة ٱلنَّذَرِينَ اللَّهُ تُمَّ بَعَثُنَامِنَ بِعُدِهِ ورُسُلًّا إِلَّا قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ مَا كَذَّبُواْبِهِ مِن قَبُلُّ كَذَالِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ ثُمَّ بِعَثْنَامِنُ بِعُدِهِم شُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ بَايَتِنَا فَأَسْتَكُبِرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا لَهُجُرِمِينَ المَّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ إِنَّ هَذَالْسِحُرِ مُبِينْ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقّ لَسَّا جَاءَكُمُ أَسِعُرُ هَذَا وَلا يُفَلِّ ٱلسَّحِرُونَ ۞ قَالُواْ أَجِئُتَنَا لِتَلْفِتَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ عَابَّاءَنَا وتَكُونَ لَكُمَا ٱلْكِبْرِيَاءُ فِٱلْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمَا مُؤُمنينَ ٥

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱكْتُونِي بِكِلِّ سَلْحِرِ عَلِيمٍ ﴿ فَلَمَّا جَاءَ ٱلسَّحَةِ وُ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ ٱلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ۞ فَأَلَّا أَلْقَوْاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ إِنَّ ٱللَّهِ سَيْبُطِلُهُۥ إِنَّ أَلَتُهُ سَيْبُطِلُهُۥ إِنَّ اُلَّهُ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْفُسِدِينَ ۞ وَيُحِقُّ اللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَامَاتِهِ وَلَوْكُرُهُ الْجُرِمُونَ ﴿ فَمَاءَ امْنَ لُوسَىٰ إِلَّا ذُرَّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفِ مِّن فِرُعُون وَمَلَا يُهِمُ أَن يَفْتِنَهُمُ وَإِنَّ فِرُعُونَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ لِلَا ٱلْسُرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنتُمُ عَامَنتُم بِأَنِيَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُواْ إِنكُنتُم مُّسُلِمِينَ ۞ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّه تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَيَتِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَأَوْمَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ وَأَخِيه أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِ كُمَا بِمِصْرَبِيُوتًا وَٱبْعَالُواْ بِيُوتَكُمُ قَبْلَةً وَأَقَهُو ٱلصَّلَوٰةَ وَبِشِّر ٱلْؤُمنينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَا إِنَّكَ عَاتَيْتَ فِرُعَوْنَ وَمَلاَّهُ، زِينَةً وَأَمُوالَّا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا رَبِّنَا ليُضلُّواْعَنْسَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسُ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ وَٱشُدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤُمِنُواْ حَتَّىٰ يَرَواْ ٱلْعَذَابَ ٱلْآلِيمَ ٥

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَجَلُوزُنَا بِدِينَ إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَ فَأَتَّبِعَهُمُ فَرْعُونُ وَجِنُودُهُ بِغِياً وَعَدُواً حَتَّى إِذَا أَدْرَكُهُ ٱلْغَرِقُ قَالَ عَامَنْ أَنَّهُ وَ لَا إِلَّهُ إِلَّا الَّذِي عَامَنْتُ بِهِ بِنُواْ إِسْرَاءَيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْسُلَمِينَ ٥ - الْكَنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبُلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْفُسِدِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا نُجَّيكَ بِبَدَيْكَ لِتَكُونَ لِلَّهُ خَلْفَكَ عَايَّةً وَإِنَّا لِمُ خَلِّفَكَ عَايَّةً وَإِنَّا كَثيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ عَلِيتِنَا لَغَلِفِلُونَ ﴿ وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بِي إِسْرَاءِيلَ مُبِوّاً صِدُقِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضِى بِينَهُمُ يَوْمَ ٱلْقَيْهَ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ فَإِن كُنتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسُتَلِ ٱلَّذِينَ يَقُرَءُونَ ٱلْكِتَابِ مِن قَبُلِكُّ لَقَدُ جَاءَكَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُتَرِينَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُعْمِي مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِّ ٱلْخَلَىدِينَ هَا إِنَّ ٱلَّذِينَ مَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِّمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ @وَلَوْجَاءَتُهُمُ كُلُّءَايَةٍ مَتَى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ اللهِ وَلَوْجَاءَتُهُمُ كُلُّءَايةٍ مَتَى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ عَلَمْتُ فَنَفَعَهَا إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ نُونُسَ لَمَّا ءَامنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابِ ٱلْخِزِي فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَّا حِينِ ۞ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤُمنَ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرَّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞ قُل ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا تُغَىٰ ٱلْآيَتُ وَٱلنَّذُرُ عَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَهَلَّ يَنتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِهِمْ قُلُ فَأَنتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ۞ ثُمَّ نُنجِّى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ عَامِنُواْ كَذَالِكَ مَقًّا عَلَيْنَا نَنِجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ قُلُ يَا يُهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا أَعُبِدُ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ أَعَبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَّلُكُمْ وَأُمِرُتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينَ حَنيفًا وَلَا تَكُونَا مِنَ ٱلْشُركِينَ ﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُّكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلطَّلِمِينَ ١٠

وَإِن يَسُسُكُ ٱللّهُ بِضُرِّفَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّهُو وَإِن يُرِدُكَ بِحَيْرِفَلاَ وَإِن يُرِدُكَ بِحَيْرِفَلاَ كَاشِفَ لَهُ عِبَادِهِ وَهُو الْعَفُورُ الرّحِيهُ الْحَدُورُ الرّحِيهُ الْحَفُورُ الرّحِيهُ الْحَدُى اللّهَ عَن اللّهُ عَلَيْهَا النّاسُ قَدُ جَاءَتُ مُ الْحَقُ مِن الرّبِكُمُ فَمَن الْهُ تَدَى فَإِنّمَا النّاسُ قَدُ جَاءَتُ مُ الْحَقُ مِن الرّبِكُمُ فَمَن الْهُ تَدَى فَإِنّا النّاسُ قَدُ جَاءَتُ مُ الْحَقُ مِن الرّبِكُمُ فَمَن الْهُ تَدَى فَإِنّا النّاسُ قَدُ جَاءَتُ مُ اللّهُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ يَعْتَدِى لِنَفْسِهِ وَمَن ضَلّا فَإِنّا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِوكِيلِ فَعَن النّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرُ حَتّى يَحَدُكُم اللّهُ وَهُونَيْ الْحَلَمِينَ اللّهُ وَهُونَيْ الْحَلَمُ مِن اللّهُ وَهُونَيْ الْحَلَمُ مِن اللّهُ وَهُونَيْ الْحَلَمُ مِن اللّهُ وَهُونَيْ الْحَلَمُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرُ حَتّى يَحَدُكُم اللّهُ وَهُونَيْ الْحَلَمُ مِن اللّهُ اللّهُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصْبِرُ حَتّى يَحَدُكُم اللّهُ وَهُونَيْ الْحَلَمُ اللّهُ الْحَلّى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ فَا اللّهُ وَهُونَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترتيبها سُورة هُودٍ آياتها



• وَمَامِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزُقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا سُتُودَعَهَا حُلُّ فِي كِتَكِ مُّبِينِ ۞ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ, عَلَى ٱلْمَاءِ ليَبْلُوكُمْ أَيْكُمْ أَمْسَنْ عَمَلًا وَلَيْنَ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدَالْلُوْتِ لِيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذًا إِلَّا سِحُرْ مُّبِينٌ ٥ وَلَئِنُ أَخْرُنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَّا أُمَّةِ مَّعُدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَجْبِسُهُ وَ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمُ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزُهُونَ ۞ وَلَئِنُ أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَدْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَا مِنْهُ إِنَّهُ، لَيُّوسٌ كَفُورٌ ٥ وَلَيْنُ أَذَقُنَاهُ نَعُمَاءً بَعُدَ ضَرّاءً مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَنُورٌ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ أُوْلَيْكَ لَهُم مَّغَفِرةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ الله قَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَصَابِقُ بِهِ اللهِ عَلَى اللهُ وَصَابِقُ بِهِ صَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوُلاَ أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّا أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّشَىءٍ وَكِيلٌ ١

أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَاهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِ سُورِ مِّثْلُهِ مُفْتَرِياتٍ وَٱدْعُواْ مَن ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ فَإِلَّمْ يَسْجَيبُواْلَكُمْ فَأَعْلَهُواْ أَمَّا أَنزل بِعِلْمُ آللهِ وَأَن لا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ فَهَلُ أَنتُه مُسْلِمُونَ ١٥ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوقِ إِلَيْهِمْ أَعْلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارْ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْ فِيهَا وَبِطِلْ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٥ أَفَمَن كَانَ عَلَى بِيَّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتُلُوهُ شَاهِدٌ مِنْ فَهُ وَمِنْ قَبُلِهِ عِتَكُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَيِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ فَٱلنَّارُ مَوْعِدُهُ، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةِ مِنْ أَنْ إِنَّهُ ٱلْحَتَّى مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلُمْ مِتَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبُّهُمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَا وُلاَءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْالْعَنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمُ كَافِرُونَ ١

أُوْلَيْكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهُ مِنْ أَوْلِياءً يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ مَا كَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّهُعَ وَمَا كَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَيِّكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسِهُمْ وَضَلَّعَنْهُم مِّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ١٠ لَجَرِمَ أَنَّهُمُ فِي ٱلْآخِرةِ هُمْ ٱلْآخْسَرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلِيَةِ وَأَنْبَتُواْ إِلَى رَبِّهِمُ أُوْلَيِّكَ أَصْحَابُ ٱلْجِنَّةِ هُمُ فيهَاخَالِدُونَ ١٠ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْأَصَمِّ وَٱلْبَصِيرِ وَالسَّمِيعُ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَىٰ قَوْمِهِ } إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ أَن لَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ عَذَابَيَوُمِ أَلِيهِ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَا نَرِلُكَ إِلَّا بِشَرًّا مِّثُلَنَا وَمَا نَرِلُكَ ٱللَّهَ عِلَا ٱلَّذِينَ هُمُ أَرَاذِلْنَا بَادِي ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَاذِبِينَ ۞ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرْعَيْتُمْ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمُ أَنْكُرِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ ٥

وَيَلْقَوْمِ لَا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِي إِلَّاعَلَى ٱللَّهِ وَمَا أَتَا بِطَارِدُ اللَّذِينَ عَامِنُوا إِنَّهُم مُّلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَكِيِّ أَرَبُّكُمْ قَوْماً تَجْهَالُونَ ﴿ وَيَقُومُ مِنْ يَنْصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ طَرَدَتُهُمْ أَفَلًا تَذَكَّرُونَ ۞ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَا بِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمْ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرَى أَعْيِنْكُمْ لَنْ يُؤْتِيهِمْ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمْ مَا فِي أَنْفُسِهُمْ إِنَّ إِذًا لِّنَ ٱلطَّالِمِينَ ۞قَالُواْ يَنُوحُ قَدُ جَدَلْتَنَا فَأَكُثَرُتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا مِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم مِعْجُزِينَ ﴿ وَلا اللَّهُ عِنْ اللَّهُ وَلا يَنفَعْ كُمُ نُصْمِي إِنْ أَرَدَتْ أَنْ أَنصَمَ لَكُمُ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُويَكُمُ هُو رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللَّهُ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرِيْتُهُ فَعَلَى إِجْرَامِي وَأَنَا بِرِيءٌ مِّا يُجْرِمُونَ ٥ وَأُوحِ إِلَّا نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْءَ امْنَ فَلا تَبْتَيِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٥ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَمْيِنَا وَلَا تُخَطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۚ إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ ۞

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاَّمِّن قَوْمِهِ عَنْوُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ۞ فَسُوفَ تَعُلَمُونَ مِنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقيمٌ ۞ حَتَىٰ إِذَاجِاءَ أَمُرْنَا وَفَارَ ٱلتَّنَّوُرُ قُلْنَا ٱخْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّامَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ عَلَمَ وَمَا عَلَمَ مَعَهُ إِلَّا قِلِيلٌ ﴿ وَقَالَ أَرْكَبُواْ فِيهَا بِسُمِ ٱللَّهِ مَجُرُلُهَا وَمُرْسَلُهَا إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ رَّحِيهٌ ١ وَهِي جَبْرى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ، وَكَانَ في معزلٍ يَبْنَى ٱرْكِب مّعنا وَلاتكن مّع ٱلْكَافِرينَ ١٠ قَالَ سَتَاوِى إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَاءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنُ أَمْرِاللَّهِ إِلَّا مِن رَّحِم وَحَالَ بِينَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغُرَقِينَ ۞ وَقِيلَ يَاأَدُنُ ٱبْلَعِي مَاءَكِ وَيَسَمَاءُ أَقُلِعِي وَغِيضَ ٱلْكَاءُ وَقُضَى ٱلْأَمْرُ وَٱسْتُوتُ عَلَى ٱلْدُودِيِّ وَقِيلَ بُعَدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبُّهُۥ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنى مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَتَّى وَأَنتَ لَكُمْ ٱلْكَمْ الْكَامِينَ ٥

قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِكُ إِنَّهُ وَعَمَلْ غَيْرُصَالِحٍ فَلَا تَسْعَلُنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْتَلَكَ مَالَيْسَ لى بع عِلْمٌ وَإِلَّا تَغُفِرُ لِي وَتَرْحَمُنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ اللَّهِ قِيلَينُوحُ أَهْبِطُ بِسَلِّم مِنَّا وَبَرَكَاتِ عَلَيْكُ وَعَلَىٰ أُمِّم مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَّ سَهُتَّعُهُمْ ثُمَّ يَسُّهُم مِّنَّا عَذَانٌ أَلِيمٌ ﴿ تُلْكَ منْ أَنْبَاء ٱلْعَيْبِ نُوحِيها إِلَيْكُ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَاقَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَأَصُبِرُ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِلَّا عَادِ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَقَوُم أَعُبُدُواْ أَنَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ۞ يَقَوُم لَا أَسْعَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجُراً إِنْ أَجُرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِى فَطَرَيْ ۖ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞ وَيَقَوْمِ أَسْتَغُفَرُواْ رَبِّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُرُسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزدُكُمْ قُوَّةً إِلَّا قُوَّتِكُمْ وَلا تَتُولُّواْ مُجْرِمِينَ ۞ قَالُواْ يَهُودُ مَاجِئَتَنَا بِبَيِّنَةِ وَمَا نَحُنْ بِتَارِكِي ءَ الهِ يَنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا غَنْ لَكَ بُؤُمنِينَ ۞

إِن نَقُولُ إِلَّا ٱعُتَرَلَكَ بِعُضْءَ لِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أَشُهِدُ ٱللَّهُ وَأَشْهَدُواْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِن دُونِهُ عَلَى اللَّهُ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ دُونِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِنْ دُونِهِ عَلَى اللَّهُ مِن دُونِهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ۞ إِنِّي تَوكَّلُتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ مَّامِنُ دَابَةِ إِلَّاهُوءَ لِخُذُ بِنَاصِيتِهَا إِنَّارَبِّ عَلَيْصِرَاطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ فَإِن تُولُّواْ فَقَدُ أَبُلِغُتُكُم مَّا أُرْسِلُتُ بِهِ إِلَيْكُمُ وَيَسْتَخُلِفُ رَبِّ قَوْماً غَيْرِكُمُ وَلا تَضَرُّونَهُ, شَيْعاً إِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء جَفِيظٌ ﴿ وَلَسَّاجاء أَمْرْنَا جَيِّنَا هُوداً وَٱلَّذِينَ عَامِنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَّا وَجَيَّنَهُم مِّنُ عَذَابِ عَلِيظٍ ۞ وَتِلْكَ عَادٌ جَدُواْ بَايَتِ رَبِهِمْ وَعَصُواْ رُسُلَهُ, وَأُسَّعُواْ أَمُركُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعُنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَةَ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعُدًا لِّعَادِقَوْمِ هُودِ۞ وَإِلَا ثَهُودَ أَنَاهُمُ صَلِّماً قَالَ يَقَوْمِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنُ إِلَهِ عَيْرُهُ, هُوَ أَنشَأْكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَاسْتَعْرَكُمْ فِيهَا فَأَسْتَغُفُرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّقُرِيبٌ عِيبٌ الله المُعْلَا الله عَدْ عُنتَ فِينَا مَرُجُوا قَبُلَ هَلْذَا أَتَنْهَلْنَا أَن نَّعُبْدَ مَا يَعْبُدُءَ ابَّا وُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِيَّا تَدُعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

قَالَ يَقَوُم أَرَءَيُثُمُ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَلَنِي مِنْ هُرَحَةً فَمَن يَنْصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصِيْتُهُ وَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْر تَخْسِيرِ اللَّهِ وَيَقَوْمُ هَاذُهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْنُذُكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِدَارِكُمْ ثَلَثَةً أَيَّامٍ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُ مَكُذُوبِ ۞ فَلَمَّا جَأَءَ أَمُرْنَا نَجَّيْنَا صَلِمًا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ معهُ بِرَحْةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْى يَوْمِيذٍ إِنَّ رَبِّكُ هُواًلُقُومٌ الْعَزِيزُ ٥ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَارُوا ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيرُهُمُ جِيْمِينَ ۞ كَأَن لَّمْ يَغْنُواْ فِيهَا أَلَا إِنَّا ثَمُوداْ كَفَرُواْ رَبُّهُمْ أَلَا بُعُداً لِّتُمُودَ ۞ وَلَقَدُ جَاءَتُ رُسُلْنَا إِبْرَاهِيمَ بِٱلْنِشْرَىٰ قَالُواْ سَلَما قَالَ سَلَاةٌ فَمَالَبِثَ أَن جَاءَ بِعِبُلِ مَنِيذٍ اللَّهُ أَلَّا رَءًا أَيْدِيهُمْ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجِسَ مِنْهُمُ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَّا قَوْمِ لُوطٍ ۞ وَٱمْرَأَتُهُ، قَأْيِمَةٌ فَضَي حَتُ فَبِشِّرْنَاهَا بِإِسْمَاقَ وَمِن وَرَأَءِ إِسْمَاقَ يَعْقُوبَ ۞

قَالَتُ يَويُلَيَّ ءَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعُلِي شَيْخًا إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿ قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمُرِ ٱللَّهِ رَحْتُ ٱللَّهِ وَبَرَكْتُهُ وَعَلَيْكُمُ أَهُلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَعِيدٌ هِجِيدٌ ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا عَنْ إِبْرَاهِمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَى يُجَدِلْنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ٥ إِنَّ إِبْرَاهِمَ كَلِيمُ أَوَّا " مُنيبٌ ۞ يَا إِبْرَاهِمُ أَعْرِضُ عَنْ هَذًّا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكُ وَإِنَّهُمْ عَلَيْهُ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿ وَلَا جَاءَتُ رسْلْنَا لُوطًاسِيءَ بِهِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمُ عَصِيبٌ وَجَاءُهُ، قُومُهُ، يُهُرِعُونَ اليهِ وَمِن قَبُلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَا وُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَمْهُ رُلَكُمْ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَلَا عُزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجْلٌ رَّشِيدٌ ﴿ قَالُواْ لَقَدُ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ٥ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَاوِي إِلَّا رُكُنِ شَدِيدِ ٥ قَالُواْ يَالُولُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ أَحَدٌ إِلَّا ٱمْرَأْتَكُ إِنَّهُ, مُصِيبُهَا مَا أَصَابِهُمْ عِنْ مُوْعِدُهُمُ السُّبُحُ أَلَيْسُ السُّبُحُ بِقَرِيبِ ۞

فَلَمّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَنضُودٍ ۞ مُسوّمةً عِند رَبِّكُ وَمَا هِي مِنَ ٱلظَّالِمِينَ بِبَعِيدِ ١٠ وَإِلَّا مَدُينَ أَخَاهُمُ شُعِيبًا قَالَ يَلْقَوْمِ آعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُۥ وَلا تَنقُصُواْ ٱلْكُيَالَ وَٱلْمِرَانَ إِنِّي آرَنْكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَ يَوْمِ هُعِيطٍ ۞ وَيَقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمُعَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسُطِّ وَلاَ يَخْسُواْ ٱلتَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثُواْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ بَقَيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُم مُّؤُمنينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم عَفِيظٍ ۞ قَالُواْ يَشْعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تَتُرُكَ مَا يَعْبُدُ عَايَاؤُنَا أَوْ أَن تَفْعَلَ في أَمُولِنَا مَا نَشَاؤُا إِنَّكَ لأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ قَالَ يَلْقَوُم أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي ورزقني منه رزقاً حسناً وما أريد أن أخالِفَكُم إلى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقَى إِلَّا بِأَلِيَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۞

وَيَقَوْمِ لَا يَجُرُمنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثُلُما أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودِ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِتَعِيدِ ﴿ وَٱسۡتَغُفِرُواْ رَبُّكُمُ ثُمَّ تُونُواْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحيةٌ وَدُودٌ ١٠ قَالُواْ يَشْعَيْبُ مَانَفُقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَنْكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَارَهُ مُكَ لَرِّجَمُنَكُ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَقَوُمِ أَرَهُ طِي أَعَرُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَاتَّذَدْتُهُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَيَقُومِ أَعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَاتٌ يُخُزِيهِ وَمَنْ هُو كَاذِبٌ وَأَرْتَقَبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَسَاجًاءَ أَمْرُنَا نَجِينَا شُعَيًّا وَالَّذِينَ ءَمنُواْ مَعَهُ, بِرَحْمَةِ مِنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَآمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَهُواْ فِي دِيَارِهِمُ جَلْمِينَ ١٠ كَأَن لَّمُ يَغْنَوْاْ فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدُينَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بَايَتِنَا وَسُلُطَانِ مُبِينٍ ١٥ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَتَّبِعُواْ أَمْرِ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدِ اللهِ

يَقُدُمْ قَوْمَهُ بِوَمَ الْقِيهَ فَأَوْرَدُهُ وَالنَّارِ وَبِعُسَ الْوِرُدُ ٱلْوَرُودُ ١٥ وَأُتبَعُواْ فِي هَذِهِ عَلَيْهَ وَيُومَ ٱلْقِيَةَ بِئُسَ ٱلرِّفُدُ ٱلْرَّفُودُ ۞ ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْقُرِىٰ نَقْصُهُ, عَلَيْكُ مِنْهَا قَايِهٌ وَحَصِيدٌ ۞ وَمَا ظَلَمُنَاهُمُ وَلَكِن ظَلَمُواْ أَنْفُسُهُمْ فَمَا أَغُنْتُ عَنْهُمْ عَالِهَ ثُورُ وُلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّه مِن شَيْءِ لَّتَا جَاءً أَمْرُ رَبِّكُ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتَّبِيبِ ٥ وَكَذَالِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَالُقُولَ وَهِي ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخُذَهُ أَلِيهٌ شَدِيدٌ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ ٱلْآخَرَةُ ذَالِكَ يَوْمْ هِجُمُوعٌ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمٌ مَّشَهُودٌ ١٥ وَمَا نُوَخِّرُهُۥ إِلَّا لِأَجَلِ مَّعُدُودٍ ١ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذُنِهُ عِلْمَ لَكُمْ نَفُسُ إِلَّا بِإِذُنِهُ عِلْمَ لَكُمْ نَفُسُ إِلَّا بِإِذُنِهُ عِلْمَ لَا تَكَلَّمُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذُنِهُ عِلْمَ لَا تَكُلَّمُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذُنِهُ عِلْمَ لَا تَكُلَّمُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذُنِهُ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَا إِلَّا بِإِذْنِهُ عِلْمُ لَا تُحْلَمُ نَفُسُ إِلَّا بِإِذْنِهُ عِلْمُ لَا تُحْلَمُ لَا يُعْلِمُ لَا يَعْمِلُ مَا يُعْلِمُ لَا يَعْمِلُ مِنْ إِلَّا اللَّهُ عِلْمُ لَا يَعْمِلُ مِنْ إِلَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ إِلَّا لِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عِلْمُ لَا يَعْمِلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عِلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَل فَنُهُمْ شَقٌّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلتَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ۞ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَاوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكُ إِنَّ رَبِّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُريدُ اللَّهُ عَلَّا لُهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّاللَّاللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ \*وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّهَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكُ عَطَّاءً غَيْرَ مَجُذُوذِ ۞

فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَا يَعُبُدُ هَنُولًاء مَا يَعُبُدُونَ إِلَّا كَمَا -يَعْبُدُءَا بِأَوْهُم مِّن قَبِلُ وَإِنَّا لَدُوقُوهُم نَصِيبَهُمُ غَيْرٍ مَنقُوصٍ ٥ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَأَخْتُلِفَ فِيهُ وَلَوُلَاكُلَّهُ سَبِقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضَى بِينَهُمُ وَإِنَّهُمُ لَفِي شَكِّ مِّنُهُ مُريب اللهِ وَإِنَّ كُلًّا لَّهَا لَيُوفِينَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلَهُمْ إِنَّهُ، بَمَا يَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَأَسْتَقِمُ كَمَا أُمِرُتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاتَطْعَوْاْ إِنَّهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلا تَرْكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمس كُهُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِياءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ١٥ وَأَقِم ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفَي ٱلنَّهَار وَزُلَفًا مِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُ ٱلسِّيَّاتِ ذَالِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْخُسنينَ ۞ فَلَوُلَا كَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُولُواْ بَقيّةِ يَنْهَوْنَ عَنَ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّكَّنُ أَنْجَيْنَا مِنْهُمُ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتُرفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ١ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُمُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ٥

وَلَوْشَاءَرَبُّكَ لِحَمَلَاتَاسَ أُمَّةً وَحِدَةً وَلاَ يَزَالُونَ هُغَتَلِفِينَ هَا إِلاَ مَن رَبِّكَ وَلَذَالِكَ خَلَقَهُمُ وَمَّتَ كُلِمَةُ رَبِّكَ لأَمُلاَنَّ جَهَنّمَ مِن مَن رَبِّكَ وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمُ وَمَّتَ كُلِمَةُ رَبِّكَ لأَمُلاَنَّ جَهَنّمَ مِنَ الْمُن وَلَيْ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَ





قَالَ يَبْنَى ۖ لَا تَقُصُصُ رُءُيَاكَ عَلَى إِنْوَتِكَ فَيَكِيدُواْ لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُقٌ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجُتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيْتِهُ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ عَالَيْعُقُوبَ كَمَا أَتَهُمَا عَلَى أَبُولِكُ مِن قَبُلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّكَ عَلَيهُ مَكِيهٌ ٥ ﴿ لَّقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِذُوتِهِ عَالَتْ لِّلسَّامِلِينَ الْمِنْ الْمُؤْلِيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَّا أَبِينَامِنَّا وَنَحُنُ عُصْبة إِنَّ أَبَانَا لَهٰ صَلَّل مُّبينٍ ۞ أَقْتُلُواْ يُوسُفَ أُو ٱلْمَرْدُوهُ أَرْضًا يَخُلُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ عَوْمًا صَلِّحِينَ ۞ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمُ لَاتَقُتْلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي عَيَبَتِ ٱلجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بِعُضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنكُنتُمُ فَعِلِينَ وقَالُواْ يَأْبَانَا مَالَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِيهُ وَ اللَّهُ مَعْنَا غَدًّا يَرْتَعُ وَيَلْعَبُ وَإِنَّا لَهُ لَكَفْظُونَ ﴿ قَالَ إِنِّي لَيْحُزْنُنِي أَنْ تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَنَافُ أَن أَكُونَ الذَّبُ وَأَنتُهُ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ١ قَالُواْ لَيِنُ أَكَلُهُ ٱلذِّئُبُ وَنَحُنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَلِيرُونَ ١

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ ٱلْجُبِّ وَأَوْمَيْنَا عِلَيْهِ لَتُنْبَعَنَّهُم بِأُمُرِهِمُ هَٰذَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ وَجَاءُو أَبَاهُمُ عشاءً مَكُونَ ۞ قَالُواْ يَأْبَانَا عِلَّا ذَهَبْنَا نَسُتَبِقْ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَمَتَ عِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بُؤُمنِ لَّنَا وَلَوُكُنَّا صَادِقِينَ ﴿ وَجَاءُ وعَلَىٰ قَيصِهِ بِدَمِ كَذِبْ قَالَ بَلُ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَيلٌ وَٱللَّهُ ٱلْسُتَعَانُ عَلَى مَا تَصفُونَ ۞ وَجَاءَتُ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْ لَى دَلُوهُ قَالَ يَبِشُرَىٰ هَٰذَاغُلَامٌ وَأُسرُّوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللهُ وَشَرَوُهُ بِثَمَنِ بَخُسِ دَرَاهِمَ مَعُدُودَةٍ وَكَانُواْ فيه مِنَ ٱلرَّاهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِأَمْرَأَتِهِ ۚ أَكُرِمِي مَثُولُهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخَذَهُ, وَلَدا وَكَذَاكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمُهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَمَادِيثِ وَٱللَّهُ عَالِبٌ عَلَىٰ أَمُرهِ عَلَىٰ أَمْرِهِ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ أَمْرِهِ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ أَمْرِهِ عَلَىٰ أَمْرِهُ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ إِلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ إِلَىٰ إِلْمُ إِلَٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَّ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَّ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَّ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلْمُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَمْ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَّهُ إِلَىٰ إِلَّهُ عَلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَا إِلَىٰ إِلَى إِلَى إِلْكُمُ إِلَىٰ إِلَّهُ إِلَىٰ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْمُ إِلَىٰ وَلَكِنَّ أَكُثُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٥ وَكَا بَلَغَ أَشْدُّهُ ءَاتَيْنَاهُ مُكُمّاً وَعِلْماً وَكَذَالِكَ غَبْرِي ٱلْمُسْنِينَ ٥

ورَاودتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِيئِتِهَا عَن تَفْسِهِ وَغَلَّقَت ٱلْأَبُوابِ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ إِنَّهُ وَرَبِّي آَحُسَنَ مَثُواى إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلًا أَن رَّءَا بُرُهَانَ رَبِّهِ عَنْهُ ٱلسُّوء وَٱلْغَشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْخُلَصِينَ ١٥ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتُ قَيصَهُ, مِن دُبُرِ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا ٱلْبَابَ قَالَتُ مَا جَزَاءُ مِنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ شُوءًا إِلَّا أَن يُسْجِنَ أَوْعَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ قَالَ هِيَ رَاوِدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قِيصُهُ، قُدِّمِن قُبْلِ فَصَدَقَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ٥ وَإِن كَانَ قَيِصُهُ، قُدَّ مِن دُبْرِ فَكَذَبِتُ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ فَالْمَارَةِ الْقِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ مِن كَيدِكُنَّ إِنَّا كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿ يُوسِفُ أَعُرِضُ عَنْ هَذَا وَٱسْتَغُفِرِي لِذَنْ إِكَّ إِنَّكَ كُنتِ مِنَ ٱلْحَاطِينَ ١ \*وَقَالَ نِسُوةٌ فِي ٱلْدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ثُرَاوِدُ فَتَلَهَا عَن تَّفُسِهِ عَدْ شَعَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞



فَلَمَّا سَمِعَتْ بَمُكُرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًّا وَءَاتَتُ كُلُّ وَلِمِدَةِ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ ٱنْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَهَا رَأَيْنَهُ وَأَكْبِرُنَهُ وَقَطَّعُنَ أَيْدِيهُنَّ وَقُلْنَ حَلَيْ يته مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيهٌ ۞ قَالَتُ فَذَالِكُنَّ ٱلَّذِي لْتُنِّي فِيهِ وَلَقَدُ رَاوِدَتُّهُ عَنْ نَفْسِهِ فَأَسْتَعُصُمُ وَلَبِنَ لَّمُ يَفْعَلُ مَاءَ امْرُهُ, لَيْسَجَنَّ وَلَيْكُونَا مِّنَ ٱلصَّغِرِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجِنُ أَحَبُ إِلَا مِمَّا يَدُعُونَي إِلَيْهُ وَإِلَّا تَصُرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصُبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَهلينَ ۞ فَأَسْتَجَابَ لَهُ, رَبِّهُ, فَصَرَفَ عنه كيدهن عنه وهو السميع العليه الم تم بداكه ممن بعد مَارَ أَوْا ٱلْآيَتِ لَيسُجِنْتَهُ, حَتَّىٰ حِينِ۞ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجِنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحِدُهُما إِنِّي أَرَائِي أَعُصِرُ خَمْراً وَقَالَ ٱلْآخِرُ إِنِّي أَرَائِي أَحْلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْراً تَأْكُلُ الطّيرُمنَةُ نَبِّئُنَا بِتَأُولِكَ عِنَا فَوْقَ رَأْسِي خُبْراً تَأْكُلُ الطّيرُمنَةُ نَبِّئُنَا بِتَأْوِيلَةٍ عِنَّا نُولَكَ مِنَ ٱلْأُسِنِينَ ۞ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَّأَتُكُمَا بتأُويلهِ قَبُلَ أَن يَأْتِيكُما أَذَالِكُما مِمَّا عَلَّمَيْ رَبِّ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَهُمِ بَأَلَّا خِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۞

وَأَتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَاءِي إِبْرَهِيمَ وَءِسْكُقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَا أَن نُشُركَ بِأَلِيّهِ مِن شَيْءٍ ذَالِكَ مِن فَضُل ٱللّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَنِينَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشُكُرُونَ السِّجُن عَأْرُبَابٌ مَّتَفَرَّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱلْوَيحِدُ ٱلْقَمَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُهُوهَا أَنتُمْ وَءَابَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَّ إِن ٱلْحُهُم إِلَّا لِلَّهِ أَمَر أَلَّا تَعُبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيَّهُ وَلَا عِنَّ أَكُثُر ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَصَاحِبَي ٱلسِّجِينِ أَمَّا أَحَدُ كُمَا فَيسُقِي رَبِّهُ خِمْراً وَأَمَّا ٱلْآخِرُ فَيْصَلَبْ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قَضَى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ۞ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ٱذْكُرُنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَلُهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَرَبِّهِ فَلَبِثَ فِي ٱلسِّمِينِ بِضِعَ سِنِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبُعَ سُنُبُلَتٍ نُضْرِ وَأُخْرَيَابِسَتِّ يَأَيُّهَا ٱلْكَلُّ أَفْتُونِي فِي رُءُيكَ إِن كُنتُمُ لِلرَّءُيَا تَعُبُرُونَ ۞

قَالُواْ أَضْغَاثُ أَمْلَامٍ وَمَا غَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَمْلَمِ بِعَلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنُهُمَا وَٱدَّكَرَبِعُدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنبِّئُكُم بِتَأُويلِهِ فَأَرُسِلُونِ ۞ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبُعْ عِجَافٌ وَسَبُعِ سُنَبُلَتٍ نُضْرِ وَأُخْرِيَابِسَتِ لَّعَلَّىٰ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ۞قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًّا فَمَا حَصِدَتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْعُلُونَ ١٠ ثُمَّ يِأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبُعْ شِدَادٌ يَأْكُلُنَ مَاقَدَّمْتُمُ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا يُعُصِنُونَ ۞ ثُمَّ يَأْتِي مِنَ بَعُدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يعُصِرُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱغْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ أَرْجِعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسُعَلُهُ مَا بَالْ ٱلنِّسُوةِ ٱلَّذِي قَطَّعُنَ أَيْدِيهُ الْ رَبِّ بِكَيْدِهِنَّ عَلِيهٌ ۞ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذُ رَاودتُنَّ يُوسُفُ عَن تَفْسِهِ قُلْنَ كَشَ يِلَّهِ مَا عَلَمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوء قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَانَ حَصْمَ ٱلْكُتَّ أَنَا رَاوَدَتُهُ عَن نَّفُسِهِ وَإِنَّهُ, لَنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ ذَالِكَ لِيعُلَم أَنِّي لَمْ أَنْنُهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهِ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَايِنِينَ اللَّهِ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَايِنِينَ



وَمَا أُبِرَّى نَفْسِيءِ إِنَّ ٱلتَّفْسِ لَأَمَّادَةُ ٱلسَّوء إِلَّا مَارِحِمَ رَبِّ إِنَّ رَبِّ عَفُورٌ رِّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱثْنُونِي بِهِ السَّخُلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَّا كَالَّهُ وَالَّ إِنَّكَ ٱلْمُومَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿ قَالَ ٱجْعَلَىٰ عَلَىٰ خَزَايِنِ ٱلْأَرْضُ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيهٌ ۞ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبِو أَمِنُهَا حَيْثُ يِشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجُر الْحُسِنِينَ ۞ وَلاَجُرُ ٱلْآخِرة خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخُوةُ يُوسُفَ فَدَخَانُواْ عَلَيْه فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥ وَلَاَّ جَهَّزَهُم بِهِ هَازِهِمْ قَالَ أَغْتُونِي بِأَخِلَّكُم مِّنُ أَبِيكُمُ أَلَّا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِ ٱلْكَيْلَ وَأَنَّا خَيْرُ ٱلْمُزلِينَ ۞ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِيهِ فَلا كَبُلَ لَكُمْ عندى وَلا تَقْرَبُونِ ۞ قَالُواْ سَنْرَاوِدْ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۞ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱلْجَعَلُواْ بِضَاعَتَهُمُ فِي رِحَالِهِمُ لَعَلَّهُمْ يَعُرِفُونَهَا إِذَا أَنْقَلَبُواْ إِلَّا أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يرْجعُونَ ﴿ فَآلِنَّا رَجِعُواْ إِلَّا أَبِيهِمْ قَالُواْ يَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَا لَّمَا نَا نَكْتَلُ وَإِنَّا لَهُ لَكِفِظُونَ اللَّهِ مَنَّا الْمُحَالُ وَإِنَّا لَهُ لَكِفِظُونَ اللَّهِ

قَالَ هَلْ عَامَنُ كُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيه مِن قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُو أَرْحَهُ ٱلرَّاحِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ عِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ عِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهِ عِينَ ﴿ وَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَعُواْ مَتَعَهُمْ وَجِدُواْ بِضَعَتَهُمُ رُدَّتُ عِلَيْهِمُ قَالُواْ يَأْبَانَا مَا نَبُغَى هَاذِهِ عِنْ مَا نَبُغَى هَاذِهِ عِنْ مَا نَبُغَى هَاذِهِ عِنْ مَا نَبُغَى هَاذِهِ عِنْ الْمَا نَبُغَى هَاذِهِ عِنْ الْمَا نَبُغَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللّ وَخُفَظُ أَخَانَا وَنَزُدَادُ كَيْلَ بَعِيرٌ ذَالِكَ كَيْلِّ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ كَيْلِّ يَسِيرٌ ﴿ قَالَ لَنُأْرُسِلَهُ,مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونَ مَوْثِقًا مِّنَٱللَّهَ لَتَأْثِنَّىٰ بِهِ َ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّاءً تَوُهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰمَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٥ وَقَالَ يَبِنِي لَا تَدُغُلُواْ مِنْ بَابِ وَلِحِدٍ وَأَدُغُلُواْ مِنْ أَبُواب مَّتَفَرِّقَةً وَمَا أُغُنِي عَنكُم مِّن ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِن ٱلْدُكُهُ إِلَّا يِلَّهُ عَلَيْهِ تَوكَّلُتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكَّلُ ٱلْتُوكِّلُونَ ﴿ وَلَا دَخَاوا مِنْ حَيْثُ أَمْرِهُمُ أَبُوهُم مَّا كَانَ يُغْنَى عَنُهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَيْء إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْس يِعُقُوبَ قَضَلَهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمِ لِّلَاعَلَّمُنَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَكَا دَخَالُواْ عَلَىٰ يُوسُفَءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَخَالُهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَنُوكَ فَلَا تَبُتَيسُ بَمَاكَانُواْ يَعُمَلُونَ ١٠

ٱلْلِكُ وَلَنْجَاءَبِهِ حِمْلُبَعِيرِ وَأَنَابِهِ زَعِيمٌ اللهُ قَالُواْ تَأْلَّهِ لَقَدُعَلِمُتُم مَّاجِئُنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ و قَالُواْ فَمَا جَزَاؤُهُ وَ إِن كُنتُمُ كَندِبِينَ ۞ قَالُواْ جَزَاؤُهُ, مَن وُجِدَ فِي رَمُلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ, كَذَالِكَ جُزِي ٱلطَّلِمِينَ ۞ فَبَداً بِأَوْعِيتِهِمْ قَبُلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَغْرَجَهَا مِن وعَاءِ أَخِيهِ كَذَالِكَ كِدُنَا لِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْكِلِكُ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرُفَعُ دَرِجِاتٍ مِّن نَشَاءٌ وَفُوقَ كُلَّذِي عِلْمِ عَلِيمٌ ۞ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرِقَ أَجْ لَهُ مِن قَبُلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ في نَفْسه و لَمْ يُبْدِهَ الْهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَّكَ أَنَّ و ٱللَّهُ أَعُلَمُ عَاتَصِفُونَ ۞ قَالُواْ يَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبَّا شَيْعًا

فَلَمَّا جَهَّزَهُم بَجَهَازِهِمُ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحُل أَخِيهِ

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ ۞ قَالُواْ

وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ



عَيراً فَيْذُ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرِلْكَ مِنَ ٱلْحُسْنِينَ۞

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن تَأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدُنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَ عِنًّا إِذًا لَّظَلِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسْتَيْعَسُواْ مِنْهُ خَلْصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمُ أَلَمُ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمُ قَدُ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوثقًا مِّن ٱللَّهِ وَمِن قَبُلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفُ فَكَنُ أَبْرِح ٱلْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَنِي أَوْ يَحُدُم ٱللَّهُ لِي وَهُو خَيْرٌ ٱلْحَكُمِينَ ٥ ٱرْجِعُواْ إِلَّا أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَأْبَانَا إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدُنَا إِلَّا بِمَاعَلِمُنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ مَا غِلْيَنْ ٥ وَسُعَلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي أَقْبِلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصِيدِ قُونَ ۞ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمُ أَنفُسُكُمُ أَمْراً فَصِبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللَّهُ أَنْ يَأْتِينَى بِهِمْ جَيعًا إِنَّهُ, هُو ٱلْعَلَيْمُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَتُولًّا عَنْهُمُ وَقَالَ تَأْسَفَى! عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتُ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْخُزُنِ فَهُو كَظِيمٌ @قَالُواْ تَأْلِيُّهِ تَفْتَوُاْ تَذْكُرْ بُوسُفَ حَتَّا تَكُونَ حرضًا أَوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا أَشُكُواْ بِثَّى وَحْزُنِي إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ١

يَبِيُّ أَذُهُ وَ فَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلا تَاْيُكُسُواْ مِن رَّوْح ٱللَّهُ إِنَّهُ, لَا يَانِئُسُ مِن رَّوْحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَافِرُونَ الله قَلَمًا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ كِأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَلَةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكِيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا إِنَّ ٱللهَ يَجُزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ @ قَالَ هَلْ عَلَمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُهُ جَلُونَ ۞ قَالُواْ أَءِنَّكَ لأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا نوسف وَهَاذَا أَخَى قَدُ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ, مَن يَتَّق وَيَصُبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَايْضِيعُ أَجُر لَحُسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَأْلِيّهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ﴿ قَالَ لَاتَثُرِيبَ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ يَغُفْرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ ۞ ٱذْهَبُواْ بِقَمِيمِي هَذَا فَأَلْقُوهُ عَلَىٰ وَجُه أَبِي أَنْ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَسَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفُّ لَوُلَّا أَن تُفَيِّدُونِ ۞ قَالُواْ تَأْلِبُهِ إِنَّكَ لَفِي صَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ۞

فَلَمَّا أَنْ جَاءً ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَنَّهُ عَلَىٰ وَجُههِ فَٱرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكُمُ إِنِّي أَعُلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَا تَعُكُمُونَ ۞ قَالُواْ يَّأَبَانَا ٱسْتَغُفْرُلَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّاكُنَّا خَطِينَ ﴿ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغُفْرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ وَهُو ٱلْغَفُورُ ٱلرِّحيمُ ﴿ فَأَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَىٰ إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ اً دُنْلُواْ مِصْرَ إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ عَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويُهِ عَلَى ٱلْحَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ, سُجِّداً وَقَالَ تَأْبِتُ هَاذَا تَأُويلُ رْءُينَى مِن قَبْلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَمْسَنَ فِي إِذْ أَخْرَجِنِي مِنَ ٱلسِّمِنِ وَجَاءَبِكُم مِّنَ ٱلْبَدُو مِنَ بَعُدِ أَن تَزَغَ ٱلشَّيْطَنْ بِينِي وَبِينَ إِخُوتِي إِنَّ رَبِّ لَطِيفٌ لِبًا يَشَاءُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْمُكِيمُ ۞ ﴿ رَبِّقَدُءَ اتَّيْتَى مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَىٰ من تَأُويل ٱلْآَحَادِيثُ فَاطِ ٱلسَّهُونِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّهِ فِي ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرةِ تُوفَّى مُسَلِّماً وَأَلْحِقْنَ بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَاللَّهِ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُومِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ أَجْعُواْ أَمْرَهُمُ وهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿ وَمَا أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْ حَرَضَتَ بُؤُمنينَ

وَمَا تَسْتَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَلَّمِينَ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُونَ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ السَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعُرِضُونَ ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بأَلِلَّهِ إِلَّا وَهُم مُّنْ رُكُونَ ١٠ أَ فَأُمِنُواْ أَنْ تَأْتِيهُمْ عَشِيةٌ مِّنُ عَذَاب ٱللَّهِ أَوْ تَأْتِيهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بِغُتَّةً وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ﴿ قُلُ هَاذِهِ عَسِيلِي أَدْعُواْ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمِنِ ٱلَّبَعِنِي وَسُبُحِانَ ٱللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكُ إِلَّا رِجَالًا نُوحي إِلَيْهِم مِنْ أَهُلِ ٱلْفُرِيُّ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِيَّةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلُهُمُ وَلَدَارُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْا ۗ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ١ حَتَّىٰ إِذَا ٱسْتَيْعَسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمُ نَصُرُنَا فَنُجَّى مَن نَشَاءُ وَلا يُردُّ بِأَسْنَا عَن ٱلْقَوْمِ الْكُرْمِينَ ۞ لَقَدْكَانَ فِي قَصَصِهِمُ عِبْرَةٌ لِلْأُوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥



المرْ تِلْكَ عَايَتُ ٱلْكِتَابُ وَٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَتَّى وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١٠ ٱللَّهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّهُوَتِ بغير عمد ترونها ثم الستوى على العرش وسخر السَّرس والقركل يَجُرى لِأَجَلِمْ سَمِّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرِيفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُم بِلَقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقنُونَ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَرّا وَمِن كُلّ ٱلتَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجِينَ ٱثُنَيْنِ يُغُيثِي ٱللَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُجَوِراتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنُ أَعْنَابِ وَزَرْعٌ وَتَخِيلٌ صِنُوانٌ وَعَيْرُ صِنُوانٍ يُسْقَى بَاءٍ وَلِحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِّ إِنَّ فِوَذَالِكَ لَّيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِذَاكُنَّا تُرَبًا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٌ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهُمْ وَأُولَيْكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبُلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتُ من قَبُلهِ مُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغُفِرَةِ لِّلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمُهُمْ وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِن رَّبِّهِ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرٌ وَلِكُلّ قَوْمِ هَادٍ ٧ ٱللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنتَىٰ وَمَا تَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّشَىءٍ عِندَهُ مِقْدَادٍ ٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَّعَالِ 1 سَوَاءٌ مِّن مُن أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَن جَهَرِ بِهِ وَمَنْ هُو مُسْتَغُفٍ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبُ بَالنَّهَارِ إِن لَهُ مُعَقِّبَتْ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَنْ فَطُونَهُ مِنْ أَمُر ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمِ حَتَّا يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ ٱللهُ بِقَوْمِ سُوءًا فَلا مَرَدَّلَهُ وَمَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ ١٥ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرُقَ خَوْفًا وَطَمِعًا وَينشِئُ ٱلسِّعَابَ ٱلشِّقَالَ ﴿ وَيُسِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ عَلَمُ عِمْدِهِ عَلَمُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْكُمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلِمُ عَلِمُ عَلَم وَٱلْلَاكِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرُسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيْصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمُ يُجَدِلُونَ فِي آلتِهِ وَهُوَ شَدِيدُ آلِكَالِ اللهِ

لَهُ رَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَايسَجِيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ لَهُ دَعُوةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ـ لَايسَجِيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ إلاَّ كَبَاسِطُ كُفَّيْهِ إِلَى ٱلْمَاءُ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَلِغِهِ وَمَا دُعَاءُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي صَلَالِ ﴿ وَيِنَّهِ يَسْمُ ذُهُ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهًا وَظِلَلْهُم بِٱلْغُدُقِ وَٱلْآصَالِ ١٠٥ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱللَّهُ قُلُ أَفَا تَّخَذُتُه مِّن دُونِهِ عَالُولِياءَ لَا يَمْلُكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعاً وَلَاضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ أَمْ هَلُ تَسْتَوى ٱلظُّلْمَاتُ وَٱلنُّورُ أَمْ جَعَلُواْلِلَّهِ شُرِكَاء خَلَقُواْ كَخَلُقِهِ فَتَشَبُّهُ ٱلْخَلُقُ عَلَيْهِمُ قُلْ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّشَيْءِ وَهُو ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهِّرُ اللَّهِ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتُ أَوْدِيَةُ بِقَدَرِهَا فَأَحْمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبِداً رَّابِياً وَحِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعٍ زَبِدٌ مِّثُلُهُ, كَذَالِكَ يَضُرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقِّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبِدُفِيذُهِ بُفِأَءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسَ فَمُكُثُ فِي ٱلْأَرْضُ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ اللَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لَرَبِّهِمُ ٱلْهُ مِنْ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مِعَهُ لَافْتَدُوْابِهِ ۚ أُولِيْكَ لَهُمْ مُوءُ آلِسابِ وَمأُولَهُمْ جَهِنَّهُ وَبِئُس ٱلْهَادُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا لَلَّا اللَّهُ اللَّهُ الل



الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله الله الله عَنْ الله عَن أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ إِلَّا لَيْنَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ ٱلْمِيْاقَ وَالَّذِينَيْصِلُونَمَا أَمَرَاللَّهُ بِهِ إِنَّ يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ﴿ وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِغَاءَ وَجُهِ رَبِّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ حِمَّا رَزَقُنَاهُمُ سِرًّا وَعَلَانيَةً وَيدُرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّةَ أُولَيْكَ لَهُمْ عُقْبَاللَّارِ مَبَّنَّتُ عَدُنِ يَدُنُاوَهَا وَمَنْ صَلَّحَ مِنْ عَالَا يِهِ وَأَزُوا بِهِمْ وَذُرِّ يَتَّتِّهُمْ وَٱلْكَلِّكَةُ يَدُنُلُونَ عَلَيْهِ مِّن كُلِّ بَابِ اللهُ عَلَيْكُم بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعُم عُقَّبَ ٱلدَّارِ الله والله الله والله وا ٱللَّهُ بِهِ إِنَّ يُوصَلَ وَيُفُسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوءُ ٱلدَّارِ ﴿ ٱللَّهُ يَبُسُلُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ وَفَرِدُواْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيَا وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا فِي ٱلْآخِرةِ إِلَّا مَتَاعٌ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلا أُنزِلَ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلُ إِنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ عَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلُ إِنَّ ٱللَّهُ يُضِلُّ مِن يَشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مِنْ أَنَابِ ۞ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَمْمِنْ قُلُوبُهُم بِذِكُر آلِكُ أَلَابِذِكُر آلِتِهِ تَمْمِينٌ ٱلْقُلُوبُ

ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مُوبَا لَهُمْ وَحُسُنْ مَعَابِ اللهِ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمِّ لِّتَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ٱلَّذِي أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحَانِ قُلُهُورَ بِبِ لَا إِلَّهَ إِلَّهُو عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ ۞ وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتُ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بِلِيِّلِهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَانِّ عَنَّ الَّذِينَ عَلَيْ الْأَنْ لَوْيِشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَ جَمِيعاً وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بَمَاصِنَعُواْ قَارِعَةٌ أَوْ تَحْلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمُ حَمَّا يَأْتَ وَعُدُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِعَادَ اللَّهُ وَلَقَدِ أَسْتُهُ زِئَ بِرُسُلِ مِّن قَبُلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثمَّ أَنَذُ تُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنُ هُو قَايِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسِبَتُ وَجَعَلُواْ يِلِهِ شُرَكَاءَ قُلُ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنتَّوْنَهُ, بَمَالَا يَعْلَمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَاهِر مِّنَ ٱلْقَوْلِ بِلُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمُ وَصُدُّواْ عَن ٱلسَّبِيلُّ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ عَذَاتٌ فِي ٱلْحَيَّوةِ ٱلدُّنياً وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرةِ أَشَقَّ وَمَالَهُم مِّنَ ٱللهِ مِن وَاقٍ ١



وَهُمَّالُ ٱلْجِنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ جَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أَكُلُهَا دَابِهٌ وَظِلُّهَا تِلُكَ عُقْبَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقُوا وَعُقْبَ ٱلْكَافِرِينَ ٱلتَّارُ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَفُرَحُونَ بَمَا أُنِزَلَ إِلَيْكُ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرْ بَعْضَهُ, قُلُ إِنَّمَا أُمِرُتُ أَنْ أَعُبُدَ ٱللَّهِ وَلَا أُشُرِكَ بِهِ عِ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَ إِلَيْهِ مَا إِلَى اللَّهِ مَا إِلَيْهِ مَا وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ مُكُمًّا عَرِبِيًّا وَلَمِنِ أَتَّبِعْتَ أَهُواءَهُم بَعُدَمَاجًاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلا وَاقِ و و القَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبُلِكَ وَجَعَلْنَالَهُمْ أَزُوبَا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكِلِّ أَجَلِ كِتَابٌ الله عَمْ وَا الله ما يشاء ويثبت وعنده وأله الكاتب وَإِن مَّا نُرِينَّكَ بِعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتُوفَّيَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ۞ أَوَلَمْ يَرَوُاْ أَنَّا نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَامِنُ أَطْرَافِهَا وَٱللَّهُ يَحْدُهُ لَامْعَقِّبَ لِاكْمَةِ وَهُوسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ وَقَدْ مَكِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْكُرْجَيِعَا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيْعُلَمُ ٱلْكُفَّارُ لِلَنْ عُقْبَ ٱلدَّارِ ۞

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسُتَ مُرْسَلًا قُلُ كَفَى بِأَلِلَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلْكِتَابِ ۞

## رتيها سُورة إِبْرَاهِيمَ آيَاتِهَا ﴿

م ألله ألرَّحْنَ ألرَّحِيمِ الرَّ عِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلتَّاسَ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمُ إِلَّى صِرَاطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ١٥ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَوَيُلْ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا عَلَى ٱلْآخِرةِ وَيَصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عُوجًا أَوْلَيْكَ فِي ضَلَّلِ بَعِيدٍ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولِ اللهِ بلسانِ قَوْمِهِ لِيْبِيِّنَ لَهُمْ فَيْضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بَايَتِنَا أَنْ أَخْرِجُ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلْمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرُهُم بِأَيَّامِ ٱللَّهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ٥

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ أَذْ كُرُواْ نِعُمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ إِذْ أَنْجِلْكُم مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ ٱلْعَذَاب وَنُذَبِّدُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحَيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ٥ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَمِن شَكَّرُتُمْ لَأْزِيدَ نَّكُمُ وَلَمِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكُفُرُواْ أَنتُهُ وَمِن فِي ٱلْأَرْضِ جِيعًا فَإِنَّ ٱللَّهِ لَغَيٌّ حَيدٌ ٥ أَلَهُ مِأْتِكُمُ نَبُؤُا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمُ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَعُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بِعُدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّاللَّهُ جَاءَتُهُمْ رْسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيهُمْ فِي أَفُواهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا مَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبِ ٥٠ قَالَتُ رُسُلُهُمُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطر ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضُ يَدْعُوكُمْ لِيغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجِلِ مُسَمِّى قَالُواْ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصدُّونَا عَمّا كَانَ يَعُبُدُءَ ابَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلُطَانِ مُّبِينِ ٥



قَالَتُ لَهُمُ رُسُلُهُمُ إِن يَحْنُ إِلَّابِشُرٌ مِّثُلُكُمُ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ مِنْ عَلَىٰ مَن بِشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ، وَمَاكَانَ لَنَا أَن تَأْتَكُم بسُلُطَانِ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيتُوكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتُوكً عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْ هَدَلْنَا سُبُلَنَا اللَّهِ وَقَدْ هَدَلْنَا سُبُلَنَا وَلَنْصُبِرَنَّ عَلَيْما عَاذَيْتُهُونا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلَيْتُوكُ ٱلْمُتَوكِّلُونَ و قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِمُ لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنَّ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُنَّ فِي ملَّتِنا فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهُلِكَنَّ ٱلطَّلِمِينَ ۞ وَلَنْسُكِنَتَّكُمْ ٱلْأَرْضَ مِنَّ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِلَّ لِنَ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ ا وَٱسْتَفْتَوْاْ وَمَابَ كُلُّ جَبَّارِ عَنِيدٍ ﴿ مِّن وَرَابِهِ عَنِيدٍ ﴿ مِّن وَرَابِهِ عَنِيدٍ ﴿ جَهَتُهُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّاءٍ صَدِيدِ ١٠ يَجْرَّعُهُ, وَلَايَكَادُ يْسِيغُهُ، وَيَأْتِيهِ ٱلْمُؤْتُ مِن كُلِّمَكَانِ وَمَا هُوَ مِيَّتِ وَمِن وَرَابِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ ۞ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمُ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ أَشْتَدَّتُ بِهِ ٱلرِّيمْ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لاَ يَقُدِرُونَ مِمَّا كَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ۞

أَلَّهُ رَبُّ أَنَّ ٱللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَتَّ إِن يَشَأُّ يْذُهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ۞ وَبَرَزُواْ يِلَّهِ جَمِعًا فَقَالَ ٱلشِّعَفَاؤُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمُ تَبِعاً فَهَلُ أَنتُم مُنْغُنُونَ عَنّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْعَ قَالُواْ لَهُ هَدَلْنَا ٱللهُ لَهَدَيْنَاكُمُ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعُنَا أَمُ صَبَرْنَا مَالَنَا مِن مِّحِيصِ ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَتَا قُضِي ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهُ وَعَدَكُمُ وَعَدَ ٱلْحَقَّ وَوَعَدَتُّكُمُ فَأَخْلَفُتُكُمْ وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُم مِّن سُلُطَن إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجِبْتُمْ لِي فَلاَ تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمْ مَّا أَنَا بُصُرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بُصُرِخِ ۗ إِنِّي كَفَرُتُ بَمَا أَشُرَكُمُونِ مِن قَبُلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ وَأُدُخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن عَيْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا بِإِذُنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فيها سَلَهُ ﴿ أَلَهُ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا كُلُّمَةً لَيَّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةِ أَصُلُهَا ثَابِتٌ وَفَرُعُهَا فِٱلسَّمَاءِ ٥

تُؤْتِي أُعْلَمَا كُلِّحِينِ بِإِذُنِ رَبِّهَا ۗ وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ للنَّاس لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلَّمَةٍ خَبِيثَةٍ كُتَجَرة خبيثة أَجُتُتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَا مِن قَرَارِ وَ يُتَبُّتُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلتَّابِتِ فِٱلْحَيَوْةِ السَّابِتِ فِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللهُ ٱلظَّلِمِينَ وَيفَعَلُ ٱللهُ مَا يَشَاءُ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ كُفُراً وأَحلُواْ قَوْمَهُمُ دَارَ ٱلْبَوَارِ ٥ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئُسِ ٱلْقِرَارُ ۞ وَجَعَلُواْ يِلَّهِ أَنْدَادًا لَّيْضِلُّواْ عَنْ سَبِيلَةً قُلْ مَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِيُّ قُل لِّعِبَادِي ٱلَّذِينَ عَلَمْ وَالْ يُقِيهُواْ ٱلصَّالَوٰةَ وَيُنفِقُواْ حِمَّا رَزَقُنَاهُمُ سِرًّا وَعَلَانيَةً مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِي يَوُمْ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلَلْ ١ ٱللَّهِ ٱللَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرِجَ بِهِ مِنَ ٱلتَّمَرَةِ رِزُقًا لَّكُمُّ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْفُلُكَ لِجَرِّي فِي ٱلْحَرُ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ۞ وَسَخَّرَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ۞ السَّهُ وَالْقَرَ دَايِبَيْ وَسَخَّرَكُ مُ اللَّهُ وَالنَّهَارَ اللَّهُ اللَّهُ وَالنَّهَارَ اللَّهُ

وَءَاتَكُم مِّن كُلَّمَاسَأَلَهُوهُ وَإِن تَعَدُّواْ نِعُمتَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهَا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ عَفَّارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱبْعَلْ هَٰذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَٱجْنُبْنِي وَبَيَّ أَن نَّعُبْدَ ٱلْأَصْنَامَ ۞ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلَلْنَ كَثيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعَىٰ فَإِنَّهُ مِنَّى وَمِنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيهٌ رَّبِّنا عِنْ أَسْ كَنتُ مِن ذُرِّيِّي بِوَادِ غَيْرِذِي زَرْعِ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرِّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَأَجْعَلُ أَفْءَدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمُ وَأَرُزْقُهُم مِّنَ ٱلتَّهَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ السَّاسِ تَهُويَ إِلَيْهِمُ وَأَرُزْقُهُم مِّنَ ٱلتَّهَرَاتِ لَعَلَّهُمُ يَشُكُرُونَ اللَّهُمَ رَبِّنًا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخُفِي وَمَا نُعْلِنٌ وَمَا يَغْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ۞ ٱلْحَمْدُ يله الذي وهب لي على الْكِبَر إِسْمَعِيلَ وَإِسْمَاقً إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَاءِ ۞ رَبِّ ٱبْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّاوَةِ وَمِن ذُرِّيِّيِّ رَبِّنَا وَتَقَبِّلُ دُعَاءِ ۞ رَبِّنَا ٱغْفِرُلِي وَلُوالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ تَوْمَ تَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴿ وَلا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهُ غَلْفِلَّا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلطَّلْمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمُ لِيَوْمِ تَشْخُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصِرُ ١

مُفطعينَ مُقْنِعِي زُءُوسِهِمُ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمُ طَرُفُهُمُ وَأَفْدَتُهُمْ هُواْءٌ ۞ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمْ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رَبِّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ نَّجِبُ دَعُوتَكَ وَنَتَّبِعِ ٱلرُّسُلِّ أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقُسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ٥ وَسَكَنتُمْ في مَسَاكِن ٱلَّذِينَ ظَامُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَابِهِمُ وَضَرَبْنَالَكُمْ ٱلْأَمْتَالَ ٥ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكْرَهُمْ وَعِندَ ألله مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمُ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴿ فَلا تَحْسَبَ ٱللَّهِ فَعْلِفَ وَعْدِهِ عَرْسُلُهُ إِنَّ اللَّهِ عَلَّهُ وَعُدِهِ عَرْسُلُهُ إِنَّ أللَّهُ عَزِيزٌ ذُو أَنتِقَامِ ﴿ يَوْمَ تُبَدِّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمُونَ وَبَرِزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَاحِدِٱلْقَهَارِ ﴿ وَتَرَى جَرِمِينَ يَوْمَهِذِ مُّقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ اللهِ سَرَابِيلُهُم مِّن قَطِرَانِ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُ فِي يَجُزِى ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ عِنَّ أللَّه سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ هَٰذَا بَلَغٌ لِّلنَّاسِ وَلِينذَرُواْ بِهِ وَلِيعُ أَبُواْ أَنَّمَا هُو إِلَّهُ وَرِحِدٌ وَلِيذَّكِّ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ





مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنِ ٱلرَّحِيمِ

الرِّ تِلْكَءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرُءَانِ مُّبِينِ ۞ رَّبَمَا يُودُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسَامِينَ ۞ ذَرُهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهُمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةِ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعُلُومٌ ۞ مَّاتَسُبِقُ مِنُ أُمَّةِ أَجِلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَّأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرْ إِنَّكَ لَهَجُنُونٌ ۞ لَّوْمَا تَأْتِينَا بِٱلْلَابِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَا نُنَزِّلُ ٱلْلَابِكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَا كَانُواْ إِذَا مُّنظَرِينَ ۞ إِنَّا خَنْ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَرَ وَإِنَّا لَهُ لَكِفِظُونَ ۞ وَلَقَدُأَرُسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزُ وَنَ ٥ كَذَالِكَ نَسُلُكُهُ, فِي قُلُوبِ أَجْرِمِينَ ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ } وَقَدْ خَلَتُ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَلَوْفَتَخُنَا عَلَيْهِمَ بِالبَّامِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعُرُجُونَ القَالُواْ إِنَّمَا سُكِّرَتُ أَبْصَارُنَا بَلْ غَنْ قَوْمٌ مَّسَعُورُونَ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَلَقَدُ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّتَهَا لِلتَّاطِرِينَ ١٠ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمِ اللهِ السَّرَقُ ٱلسَّمَعَ فَأَتْبِعَهُ، شِهَابٌ مُّبِينٌ ۞ وَٱلْأَرْضَ مَدَدُنَهَا وَٱلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْكِتُنَا فِيهَا مِن كُلِّشَيْءِ مِّوْزُونِ ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَامَعَيشَ وَمَن لَّسُتُمُلَّهُ بِرَازِقِينَ ١٥ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّاعِندَنَا خَزَايِنُهُ, وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرِ مَّعُلُومِ ﴿ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَواقِحَ فَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمُ لَهُ بخَارْنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَغَنْ نُعْى وَنُمِيتُ وَخَنْ ٱلْوَارِثُونَ ﴿ وَلَقَدْ عَلَمْنَا ٱلْسُتَقُدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلَمْنَا ٱلْسُتَخُرِينَ اللَّهِ وَإِنَّا رَبِّكَ هُو يَحُشُرُهُمُ إِنَّهُ مَكِيمٌ عَلَيهٌ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالِ مِّنْ تَمَا مِسْنُونِ ۞ وَٱلْجَانَ خَلَقْنَاهُ مِن قَبُلْ مِن تَّارِ ٱلسَّهُومِ ۞ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَّبِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بِشَراً مِّن صَلْصَالِ مِّنُ حَمَا مَّسُنُونِ ۞ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلِيدِينَ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْلَيْكَةُ كُلُّهُمُ أَجْمَعُونَ ۞ إِلَّا إِبُلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّعْدِينَ ۞

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّجْدِينَ ﴿ قَالَ لَمُ أَكُن لِأَسْجُد لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ, مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مِسُنُونِ ١ قَالَ فَأَخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهٌ ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَّا يَوْمِ ٱلدِّينِ ۞قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ وَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَّى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْعَلُومِ ۞ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُويْتَنِي لَأُزَيِّنَا لَهُمْ فِٱلْأَرْضِ وَلَّغُويَةً مُ أَجْمِينَ اللهِ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ ٱلْخُلَصِينَ وَ قَالَ هَاذَاصِرَافٌ عَلَىّ مُسْتَقِيمٌ ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكُ عَلَيْهِمْ سُلُطَنْ إِلَّا مِنِ ٱلبِّعِكَ مِنَ ٱلْعَاوِينَ ١٥ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَوْعِدُهُمْ أَجْعِينَ ۞ لَهَاسَبُعَهُ أَبُوٰبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمُ جْزَء مَّقُسُومٌ ١٤٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَعَيُونِ ١٤٥ دُخُلُوهَا بسلَّم عَامِنِينَ ﴿ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنُ عَلِّ عِنْ عَلَّ عِنْ عَلَّ عِنْ عَلَّ عِنْ عَلَىٰ سُرُر مُّتَقَبِلِينَ ﴿ لَا يَمْسُهُمْ فِيهَا نَصِبٌ وَمَا هُم مِّنُهَا بِمُغْرَجِينَ۞ ﴿ بَيْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا ٱلْعَفُورُ ٱلرِّحِيهُ ۞ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلْعَذَابُ ٱلْأَلِيهُ ۞ وَنَبَّعُهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ۞



إذُ دَخَانُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَّما قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ۞ قَالُواْ لَا تَوْجَلُ إِنَّا نُبِشِّرُكَ بِغُلِّمِ عَلِيمِ الْعَالَ أَبِشِّرُ ثُمُونِي عَلَىٰ أَن مَّسَّىٰ ٱلْكِبِرُ فَهِم تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُواْ بِشِّرُنَكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ ۞قَالَ وَمَن يَقْنَظُ مِن رَّحُمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ۞ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُسلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَّا قَوْمِ لِجُرِمِينَ ۞ إِلَّاءَ الَّالُوطِ إِنَّا لَمُجَبُّوهُمُ أَجْمَعِينَ ۞ إِلَّا ٱمْرَأْتَهُ, قَدَّرُنَا إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَابِرِينَ ۞ فَلَمّا جَاءَءَالَ لُوطِ ٱلْرُسَلُونَ ۞ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكُرُونَ بِٱلْحَقِّ وَ إِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ فَأَسُر بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْل وَاللَّهِ أَدُبِرُهُمْ وَلا يَلْتَفِتُ مِنكُمْ أَكِدٌ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ۞ وَقَضَيْنَا إِلَهُ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَا وُلَّاء مَقُلُوعٌ مُّصَٰعِينَ ۞ وَجَاءَ أَهُلُ ٱللَّذِينَةِ يَسْتَبُشُرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَا وُلاَّ عَينِهِ فَلا تَفْضَعُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ وَلا تُخُزُونِ ۞ قَالُواْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلِّمِينَ ۞

قَالَ هَا فُكُولًا عِنَاقًا إِن كُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ لَعَمْرُكَ إِنَّاهُمُ لَفِي سَكُرتِهِمُ يَعْمَهُونَ ۞ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ۞ فَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِمْ حِبَارَةً مِّن سِجِّيلِ ٥ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِلْمُتَوسِّمِينَ ۞ وَإِنَّهَا لَبِسبيلِ مُقيمٍ ۞ إِنَّ فِذَالِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ۞وَإِنكَانَ أَصْحَابُٱلْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ أَصْحَابُ آلْجُرُ ٱلْمُرْسِلِينَ۞ وَءَ اليِّنَاهُمْ ءَايَتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرضين ٥ وَكَانُواْ يَغُتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا عَلَمنين ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْمِينَ ﴿ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكُسِبُونَ ٥ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيةٌ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفْحِ ٱلْجَمِيلَ هِ إِنَّ رَبِّكَ هُو ٱلْحَالَّقُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَلَقَدْ عَاتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ ٱلْتَانِي وَٱلْقُرْءَانَ ٱلْعَظِيمَ ۞ لَا عَنْدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَّا مَامَتَّعْنَا بِهِ ۚ أَزُولَجًا مِّنُهُمْ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَأَنْفِضْ جَنَامَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَقُلُ إِنِّي أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلَّذِينُ اللَّذِينُ اللَّذِينُ اللَّهُ عَمَا أَنزَلْنَا عَلَى ٱلْقُتَسمينَ ۞



إِلَّهُ السِّمُ السِّهِ السِّمُ السِّمُ السِّمُ السِّمُ السِّمُ السِّمُ السِّمُ السِّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمُ اللَّهُ وَتَعَلَّمُ الشَّمُ وَعَالَمُ الشَّمُ وَعَالَمُ اللَّهُ اللَّ



وَتَحُملُ أَثْقَالَكُمُ إِلَّا بَلَّدِ لَّهُ تَكُونُواْ بَلْغِيهِ إِلَّا بِشِقَّ ٱلْأَنفُسُ إِنَّ رَبِّكُمْ لَرَءُوفٌ رِّحِيهٌ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخُلُقُ مَالَا تَعْلَمُونَ ۞ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبيل وَمِنْهَا جَايرٌ وَلَوْشَاءَ لَهَدَنْكُمُ أَجْمَعِينَ ۞ هُوَالَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاءً لَّكُم مِّنَّهُ شَرَابٌ وَمِنَّهُ شَجَّرٌ فيه تُسِيمُونَ ۞ يُنكِبتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلَّ ٱلتَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيةً لِّقَوْمِ تَفَكُّونَ ١٥ وَسَخَّر لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمُسَ وَٱلْقَرِ وَالْجُومُ مُسَخِّرَتُ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقَانُونَ ﴿ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِٱلْأَرْضِ فَخُتَلِفًا ٱلْوَانُهُ وَالْأَرْضِ فَخُتَلِفًا ٱلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرُ الْبَحْرِ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَخُرِجُواْ مِنْهُ مليةً تلبسونها وترى ٱلفُلك مواخر فيه وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ١

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَبِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمُ تَهُتَدُونَ ۞ وَعَلَمَتِ وَبَالَخِمِ هُمُ يَهْتَدُونَ وَإِن تَعْدُواْ نَعْمَةً ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَا إِنَّ ٱللَّهِ لَعَفُورٌ رِّحيهٌ ﴿ وَٱللَّهُ مَعْلَمُ مَا تُسرُّونَ وَمَا تُعْلَنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخُلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخُلِّقُونَ المُواتُ عَيْرُ أَحْيَاءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعِثُونَ اللَّهِ اللَّهُ مُواتًا عَيْرُ أَحْيَاءِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعِثُونَ اللهِ إِلَّهُ كُمْ إِلَّهُ وَحِدٌ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرةٌ وَهُممُّسُتَكُبرُونَ ﴿ لَاجِرِمَ أَنَّاللَّهُ يَعُلَّمُ مَانُسرُّونَ وَمَا يُعَلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكُبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذًا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ١٤ لَيَعُمِلُواْ أَوْزَارَهُمُ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقَيْمَةُ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْر عِلْمُ أَلَاسَاءَ مَا يَزِرُونَ ۞ قَدُمَكُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَّى ٱللَّهُ بِنَيْنَهُم مِنَ ٱلْقُواعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَنْهُمْ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ١

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَاةِ يُخُزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تُشَلِّقُونَ فِيهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزَى ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتُوفَّاهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ فَأَلَقُواْ ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّا نَعُمَلُ مِن سُوعٍ بِلَى إِنَّ ٱللَّهُ عَلَيْمُ كِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَدُنْلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فيهَا فَلَبِئُسَ مِثُوى لَلْتَكِبِّرِينَ ١٠ وقيلَ لِلَّذِينَ أَتَّقُواْ مَاذَا أَنزَلَ رَبِّكُمُ قَالُواْ خَيْراً لِلَّذِينَ أَمْسَنُواْ فِهَذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَة خَارٌ وَلَيْعُمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّكُ عَدُنِ يَدُنُلُونَهَا تَجُرِى مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ لَهُمُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَالِكَ يَجُزِي ٱللَّهُ ٱلْتَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتُوفَّاهُمُ ٱلْلَبِّكَةُ طَيِّبِينُ يَقُولُونَ سَلَةٌ عَلَيْكُمُ أَدْنُلُواْ ٱلْجَنَّةَ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ الْجَنَّةَ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللهِ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمُ ٱلْلَهِ حَهُ أَوْ يَأْتِي أَمْرُ رَبِّكُ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ وَمَا ظُلَّمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمُ يَظْلِمُونَ ۞ فَأَصَابَهُمُ سَيَّاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزُهُونَ اللهُ

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا عَبَدُنَا مِن دُونهِ مِن شَيْءِ خَنْ وَلا عَابَاؤُنَا وَلا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءِ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ فَهَلُ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَّغُ ٱلْبِينُ ۞ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلَّ أُمَّةِ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهِ وَلَجْتَنِبُواْ ٱلطَّغُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مِّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَنْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَدِّبِينَ ﴿ إِن تَحْرَضُ عَلَىٰ هُدَاهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهُدِي مِن يُضِلُّ وَمَالَهُم مِّن تَلْصِرِينَ ۞ وَأَقُدُمُواْ بألله جَهْدَ أَيْمَنِهُمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يُوتُ بَلَيْ وَعُدّاً عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ لِيُبِّينَ لَهُمْ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ كَانُواْ كَذِبِينَ اللَّهِ عَالَمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ فَيَكُونُ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلْمُواْ لَنْوَتَنَّهُمُ فِٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجُرُ ٱلْآخِرَةِ أَكُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٥ ٱلَّذِينَ صَبِرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهُمْ يَتُوكَّلُونَ ١٥

وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبُلِكَ إِلَّارِجَالًا نُوحَى إِلَيْهِمْ فَسُعَلُواْ أَهْلَ ٱلدِّحُرِ إِن كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ إِلْكِينَاتِ وَٱلزَّبْرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّحُرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٥ أَفَأَمِنَ ٱلَّذِينَ مَكُرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيهُمْ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ أَوْ يَأْخُذُهُمُ فِي تَقَلُّبِهِمُ فَمَا هُم يُحْجِزِينَ ۞ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَبِّكُمْ لَرَهُونٌ رِّحِيمٌ ﴿ أُولَمُ يَرُواْ إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءِ يَتَفَيَّوُاْ ظِلَالُهُ, عَن ٱلْمِينِ وَٱلشَّمَايِلِ سُجَّداً يِّلَّهِ وَهُمُ دَاخِرُونَ ۞ وَيلَّهِ يَسْمُدُ مَا فِي ٱلسَّهُورَةِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ وَٱلْلَهُ كَةُ وَهُمُ لَايَسُتَكُبِرُونَ ١٠ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّن فَوْقهِمُ وَيَفْعَلُونَ مَايُؤُمَرُونَ ١٥٥ وَقَالَ أَنَّهُ لَا تَكِّنذُواْ إِلَهِ مِن ٱثْنَيْنَ إِنَّمَا هُو إِلَّهُ وَلِحِدٌ فَإِيِّلِي فَأَرُهَبُونِ ۞ وَلَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِباً أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَقُونَ ۞ وَمَا بِكُم مِّنَ يَعْمَةٍ فَنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ۞ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلطُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمُ يُشُرِكُونَ ۞

لِيكُفُرُواْ بِمَاءَ اتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا قِمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأْلِلَّهِ لَتُسْعَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تفترون ٥ ويجعانون يله البنات سُجُنه و لهم مّاسَتهون الله وَإِذَا بِشِّرَ أَحَدُهُم بِٱلْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ القوم من شوء ما بشربه المسكة على هون أَمْ يَدْشُهُ فِي ٱلتَّرَابُ أَلَاسًاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۞ للَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَالْآخرةِ مَثْلُالسَّوْءِ وَيِنَهُ ٱلْمُثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَ لَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِ بِظُلْمِ مِّاتَرَكَ عَلَيْهَامِن دَابَّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجِلِ مُسَلِّى فَإِذَا جَاءً أَجِلْهُمْ لَا يَسْتَخُخِرُونَ سَاعَةً وَلَايِسْ تَقُدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايِكُمْ هُونَ وَتَصَفَّ أَلْسَنَتُهُمُ ٱلْكَذِبِ أَنَّ لَهُمُ ٱلْخُسْنَىٰ لَاجِرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُم مُّفْرَطُونَ ﴿ تَأْلُتُهِ لَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَّا أُمِّم مِّن قَبُلِكَ فَرْيِّنَ لَهُمُ ٱلسَّيْطَانُ أَعْمَلَهُمْ فَهُو وَلِيُّهُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَانَ أَلِيهُ ﴿ وَمَا أَنْ لَنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ١

وَٱللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاء مَاءً فَأَمْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بِعُدَمَوْتِهَا إِنَّ فِيذَ لِكَ لَآيةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نَّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُمُونِهِ مِنْ بِينِ فَرُثِ وَدَمِ لَّبِنَّا خَالِصًا سَأَيِغًا لِّلسَّارِ بِينَ ومِن تَمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّراً وَرِزُقاً حَسَناً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ۞وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّهُ لِ أَن أَيَّذِى مِنَ ٱلْجِبَالِ بِيُوتًا وَمِنَ ٱلسَّجِرِ وَمِمَّا يَعُرِشُونَ ۞ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلشَّمَرَةِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلا ۚ يَخُرُجُ مِنُ بُطُونِهَا شَرَابٌ هُخُتَلِفُ أَلُونُهُ, فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِوَ الكَّلَّايةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتُوفَّاكُمُ وَمِنْكُم مِّن يُرَدُّ إِلَّ أَرْدَلِ ٱلْمُر لِكُ لَا يَعُلَم بَعُدَ عِلْمِ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ٥ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بِعُضَكُمُ عَلَىٰ بِعُضِ فِٱلرِّزُقِ فَمَاٱلَّذِينَ فُضِّلُواْ برادى رزقهم على ماملكت أيمنه م فهم فيه سواء أقبنعمة ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ ﴿ وَٱللَّهُ جَعَلَلَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمُ أَزُواجًا وَجَعَلَلَكُم مِنْ أَزُواجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيْبَاتُ أَفِياً لُبَاطِل يُؤُمِنُونَ وَبِنِعُمَّ ٱللَّهِ هُمُ يَكُفُرُونَ ۞

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالًا يَمُلِكُ لَهُمْ رِزُقًا مِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ۞ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمْ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ اللَّهِ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَاتَعْلَمُونَ \*ضَرَبَٱللَّهُ مَثَلًا عَنْدًا مَّمُلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَمَن رِّزَقُنَا اللَّهُ مِنَّا رِزُقًا حَسِنًا فَهُو يُنِفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهُرا هَلْ يَسْتُورُنَ ٱلْحَمْدُيلَةِ بِلُ أَكْثَرُهُمُ لَايِعُكُونَ ۞ وَضَرَبُ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكُ لا يَقُدِرُ عَلَىٰ شَيْءِ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَنُهُ أَيْنَمَا يُوجِّهِ لَا يَأْتِ بَخَيْرٍ هَلْ يستوى هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وَيَّهِ غَيْبُ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا أَمُرْالسَّاعَةِ إِلَّا كَلَّمْ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَّمْ ٱلْبَصِرِ أَوْ هُو أَقْرِبُ عِنْ ٱللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ و ألله أَخْرِجُكُم مِّنُ نُطُونِ أُمِّهَاتُكُمُ لَاتَعُكُمُونَ شَيًّا وَجَعَلَكُمُ ٱلسَّمْ وَٱلْأَبْصِلَ وَٱلْأَفْءَدة لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ الله يروُا إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخِّرَتٍ فِي جَوَّ ٱلسَّمَاءِ مَا يُسْكُهُنَّ فِي جَوَّ ٱلسَّمَاءِ مَا يُسْكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ۞

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ بُيُو تِكُمُ سَكَّنَا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُود ٱلْأَنْعَام بِنُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنَكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْثًا وَمَتَّعًا إِلَّا حِينِ ٥ وَٱللَّهُ جَعَلَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَّلًا وَجَعَلَكُم مِّنَ ٱلْجَبَالِ أَكُنْناً وَجَعَلَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمْ ٱلْحَرِّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كَذَالِكَ يُتِمُّ نَعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسُلُمُونَ ٥ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبِلَّغُ ٱلْبِينُ ١ يَعُرِفُونَ نِعُمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ ينكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَافِرُونَ ١ وَيُومَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنْ للَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمُ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَيْ ٱلْعَذَالَ فَلَا يُحَقَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظُّرُونَ ٥ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشُرَكُواْ شُرَكَاءَ هُمْ قَالُواْ رَبِّنَا هَا وُلَاءِ شُرَكًا وَأَنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدُعُواْ مِن دُونِكُ فَأَلْقَوْاْ إِلَهُمُ ٱلْقَوْلَ إِنَّكُمُ لَكَاذِبُونَ ۞ وَأَلْقَوْاْ إِلَّى ٱللّه يَوْمَهِذِ ٱلسَّلَم وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصِدُّواْ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بَمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ۞ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلَّ أُمَّة شَهِيدًا عَلَيْهِم مِّنُ أَنفُسِهِمُ وَجِئْنَابِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَنْ وَلَاء وَنَرَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابِ تِبْيَنَّا لِّكُلِّشَيْءِ وَهُدِّي وَرَحْمَةً وَبْشُرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهُ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ وَإِيتَاعِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْنُكُرُ وَٱلْبَغَى يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَدَتُ مُ وَلا تَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بِعُدَّ تَوْكِيدِهَا وَقَدُ جَعَلْمُ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهُ يَعُلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ٥ وَلا تَكُونُواْ كَأَلِّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنَا بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْ عَالًا تَعْذُونَ أَنْمَنْكُمْ دَخَلًا بِيُنْكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِي أَرْبَى مِنْ أُمَّةً إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ ٱللَّهُ بِهِ وَلَيْبِيَّنَّالَكُمُ يَوْمَ ٱلْقِبَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجِعَلَكُمُ أُمَّةً وَلِحِدةً وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مِن يَشَاءُ وَلَتُسَانُ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ا

وَلا تَعْذُواْ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا سُنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُّ بِغُد ثُرُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوءَ بَمَاصَدَدُتُمْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٥ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَناً قَلِيلاً إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمُ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ۞ مَاعِندَكُمْ يِنفُدُ وَمَاعِندَاللَّهُ بَاقِّ وَكَبِّزِينَ ٱلَّذِينَ صَبْرُواْ أَجْرِهُم بِأَمْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ مَنْ عَمِلَ صَلِحاً مِنْ ذَكِر أَوْأَنْنَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَالْخُدِينَّهُ، حَيَّوةً طَيِّبةً وَلَجْزَيَّهُمْ أَجْرَهُم بأَحْسَنَ مَا كَانُوْ يَعْمَلُونَ ١ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَسْتَعِذُ بِأَلِلَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ ٱلرَّجِيمِ يَتُوكَانُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّذِينَ يَتُولُّونَهُ وَالَّذِينَ هُمبِهِ مُشْرِكُونَ ١٥ وَإِذَا بِدَّلْنَا ءَايَةً مَّكَانَ ءَايَةً وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بَمَا يُنَرِّلُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرِ بِلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ١ قُلُ نَزَّلَهُ, رُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ لِيثَبِّتَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَهُدًى وَبْشُرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ اللَّهِ

وَلَقَدُ نَعُلَمُ أَنَّهُمُ يَقُولُونَ عِنَّمَا يُعِلِّمُهُ, بِشَرُّ لِّسَانُ ٱلَّذِي يُلِحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمَيٌّ وَهَاذَا لِسَانً عَرَبٌّ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهُدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِى ٱلْكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَايَتِ ٱللَّهِ وَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ مَن كَفَرَ بَأَلَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَنِهِ إِلَّا مِنْ أُكْرِهِ وَقَلْبُهُ, مُطْمِينًا بِٱلْإِيمَانِ وَلَكِن مِّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمُ غَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ ذَالكَ بأَنَّهُ مُ السَّعَبُّوا ٱلْحَيَوة ٱلدُّنيا عَلَى ٱلْأَخِرة وَأَنَّ ٱللَّهُ لَا يَهُدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ ۞ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ ﴿ لَا جَرِمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَة هُمْ ٱلْخَلِيدُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ للَّذِينَ هَاجَرُواْ مِنْ بَعْدِ مَا فْتِنُواْ ثُمَّ جَاهَدُواْ وَصَبِرُواْ إِنَّ رَبِّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ١



ويُوم تأتي كُلُّ نَفْس تَجِلِدِلْ عَن تَفْسِهَا وَتُوفًّا كُلُّ نَفْسِ مَّاعِلَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْبَةً كَانَتُ عَلَمْنَةً مُّطْمَيَّةً يَأْتِيهَا رِزُقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّمَكَانِ فَكَفَرَتُ بِأَنْعُمِ ٱللَّهِ فَأَذَا قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بَمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ ﴿ وَلَقَدُ جَاءَهُمُ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخْذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمُ ظَالِمُونَ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّا رِزْقَكُمُ ٱللَّهُ مَلَالًا طَيِّبًا وَآشُكُرُواْ نِعُمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعُبُدُونَ إِنَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ٱلْمُتَّةَ وَٱلدَّمْ وَكُمَّ ٱلْخِنزير وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ عَمَن أَضْ طُرِّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيهٌ ﴿ وَلا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسَتُكُمْ ٱلْكَذِبَ هَاذَا مَلَالٌ وَهَاذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهُ ٱلْكَذِبُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ الله مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال هَا دُواْ حَرَّمُنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكُ مِن قَبُلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلَمُونَ اللهِ

ثُمَّ إِنَّ رَبِّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَوْا إِنَّارَتِكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا تِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهُ شَاكِرًا لِّأَنَّهُم الْمُتَبِّلَهُ وَهَدَّلُهُ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ وَاتَّنَّهُ فِي الدُّنْيَا حَسَّنَةً وَإِنَّهُ, فِي الْآخِرَة لَنَّ ٱلصَّلِينَ اللَّهُ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ ٱتَّبِعُ مِلَّةَ عِبْرَاهِيم حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْثُيرِكِينَ اللهِ اللهِ عَلَى السَّبْتُ عَلَى السَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱلْنُتَلَفُواْفِيهُ وَإِنَّارَبِّكَ لَيَحُكُمُ بَيْنَهُمُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ١ اُدْعُ إِلَىٰ سبيل رَبِّكَ بِٱلْحِكُمةِ وَٱلْمُوعِظَةِ ٱلْكَسَنَةُ وَجَدِلُهُم بِٱلَّتِي هِي أَمْسَنُ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعْلَمْ بَمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلُهِ إِلَّا لَيْ مَنْ ضَلًّا عَنْ سَبِيلُهِ إِ وَهُواْعُلَمْ بِٱلْمُعْتَدِينَ ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلُ مَاعُوقِبْتُم بِهِ وَلَيْنَ صَبِرُ تُمُ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿ وَأَصْبِرُ وَمَا صَبُرُكَ إِلَّا بِأَلِنَّهُ وَلا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَكُرُونَ الله مَعَ اللَّذِينَ آتَّقُواْ وَاللَّذِينَ هُم تَحُسِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ مَعَ اللَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو





مِ اللهِ الرَّحْنَ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ ٱلَّذِي أَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ عَلَيْلًا مِّنَ ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْسَجِدِ ٱلْأَقْصَاالِّذِي بَرِكْنَاحُولَهُ لِنْرِيهُ مِنْ ءَايَتِنَا إِنَّهُ ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدَى لِّبَي إِسْرَاءِيلّ أَلَّا يَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ۞ ذُرِّيَّةً مَنْ مَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ وَكَانَ عَبُداً شَكُورًا ۞ وَقَضَيْنَا إِلَّا بَيْ إِسْرَاءِيلَ فِٱلْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِٱلْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعُلْنَّ عُلْوّاً كَبِيرًا ١ فَإِذَاجِاءً وَعُدُ أُولَنِهُمَا بِعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أَوْلِي بِأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْ خِلَلَ ٱلدِّيَارُ وَكَانَ وَعُدًا شَفْعُولًا ۞ ثُمَّ رَدَدُنَالَكُمْ ٱلْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَكُم بِأَمْوالِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمُ أَكْثَرَ نَفِيرًا ٥ إِنْ أَيْسَنَتُمُ أَيْسَنَتُمُ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمُ فَلَهَا فَإِذَاجًاءً وَعُدُ ٱلْآخِرَة لِيسْغُواْ وُجُوهَكُمْ وَلِيدُ خُلُواْ ٱلْسَجِدَ عَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيْتَبِّرُواْ مَاعَلُواْ تَتُبِيرًا ٧

عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَكُمْ وَإِنْ عُدتُّمْ عُدُنّا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَفِرِينَ حَصِيرًاهِإِنَّ هَٰذَاٱلْقُرُءَانَ يَهُدِى لِلَّتِي هِي أَقُومُ وَيُبِيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَانُونَ ٱلصَّالِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَاكَبِيرًا ۞ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا نُؤْمِنُونَ بٱلأَخِرَةِ أَعْتَدُنَالَهُمْ عَذَابًا أَلِيًّا ۞ وَيَدُعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّ دْعَاءَهُ, بِٱلْخَيْرَ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ عَلَيْتُ فَعُونًا عَلَيْهُ اللَّيْلُ وَجَعَلْنَا عَلَيَّهُ النَّهَارِ مُبُصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضَلًّا مِّن رِّبِّكُمْ وَلَتَعَامُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحُسَابُ وَكُلَّشَيْءِ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ إِنسَانِ أَلْزِمْنَاهُ طَائِرِهُ, فِي عُنْقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ ٱلْقَيْمَةَ كِتَبًا يَلْقَلُهُ مَنشُورًا ۞ ٱقُرَأُ كِتَبَكَ كَفَىٰ بنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۞ مِّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفُسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلاَ تَزْرُ وَازِرَةٌ وزُرَ أُخْرِىٰ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ مَتَّىٰ نَبُعِثُ رَسُولًا ۞ وَإِذَا أَرَدُنَا أَن تُهُلكَ قَرْيَةً أَمَرُنَا مُثَرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرُنَاهَا تَدُمِيرًا ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعُد نُوج وَكُفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا ﴿

\*\*\*

مِّن كَانَ يُريدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَبِّلْنَالَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِلَن نُّريدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّهُ بِصُلَّاهَا مَذْمُومًا مَّذُخُورًا ﴿ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخرة وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُومُؤُمنٌ فَأُوْلَٰ إِلَّ كَانَ سَعْيُهُم مَّشُكُورًا ١٥ كُلًّا يُمدُّ هَلُوْلَاء وَهَلُوْلَاء مِنْ عَطَاء رَبِّكُ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۞ أَنظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمُ عَلَىٰ بِعُضْ وَلَلَّا خِرَةُ أَكْبُرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبُرُ تَفْضِيلًا اللَّهُ عَلَى مَعَ اللَّهِ إِلَّهَا ءَاخَرَ فَتَقَعْدَ مَذُمُومًا تَخَذُولًا اللَّهُ وَلَّا ٠٠٥ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعُبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ ٱلْكِبَرِ أَكَدُهُمَّا أَوْكِلاهُمَا فَلا تَقُلِلَّهُمَّا أُقِّ وَلاَ يَنْهَرُهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوُلًا كُرِيماً ۞ وَٱنْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ من ٱلرَّحَة وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمُهُمَا كَمَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴿ رَّبُّكُمُ أَعْلَهُ بَمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ, كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ۞ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، وَٱلْسُكِينَ وَٱبْنَ ٱلسّبيل وَلَا تُبَدِّرُ تَبُذِيرًا ١ إِنَّ ٱلْبُدّرينَ كَانُواْ إِخْوَانَ ٱلشَّيَاطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ١

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ٱبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رِّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مِّيسُوراً ٥ وَلا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغُلُولَةً إِلَى عُنْقِكَ وَلا تَبْسُطْهَا كُلِّ ٱلْسُطِ فَتَقُعْدَ مَا وُمَا هَيْ شُورًا إِنَّ رَبِّكَ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لَنَ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا صَوَلاً تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقِ خَنْ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًّا كَبِيرًا ﴿ وَلاَ تَقْرِبُواْ ٱلزِّنَا إِنَّهُ, كَانَ فَيْشَةً وَسَاءَ سبيلًا ﴿ وَلاَتَقُنْانُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظُلُوماً فَقَدُ جَعَلْنَا لِوَليَّهِ سُلُطَنَّا فَلَا يُسُرِف فِي ٱلْقَتُلَّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلا تَقُر نُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بالَّتِي هِ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبِلُغَ أَشِدُّهُ, وَأُونُواْ بِٱلْعَهْدِ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْءُولًا ١ وَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمَ ذَالكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأُويِلًا ﴿ وَلا تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعِ وَٱلْبَصَرِ وَٱلْفُوَادَ كُلَّ أُوْلَيْكَ كَانَ عَنْهُ مَسْغُولًا اللَّهُ عَنْهُ مَسْغُولًا الله وَلاَ مَنْ فِي ٱلْأَرْضِ مَرِمًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ﴿ كُلُّ ذَالِكَ كَانَ سَيِّئُهُ، عِندَرَتِكَ مَكُرُوهَا ۞

ذَالِكَ مِمَّا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكُمة في وَلا يَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهَاءَلَذَ فَتُلْقَىٰ فِيجِهَنَّهُ مَلُومًا مَّدُمُورًا ﴿ أَفَأَصْفَاكُمُ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَيْكَةِ إِنَانًا إِنَّكُمُ لَتَقُولُونَ قَولًا عَظِيمًا ٥ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا فِي هَنْذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيذَّكِّرُواْ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نَفُورًا ۞ قُللَّهُ كَانَ مَعَهُ وَ الْهَ قُلَا يُقُولُونَ إِذَا لَّا بُتَغَوَّا إِلَّا ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ١٠ سُبْحُنَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ١٠ تُسَجِّرُ لَّهُ ٱلسَّهَوْتُ ٱلسَّبُعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِ فَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَمِّحُ جَمِّدِهِ عَ وَلَكِنَ لَاتَفَقَهُونَ تَسْبِيهُمْ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا غَفُورًا ﴿ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَا بِيُنَكُ وَبِينَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرةِ حِجَابًا مَّسْتُورًا ٥ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفي عَاذَانِهِمُ وَقُرا وَإِذَا ذَكِرْتَ رَبِّكَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَمُدَهُ، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَرِهِمُ نْفُورًا ۞ نَّحُنْ أَعَلَمْ بَمَا يَسْمَعُونَ بِهِ عِنْ إِذْ يَسْمَعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ جَبُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلطَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَبُلَّا مَّسُمُورًا ۞ ٱنظُرُ كَيْفَ ضَرِبُواْ لَكَ ٱلْأَمْتَالَ فَضَالُواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ وَقَالُواْ أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَعِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلُقًا جَدِيدًا ١

\*قُلُكُونُواْ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ۞ أَوْ خَلُقًا مِّسَّا يَكُيْرُ فِي صُدُورِكُمُ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ فَسَيْنَغِضُونَ اليَكُ رُوْوسهُمُ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلُ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَريبًا الله يَوْمَ يَدُعُوكُمُ فَتَسْجَيبُونَ بَحَمْدِهِ وَتَظْنُونَ إِن لَّبَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَمْسَنَّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ يَنزَغُ بِينَهُمُ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَان عَدُوًّا شِينًا ۞ رَّبُّكُمُ أَعُلَمْ بِكُمْ إِن يَشَأْيُرُ مَكُمْ أَوْإِن يَشَأْ بعدِّنُكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿ وَرَبُّكَ أَعُلَمْ بَنْ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضُ وَلَقَدُ فَضَّلْنَا بِعُضَ ٱلنَّبِيَّيْنَ عَلَىٰ بِعُضِ وَءَاتِينَا دَاوْدِد زِبُورًا ۞ قُل أَدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمُتُم مِّن دُونِهِ فَلاَ يَمُلِكُونَ كَشَفَ ٱلضِّرِّ عَنكُمْ وَلاَ تَحُويلًا ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ أَقُرِبُ وَيَرُجُونَ رَحْمَتَهُ، وَيَخَافُونَ عَذَابُهُ، عِنْ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا الله وَإِن مِّن قَرْيَةِ إِلَّا غَنُ مُهْلِكُوهَا قَبُلَ يَوْمِ ٱلْقِيَّةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَاعَذَا بَأَشَدِيدًا كَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَابِ مَسُطُورًا ۞

وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَنَّتِ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتِينَا مُودَالتَّاقَةَ مُبْصِرةً فَظَامُواْ بِهَا وَمَانُرُسِلُ بِٱلْآيَتِ إِلَّا عَنُويِفًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبِّكَ أَمَاطَ بِٱلنَّاسُ وَمَا جَعَلْنَا ٱللَّهُ عَيَا ٱلَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتُنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْلَهُونَةَ فِٱلْقُرْءَانَ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا لَمُغَيِّنًا كبيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكَةِ ٱسْمُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ اللَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأَسْمِ دُيلَ نَلَقْتَ طِينًا ۞ قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَذَا ٱلَّذِي كُرَّمْتَ عَلَى ۖ لَئِنُ أَنَّرُتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَيْمَةِ لَأَعْتَنَكُنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذُهَبُ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً هُوَفُورًا ۞ وَٱسْتَفُزِزُ مَنْ السُتَطَعُتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبُ عَلَيْهِم جَيْلِكَ وَرَجِلكَ وَشَارِكُهُمْ فِ ٱلْأَمُوالِ وَٱلْأَوْلَدِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمْ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمُ سُلُطَنٌّ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِ ٱلْبَحْرِ لِتَبْتَغُواْ مِن فَضُلِهِ } إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا اللهِ

وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضَّرُّ فِٱلْجَرِ ضَلَّ مَن تَدُعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَمَّا عَبَّنَا عُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١ أَقَامِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لا تَجِدُواْ لَكُمْ وَكِيلًا ۞ أَمُ أَمِنتُمُ أَن يُعيدَكُمْ فيه تَارَةً أُخْرَىٰ فَيْرُسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ ٱلرِّيحِ فَيْغُرِقَكُم بَمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَابِهِ عَبِيعًا ١٠٠ وَلَقَدُ كَرَّمُنَا بَيْءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبِرِ وَٱلْبِعِرِ وَرِزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَفَضَّلْنَهُمْ عَلَىٰكَثِيرِ مِّمِّنُ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا ۞ يَوْمَ نَدُعُواْ عُلَّاأُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَنُ أُوتِي كِتَبَهُ, بِمِينِهِ فَأُولَلِكَ يَقْرَءُونَ كِتَلِهُمْ وَلَا نُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذُهِ أَعْمَى فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَصَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنَّالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ، وَإِذَا لَّا تَّخَذُوكَ خَلِيلًا ۞ وَلَوْلًا أَن ثَبَّتُنَكَ لَقَدُ عِدتَّ تَرُكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّأَذَ قُنَكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوة وَضِعْفَ ٱلْمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُلَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا ١

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفَرُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قِلْيلًا ۞ سُنَّةً مَن قَدُ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلِنَا وَلاَ تَجِدُلِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ۞ أَقِمُ الصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّهُ إِلَّا عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجُر كَانَ مَشُهُودًا ۞ ومِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجِّدُبِهِ عَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثُكُ رَبُّكُ مَقَامًا عَيْمُودًا ۞ وَقُل رّبّ أَدْخِلُني مُدُخَلَصِدُقِ وَأَخْرِجُني مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱبْعَلِ فِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَنَّا نَّصِيرًا ٥ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطلَ كَانَ زَهُوقًا ۞ وَنُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحُمَّةٌ لِّلَهُ وَمِنْيِنَ وَلا يَزِيدُ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا جَانِبِهِ وَإِذَا مِسَّهُ ٱلشَّرُّ كَانَ يَوْسًا ١٠ قُلُ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عَرَبُّكُمْ أَعْلَمْ بَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوحِ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۞ وَلَمِن شِئْنَا لَنَذُهَبُّ بِٱلَّذِي أَوْ مَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُلُكَ بِعِ عَلَيْنَا وَكِيلًا ٥

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ إِنَّ فَضُلَهُ, كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا۞ قُل لَّإِنِ ٱجْمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِثُلِ هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِثُلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُمُ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا ۞ وَلَقَدُ صَرَّفْنَا لِلتَّاسِ فِي هَلَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّي مَثَلِ فَأَبَّ أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۞ وَقَالُواْ لَن نُّؤُمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجُرَلْنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن تّخيل وَعِنْبِ فَتُفَجِّرَ ٱلْأَنْهَرَ خِلَلَهَا تَفْجِيرًا ١ أَوْ تُسْقِطَ ٱلسَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتَ بَأُلَّهُ وَٱلْلَبِكَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْيَكُونَ لَكَ بِينٌ مِّن زُخُرُفِ أَوْ تَرُقَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن تُؤُمنَ لِرُقِيَّكَ حَتَّىٰ تُنَرِّلَ عَلَيْنَا كِتَبَّا نَقْرُؤُهُ قُلُ سُبُحَانَ رَبِّ هَلُ كُنتُ إِلَّا بِشَرّاً رَّسُولًا ﴿ وَمَا مَنعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذُ جَاءَهُمُ ٱلْهُدِي إِلَّا أَن قَالُواْ أَبِعِث ٱللَّهُ بِشَرَا رَّسُولًا ﴿ قُللَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْكَةٌ يَشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا ۞ قُلْ كَفَىٰ بَاللَّهِ شَهِيدًا بِينِي وَبِينَكُمْ عِنْهُ كَانَ بِعِبَادِهِ عَبِيرًا بَصِيرًا لِمِيرًا



وَمَن يَهُدِ اللَّهُ فَهُو ٱلْمُعَدِّدِ وَمَن يُضَلِلُ فَلَن تَجَدَلَهُمُ أُولِياء مِن دُونِهِ وَنَحُشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقَبَّةَ عَلَى وُجُوهِهِمُ عُمْياً وَيْكُما وَحُمّاً مّا وَلَيْهُ مَجْهَنَّهُ كُلَّمَا خَبِثُ زُدُنَاهُمُ سَعِيرًا ۞ ذَالِكَ جَزَاؤُهُم بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بَايَلِتَنَا وَقَالُواْ أَعِذَا كُنَّا عِظْمًا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَبُعُوثُونَ خَلُقًا جَدِيدًا ۞ ﴿ أُولَمُ يروُاْ أَنَّ ٱللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخُلْقَ مثُلَهُ وَجَعَلَ لَهُ أَجَلًا لَّارِيْبَ فِيهِ فَأَبَ ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّوْأَنتُهُ تَمُلِكُونَ خَزَايِنَ رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّأَمْسَكُتُهُ خَشْيَةً ٱلْإِنْفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَتُم بَيِّنَاتٍ فَسْعَلُ بَيْ إِسْرَاءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَفْتُكَ يَلْمُوسَىٰ مَسْمُورًا ۞ قَالَ لَقَدُ عَلَمْتَ مَا أَنْزَلَ هَنَوْلًا عِلَا رَبُّ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِصَابِر وَإِنِّي لَأَطْنُكَ يَفِرُعُونُ مَثُبُورًا ﴿ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِرَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَيعًا ۞ وَقُلْنَا مِنْ بِعُدِهِ عِلْبَيْ إِسْرَاءِيلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا جَأَءَ وَعُدُا لَآخِرَة جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا ۞

وَبِالْمُقِ أَنَاكُ وَبِالْحَقِ نَزَلُ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّامْبَشِّرَا وَنَذِيراً هَوَ وَقَرْءَانَا فَوَقُنَا فَوَقُنَا فَوَقُنَا فَلِقَ أَوْهُ عَلَى النّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَوَّلُنَ فَ تَنزيلا هَ قُلُ عَلَيْهِمُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْهِمُ اللّهَ فَوْلَا تُوْمُنُوا إِنَّ اللّذِينَ أُوتُوا اللّعِلْمَ مِن قَبُلِهِ إِذَا يُتَاكِعَلَكُمْ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ اللّهَ وَعَدُ عَلَيْهِمَ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ يَكُن لّهُ وَلّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَمْ يَكُن لّهُ وَلّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَمْ يَكُن لّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلَمْ يَكُن لّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و



م الله الرحن الرحيم

ٱلْمَدْيِنِّهِ ٱلَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابِ وَلَمْ يَجْعَلِلَّهُ وَعِجَا اللَّهِ عَلَيْ الْمُنْذِر

المُسَاشِدِيدَامِّن لَّذُنُهُ وَيُبَشِّر ٱلْوُمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحِكِ أَنَّ لَهُمُ

أَجُراً حَسِناً ٣ مِّكِثِينَ فِيهِ أَبِداً ۞ وَيُنذِرَ ٱلَّذِينَ قَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَداً ۞



مَّالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ وَلَالَّا بَإِيهِمْ كَبْرَتْ كَلَّمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفُونِهِهُمْ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَحِعْ نَّفُسَكَ عَلَىٰ ءَاثَرُهِمُ إِن لَّمُ يُؤُمِنُواْ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا ۞ إِنَّا جَعِلْنَا مَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَمْسَنْ عَمَلًا ﴿ وَإِنَّا لَكِعُلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۞ أَمْ حَسَبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكَهُف وَٱلرَّقِيمِ كَانُواْ مِنْ ءَايَتِنَا عَجَبًا ٥ إِذْ أَوَى ٱلْفَتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهُف فَقَالُواْ رَبِّنَا عَايْنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيَّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۞ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ ءَاذَانِهِمُ فِي ٱلْكَهُمُ لِنَعْلَمُ أَنَّ بِعَثْنَاهُمُ لِنَعْلَمَ أَيَّ ٱلْحِزْبِينِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا ۞ تَحْنُ نَقْصٌ عَلَيْكَ تَبَأَهُم بَالْحَقّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ عَامِنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَهُمْ هُدّى ١ ورَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَا رَبُّ ٱلسَّهَوَةِ وَٱلْأَرْضِ لَن تَدُعُواْ مِن دُونِهِ إِلَها لَقَدُ قُلْنَا إِذَا شَطَطًا ﴿ مَا فُلِكُ مَا فُلِكُمُ اللَّهِ مَا فُلَّا قَوْمُنَا ٱلَّيْذَرُواْ مِن دُونِهِ عَالِهَ ۗ لَّوُلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانِ بِيِّنِ فَمِنْ أَظْلَمُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًّا ۞

وَإِذِ الْعُتَرَلْمُوهُمْ وَمَا يَعُبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهِ فَأُورُ اإِلَى ٱلْكَهُف يَنشُرُلَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُحَيِّئُلَكُم مِّنُ أَمْرِكُم مِّرُفَقًا ١٠ ﴿ وَتَرَى ٱلشَّيْسِ إِذَا طَلَعَت تَّزَورُ عَن كَهُفِهِمُ ذَاتَ ٱلْمِينِ وَإِذَا غَرِبِتَ تَقُرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنُهُ دَالِكَ مِنْ عَالِبَ ٱللَّهِ مَن يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُتَدِ وَمَن دَالِكَ مِنْ عَالِبَ ٱللَّهِ مَن يَهُدِ ٱللَّهُ فَهُو ٱلْمُتَدِ وَمَن يُضْلِلُ فَلَن تَجِدَلَهُ, وَلِيًّا مُّرْشِدًا ۞ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمُ رْقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمُ ذَاتَ ٱلْمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلْبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوْ الطَّلَعْتَ عَلَيْهِمُ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمُ فَرَارًا وَلَيْلُتُ مِنْهُمْ زُعْبًا ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَاهُمْ ليتساء لوا بينهم قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمُ كُمُ لَبِثُتُمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبِعْضَ يَوْمِ قَالُواْ رَبُّكُمْ أَعْلَمْ بَالَبِثْتُهُ فَأَبْعَثُواْ أَحَدَكُم بِوَرقِكُمْ هَاذِهِ عِلَى ٱلْدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهَا أَزْكَا طَعَامًا فَلْيَأْتِكُم بِرِزْقٍ مِّنُهُ وَلْيَتَلَّطَّفُ وَلا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَكِدًا ١ إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ يرُجْمُوكُمُ أَوْيُعِيدُوكُمُ فِي لِلَّهِمْ وَلَن تُفْلِوا إِذًا أَبِدا ١

وَكَذَالِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمُ لِيعُلِّمُوا أَنَّ وَعُدَالِكٌ حَتَّى وَأَنَّ ٱلسَّاعَة لَارِيْبِ فِيهَا إِذْ يَتَنْزُعُونَ بِينَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ ٱبْنُواْ عَلَيْهِم بِنْيَانًا لِآتُهُمُ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْ عَلَىٰ أَمْرِهِمُ لَنَيِّذَنَّ عَلَيْهِم مِّسْجِداً ۞سَيقُولُونَ ثَلَثَةٌ رَّابِعُهُمُ كَلُبْهُمُ وَيَقُولُونَ خَسَةٌ سَادِسُهُمْ كُلُبُهُمْ رَجُمًّا بِٱلْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَتَامِنُهُمْ كَلُهُمْ قُلْ رِّبِّ أَعْلَمُ بعدّتهم مَّا يَعْلَمُهُمُ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفُتِ فِيهِم مِّنْهُمُ أَحَدًا ﴿ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاكُءِ إِنِّ فَاعِلٌ ذَالِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْ كُم رَّبِّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلُ عَسَىٰ أَن يَهْدِينِ رَبِّ لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا ﴿ وَلَبِثُواْ فِي كَمْفِهِمْ ثَلَثَ مِأْتَةِ سِنِينَ وَٱزُدَادُواْ تِسْعًا ۞ قُل ٱللهُ أَعُلَمُ عَالَبِثُواْ لَهُ غَيْبُ ٱلسَّهُونِ وَٱلْأَرْضِ أَبْصِرُبِهِ وَأَسْمِعُ مَالَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشُرِكُ فِينْكُمهِ أَمَدًا ۞ وَأَتُلُ مَا أُوحَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامْبَدِّلَ لِكَامَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُأْتَحَدًا

ٱلدُّنْيَا وَلا يُطِعُ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ, عَن ذِكْرِنَا وَٱلبَّبَعَ هُولِهُ وَكَانَ أَمْرُهُ, فُرِطًا ۞ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعُتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ مِلْءِ كَالْمُلْ يَشُوى ٱلْوْجُوهُ بِئُسَ ٱلسَّرَابُ وَسَاءَتُ مُرْتَفَقًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمُلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَمَنُ أَمْسَ عَلَاهِ أُوْلَيْكَ لَهُمْ جَنَّكُ عَدُنِ تَجُرِي مِن تَحْتُهُ ٱلْأَنْهَارُ يُعَلَّوْنَ فِيهَامِنُ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَيلْبَسُونَ شَابًا خُضُراً مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكُ نِعُمَ ٱلنَّوَابُ وَحَسْنَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا رَّبُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابِ وَحَفَفْنَاهُمَا بِغَيْلِ وَجَعَلْنَا بِينَهُمَا زَرْعًا ١ كِلْتَا ٱلْجِنْتِينِ عَاتَتُ أُكْلَهَا وَلَمْ تَظُلِم مِّنُهُ شَيْئًا وَفَيَّرُنَا خِلَلَهُمَا نَهُرًا ۞ وَكَانَ لَهُ وَتُمِّرٌ

وَأَصْبِرْنَفُسِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ رَبِّهُم بِٱلْعَدَوٰةِ وَٱلْعَشِيّ

يُريدُونَ وَجُهِهُ، وَلا تَعُدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمُ تُريدُ زينَهُ ٱلْحَيَوة



فَقَالَ لِصَحِبِهِ وَهُو يُحَاوِرُهُ إِنَّا أَكُثرُ مِنكَ مَالَّا وَأَعَرُّ نَفْرًا ١

ودخل جنَّته، وهو ظالة لنفسه قال ما أَثْنُ أَن تبيد هذه أَبِدا ﴿ وَمَا أَنْ السَّاعَةَ قَامِةً وَلَئِن رُّدِدتُ إِلَّارِبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْراً مِّنْهَا مُنْقَلَباً ۞ قَالَ لَهُ وَصَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرُتَ بِٱلَّذِى خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُلْفَةٍ ثُمَّ سَوَّلكَ رَجُلًا لَّكِنَّا هُوَالِنَّهُ رَبِّ وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ۞ وَلَوْلًا إِذْ مَنَلُتَ مِنْتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِٱللَّهُ عِن تَرِن أَنَا أَقَلَّمِنكَ مَالَّا وَوَلَدا ١٠ فَعَسَىٰ رَبِّ أَن يُؤْتِينَ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا مُسْبَأَنَّا مِنَ ٱلسَّهَاءِ فَتُصْبِح صَعِيدًا زَلَقًا ٥٥ أَوْيُصْبِح مَاؤُهَا غَوْراً فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَباً ۞ وَأُحِيطُ بَمْرَهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيُهِ عَلَىٰماً أَنفَقَ فِيها وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُأْشُرِكُ بِرِبِي أَحَدًا ﴿ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يِنْصُرُونُهُ من دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۞ هُنَا لِكَ ٱلْوَلْيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثُواباً وَخَيْرٌ عُقُباً ۞ وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا عَمَاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصْبِح هَشِماً تَذُرُوهُ ٱلرِّيحُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ مُقَتَدِرًا

ٱلْمَالُ وَٱلْبِينُ وَيَنَّةُ ٱلْحَوْقِ ٱلدُّنَّا وَٱلْبِقَيْتُ ٱلصَّاحِتُ عَيْرٌ عَندَ رَبِّكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿ وَيَوْمَ نُسَيِّرٌ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بارزة وحشرناهم فَلَمُ نُعَادِرُ مِنْهُمُ أَحِدًا ﴿ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَّقَدُ جِئْتُونَا كَا خَلَقْنَاكُمُ أَوَّلَ مِرَّةٍ بِلُ زَعَمْتُمُ أَلَّن تَجْعَلَلَكُم مَّوْعِدًا ۞ وَوْضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى لَجُرِمِينَ مشفقين ممافيه ويقولون يويلتنامال هذا الكتب لايغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصلها ووجدوا ماعما واحاضرا ولايظله رَبُّكَ أَحداً ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَّيْكَةِ ٱسْمُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجِدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنَّ فَفَسَقَ عَنُ أَمُر رَبِّهِ أَفَتَيِّذُونَهُ, و ذَرِيَّتُهُ, أَوْلِياءَ مِن دُونِي وَهُمُ لَكُمُ عَدُوَّا بئس للظَّالمينَ بَدلًا ۞ ممَّا أَشُهَدتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّهُوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْصُلِّينَ عَضْداً ۞ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرِكَاءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمُ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا ۞ وَرَء الْجُرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّواْ أَنَّهُم مُّواقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ٥

وَلَقَدُ صَرَّفُنَا فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِ مِن كُلِّ مَثَلِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْثَرَشَيْء جِدلًا ﴿ وَمَا مَنْعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَاءَهُمْ ٱلْهْدَىٰ وَسَتَغُفُواْ رَبِّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأَوَّلِينَ أَوْيَأْتِهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبِشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُحِدِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ الْحَقُّ وَاتَّخَذُواْ ءَايَتِي وَمَا أَنذِرُواْ هُزُواً ۞ وَمِنْ أَظُلُّمْ مِينَ ذُكِّرَ بَايَتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِي مَا قَدَّمَتُ يداً أَيْ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفَي ءَاذَانهمُ وَقُراً وَإِن تَدُعُهُمُ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَلَن بَهْتَدُواْ إِذًا أَبِدًا ۞ وَرَبُّكُ ٱلْغَفُورُ ذُوٱلرَّحْمَةُ لَوْنُوَاخِذُهُم بَمَاكُسَبُواْ لَعَجَالَ لَهُمُ ٱلْعَذَابَ بَلِلَّهُم شَّوُعدٌ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ مَوْبِلًا ۞ وَتِلْكَ ٱلْقُرِيِّ أَهْلَكُنَّهُمْ لَا ظَهَرُواْ وَجَعَلْنَا لَمُلِكُهُم شَوْعدًا ۞ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَلُهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبُلُغَ جُمْعَ ٱلْجَرِيْنِ أَوْ أَمْضَى مُقْبًا ۞ فَلَمَّا بِلَغَا جَمْعَ بينهما نسيا مُوتَهُمَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ, فِي ٱلْحُر سَرَبا اللهِ

فَلَمَّا جَاوَزا قَالَ لِفَتَنهُ عَاتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدُ لَقِينًا مِن سَفَرِنًا هَذَانَصِبًا ﴿ قَالَ أَرَءَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى ٱلصَّغْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَا أَنسَلِنيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرُهُۥ وَأَتَّخَذَ سبيلَهُ، فِٱلْجَرِعَجِبَا اللَّهِ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغُ فَأَرْتَدًّا عَلَىٰ ءَاثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿ فَوجِداً عَبُداً مِّنْ عَبَادِنَا ءَاتَيْنَا هُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَهُ مِن لَّذُنَّا عِلْماً ۞ قَالَلَهُ مُوسَىٰ هَلُ أَتَّبِعْكَ عَلَىٰ أَن تُعلَّىٰ مِمَّا عُلَّمْتَ رُشُدًا ۞ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبْرًا وَكَيْفَ تَصُبِرُ عَلَىٰ مَالَمُ تُحَفِّبِهِ غُبُراً ۞قَالَ سَجِّدُ فِي إِن شَاءَ <u>ٱللَّه</u> صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۞ قَالَ فَإِنِ ٱلبَّغَتَىٰ فَلَا تَسْعَلْنِي عَنْشَيْءِ مَتَّى أَمُدتَ لَكَ مِنْهُ ذَكُراً ۞ فَأَنْطَلَقا مَتَّى إِذَا رَكِبَا فِٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقُتَهَا لِتُغُرِقَ أَهُلَهَا لَقَدُ جئت شَيئًا إمْرًا ۞ قَالَ أَلَمُ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبْرًا و قَالَ لَا تُوَاخِذُنِي بَانَسِيتُ وَلَا تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِي عُسُراً اللَّهُ فَأَنْطَلَقا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيا غُلَّما فَقَتَلَهُ, قَالَ أَقَتَلْتَ اللَّهُ فَلَّمَا فَقَتَلَهُ, قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِنَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيًّا تُكُرًّا ۞



\*قَالَ أَلَهُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعَى صَبِّرًا ۞ قَالَ إِن سَأَلُتُكَ عَنْشَىٰءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَعِبُنِي قَدُبَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذُراً وَفَأَنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهُلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبِواْ أَن يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بِينِي وَبِينِكُ سَأُنتِكُ بِتَأْوِيلِ مَالَمُ تَسْتَطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ۞ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتُ لِسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْجَرِ فَأَرَدَتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَأْءَهُم مَّلكٌ يَأْذُذُكُلُّ سَفِينَةِ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْخُلَّهُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنَ فَنَشِينَا أَن يُرْهِقَهُا لَمُغَيِنًا وَكُفُرًا ۞ فَأَرَدُنَا أَن يُدلَهُمَا رَتُهُمَا خَيْراً مِّنُهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحُمًا ۞ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي اللَّهِ يَنْهِ وَكَانَ تَحْتَهُ, كَنَّ لَّهُمَّا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَلِحًا فَأَرَادَ رَبِّكَ أَن سَلْعًا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخُرِبَا كَنزَهُا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكُ وَمَا فَعَلْتُهُ، عَن أُمْرِى ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَمُ تَسُطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُم مِّنَهُ ذِكُراً ا

<u>ِ اِتَّامَكِّنَا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَ لَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءِ سَبِباً هَفَأْتُبِعَ سَبِب</u> المَعْمَا اللَّهُ مَعُربُ السَّمُس وَجَدَهَا تَغُرُبُ في عَيْنِ حَمِيَّةِ ووجد عندها قومًا قلنا يذا القرنين إمّا أن تعذّب وإمّا أن تَخْذَ فيهمُ مُسْناً ۞قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَّا رَبِّهِ فَيُعَذُّ بُهُ عَذَا بَأَنَّكُواً ﴿ وَأَمَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَلَصْلِعاً فَلَهُ, جَزَاءً ٱلْاُسْنَىٰ وَسِنْقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسُرًا ۞ ثُمَّ أَتُبِعَ سَبِبًا المَا مَا اللَّهُ مَمْلِعَ السَّمُس وَجَدَهَا تَمْلُهُ عَلَى قَوْمِ لَّهُ مَعْلَكُهُم مِّن دُونِهَا سِتُراً ۞ كَذَالِكُ وَقَدُ أَكَمُ نَا مَالَدَيُهِ خُبُراً ۞ ثُمَّ أَتُبَعَ سَبِياً يفُقَهُونَ قَولًا ﴿ قَالُواْ يَذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّا أَجِوجَ وَمَأْجُوجُ مُفْسِدُونَ فِٱلْأَرْضِ فَهَلَ يَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن يَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبِينَهُمْ سَدًّا ۞قَالَ مَامَكِّيْ فِيهِ رَبِّ حَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلُ بِيُنْكُمُ وَبِينَهُمُ رَدُما ٥٤ اتُونِي زُبِرَ الْكَدِيدِ حَتَّى إِذَا سَاوَى بِينَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ أَنفُوْهِ مِن إِذَا جِعَلَهُ, نَاراً قَالَ ءَاتُونِي أَفُرغُ عَلَيْهِ قِطْراً اللهُ اللهُ عَلَيْهِ قِطْراً اللهُ فَمَا ٱسْطَعُواْ أَن يَظُهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَعُواْ لَهُ, نَقُباً ١



قَالَ هَاذَارِهُمَةٌ مِّن رَبِّ فَإِذَاجِاءَ وَعُدُرَبِي جَعَلَهُ, دَكَّاءَ وَكَانَ وَعُدْ رَبِّ مَقًا ﴿ وَتَرَكْنَا بِعُضَمْ يُومِيذِي وَجُ فِيعِضٍ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمُ جَمِعًا ﴿ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَعِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ٥ ٱلَّذِينَ كَانَتُ أَعُيْنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكُرى وَكَانُواْ لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمُّعا اللَّهُ أَفْسِبَ اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَن يَتَّخِذُواْ عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِياءَ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّهَ لِلْكَفِرِينَ نُزُلَّا فَلُهَلُ نُنَتِّئُكُم بِٱلْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا النِّذِينَ صَلَّ سَعَيْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحُسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صنعًا ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَتِ رَبِّعِ وَلِقَايِهِ فَيَطِتُ أَعْمَلُهُ فَلا نُقيهُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيهَةِ وَزُنّا ۞ ذَالِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّهُ بَمَا كَفَرُواْ وَأَتَّذُواْ عَالَتِي وَرُسُلِي هُزُواً إِنَّ الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمْلُواْ ٱلصَّلِعَاتِ كَانَتُ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفَرْدَوُسِ نُزُلَّا اللَّهِ خَلِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حُولًا ۞ قُل لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًالِّكَامَاتِ رَبِّ لَنَفِدَ ٱلْجَرْ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَتُ رَبِّ وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدًا إِنَّا أَنَا بِشَرْ مِّثُلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَى أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَلِحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لقاء ربع وفليعم لم عَلَا صلحاً ولا يشرك بعبادة ربع أحدا ١



م ألله الرحمان الرحيم كهيعس في ذُكُرُ رَحْتَ رَبِّكُ عَبْدَهُ، زَكَرِيًّا في إِذْ نَادَىٰ رَبِّهُ, نِدَاءً خَفِيًّا ۞ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهِنَ ٱلْعَظْمُ مِنَّى وَٱشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمُ أَكُنُ بِدُعَا بِكَ رَبِّ شَقِيًّا ۞ وَإِنِّي خفتُ ٱللَّوْ لَي من وَرَاءِي وَكَانَتِ أَمْرَأَتِي عَاقرًا فَهِتْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً ۞ يَرثُني وَيَرثُ مِنْ عَالِيعُقُوبُ وَالْبِعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَازَكُرِيًّا إِنَّا نُبِيِّرُكَ بِغُلَمِ ٱسْمُهُ, يَعْمَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ، مِن قَبْلُ سَمِيًّا ۞قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَهٌ وَكَانَتِ آمْرَأَتِي عَاقِراً وَقَدْ بِلَغْتُ مِنَ ٱلْحُبِر عِتيًا ۞ قَالَ كَذَاكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبُلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ۞ قَالَ رَبِّ ٱبْعَل لِّي عَايَّةً قَالَ عَالَيْكُ أَلَّانُكُمَّ لَّانُكُمَّ لَيَّالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ أَلْمُ رَابِ فَأُوحَى إِلَيْهِمُ أَن سَبِّمُواْ بِكُرةً وَعَشِيًّا اللهِ مَا أَن سَبِّمُواْ بِكُرةً وَعَشِيًّا

يَلِحُي نُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّةٍ وَءَاتِينَاهُ ٱلْدُكُمَ صَبِيًّا ﴿ وَمَنَانًا مَّن لَّذُنَّا وَزَكَوْةً وَكَانَ تَقِيًّا ۞ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ تَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ﴿ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ مُونُ وَيُومُ يَبِعَثُ مِيًّا ۞ وَأَذُكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ الْنَتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرُقيًّا ۞ فَأَتَّخَذَتُ مِن دُونهمُ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَارُومَنَا فَتَمَثَّلَلَهَا بِشَرًّا سَويًّا ۞ قَالَتُ إِنِّي أَعُوذُ بِٱلرِّحْمَانِ مِنكَ إِنكُنتَ تَقِيًّا و قَالَ عِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكُ غُلَّمًا زَكِيًّا القَالَةُ أَنَّى مَكُونُ لِي غُلَا " وَلَمْ يُسَمِّنَي بِشَرْ وَلَمْ أَلْكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيُّ وَلَجُعَلَ وَعَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ للنَّاس وَرَحْمةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْراً مَّقُضيًّا ١٠ فَعَمَلَتُهُ فَأَنتَبَذَتُ به مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْخَاضُ إِلَّا جِذْعِ ٱلنَّخُلَةِ قَالَتُ يَلَيْتَنَى مِتُ قَبُلَ هَلْذَا وَكُنتُ نَسُيًا مَّنسِيًّا ﴿ فَنَادَلُهَا مِن تَحْيَتُهَا أَلَّا تَحُزُنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكُ سَرِيًّا ۞ وَ هُزَّى إِلَيْكِ بِجِذُعِ ٱلنَّخُلَة تُسَقِفُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞

فَكُلِي وَاشْرِبِ وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرِينٌ مِنَ ٱلْبِشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرُتُ لِلرِّجُنَ صَوْماً فَلَنُ أُكَلَّمَ ٱلْيَوْمَ إِنسَتَّا وَفَأْتَتُ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ, قَالُواْ يَلْمَرْيَمُ لَقَدُ جِئْتَ شَيْئًا فَرِيًّا ٥ يَأْخُتَ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ آمُراً سَوْءِ وَمَا كَانَتُ أُمُّكِ بَعْيًّا ۞ فَأَشَارَتُ إِلَيْهُ قَالُواْ كَيْفَ نُكِّلُّمْ مَن كَانَ فِي ٱلْهُدِ صَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ عَالَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَىٰ نَبِيًّا ۞ وَجَعَلَىٰ مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَلَىٰ بألصَّلَوٰةِ وَٱلرَّكُوٰةِ مَادُمْتُ مَيًّا ١٥ وَبَرًّا بَوْلِدَتِي وَلَمْ يَجُعَلَىٰ جَبَّاراً شَقيّاً ۞ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمُ وُلدتُّ وَيَوْمُ أَمُوتُ وَيُوْمَ أُبِعِثُ مَيًّا ﴿ وَلِكَ عِيسَى أَبُنْ مَرْيِمٍ قُولَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيهِ يُمْتَرُونَ ١ مَا كَانَ يِلَّهُ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدِ سُبِحُنَهُ إِذَا قَضَىٰ أَمْراً فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعَدُوهُ هَٰذَا صَرَالٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ فَأَخْتَلُفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنَ بَيْنِهِمْ فُويُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشُهَد يَوْمِ عَظِيمٍ اللَّهِ أَسْمِعُ هِمُ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْنُونَا لَكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ۞

وَأَنذِرُهُمُ يَوْمَ الْكَسُرَةِ إِذْ قُضَى ٱلْأَمْرُ وَهُمُ فِي عَفْلَة وَهُمُ لَايُؤُمنُونَ إِنَّا نَحُنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرجَعُونَ ٥ وَآذُكُو فِٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ۞ إِذْ قَالَ لأبيه يَالَتِ لِمَتَعُبُدُ مَالاَيسُمِعُ وَلاَيْبُصِرُ وَلاَيْغُنِي عَنكَ شَيْئًا وَ يَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمُ يَأْتِكَ فَأُتَّبِعُنَى أَهْدِكَ صراطًا سويًا ٥ يَأْبِتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ للرِّحْنَ عَصِيًّا ۞ يَأْبَتِ إِنِّي أَنَافُ أَن يَمسَّكُ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرِّحْنَ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًا ۞ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ ءَالَهَى يَاإِبْرَاهِيمُ لَبِن لَّهُ تِنتَهِ لَأَرُجُمَنَّكُ وَٱهُجُرُنِي مَلَيًّا ۞ قَالَ سَلَمْ عَلَيْكَ سَأَسْتَغُفْرُلَكَ رَبِّ إِنَّهُ,كَانَ بِ حَفِيًّا اللهُ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقيًّا ۞ فَأَمَّا أَعُتَزَلَهُمْ وَمَا يَعُبِدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَالَهُ إِسْمَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١ وَوَهَبُنَالَهُم مِّن رَّحُتَنَا وَجَعَلْنَالَهُمُ لِسَانَ صِدُقِ عَلَيًّا ٥ وَاذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُغْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا تَبَّانَ

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْنَ وَقَرَّبْنَهُ نَجِيًّا ۞ وَوَهَبْنَالَهُ مِن رَّحْيَنَا أَنَاهُ هَرُونَ نبيًّا ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَعِيلَ إِنَّهُ وَكَانَ صادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۞ وَكَانَ يَأْمُرْ أَهْلَهُ, بِٱلصَّلَوٰة وَٱلرِّكَوْةِ وَكَانَ عِندَرَبِّهِ مَرْضِيًّا ۞ وَٱذْكُرُ فِٱلْكِتَابِ إِدُرِيسَ إِنَّهُ, كَانَ صِدِّيقاً نَّبِيّاً ۞ وَرَفَعْنَهُ مَكَاناً عَليّاً ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمِ مِنَ ٱلنَّبِينَ مِن ذُرِّيَّةِ عَادَمُ وَحِمَّنُ حَلْنَامَعَ نُوحِ وَمِن ذُرِّيَّةٍ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَاءَيلَ وَمِتَّنُ هَدَيْنَا وَأَجْتَبِيْنَا إِذَا تُتَالَى عَلَيْهِمْ عَايَتُ ٱلسِّحْنَ خَرُّواْ سُجَّداً وَيْكِيًّا ١٠٠٠ فَعَلَفَ مِنْ بعُدهِمُ خَلُفٌ أَضَاعُوا ٱلصَّاوَةَ وَٱتَّبِعُوا ٱلشَّهُواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَيًّا ۞ إِلَّا مَن مَّابَ وَءَامَنَ وَعَمَلَ صَلِّحًا فَأُوْلَئِكَ يَدُغُلُونَ ٱلْجِنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ جَنَّاتِ عَدُنِ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرِّحْنَىٰ عِبَادَهُ، بٱلْغَيْبِۚ إِنَّهُ وَكَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًّا ۞ لَّآيِسُهُ عُونَ فِهَا لَغُوَّا إِلَّاسَلَمَا وَلَهُمْ رِزُقُهُمْ فِيهَا بُكُرةً وعَشِيًّا ﴿ تِلْكَ ٱلْجِنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مِن كَانَ تَقِيًّا ۞ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمُر رَبِّكُ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا

رِّبُّ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَٱصْطَبِرُ لِعِبَدَتِهِ مَلْ تَعُلَمُ لَهُ سَيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَعِذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أَوَلا يَذُكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَتَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيًّا ۞ فَو رَبِّكَ لَخُشُرَتُّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَغُضِرَتُهُمُ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثْيًّا ۞ ثُمَّ لَنَيْزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةِ أَيُّهُمُ أَشَدُّ عَلَى ٱلرِّحَنِ عِتِيًّا ۞ ثُمَّ لَخَنْ أَعُلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمُ أَوْلَى بِهَاصِلِيًّا ۞ وَإِن مِّنكُمُ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ مَثًّا مَّقُضيًّا ۞ ثُمَّ نُجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقُواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثْيًا ﴿ وَإِذَا نُتَلَّىٰ عَلَيْهِمُ عَايَتُنَا بَيَّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامِنُواْ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مِّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ۞ وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرُنِ هُمُ أَمْسَنُ أَتَاتًا وَرَءُيًا ۞ قُلْمَن كَانَ فِي ٱلصَّلَلَة فَلْمَدُدُ لَهُ ٱلرِّحْنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوُا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيْعُكُمُونَ مَنْ هُو شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفْ جُندًا ۞ وَيَزيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدُواْ هُدَى وَٱلْبَقِياتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِند رَبِّكَ ثُوا بَا وَخَيْرٌ مَّرداً ٥

أَفَرَءَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بَايَتِنَا وَقَالَ لأُوتَيِّنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۞ أَطَّلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَ عِندَ ٱلرِّحْنَ عَهْدًا ۞ كَالَّا سَنكُتُبُ مَا يَقُولُ وَ نَمُدُّلَهُ مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ﴿ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُداً ۞ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالِهَةً لِّيكُونُواْ لَهُمْ عَرًّا ۞ عَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمُ ضدًّا ﴿ أَلَهُ تَرَأَتًا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَاغِرِينَ تَؤُرُّهُمُ أَزًّا ۞ فَلَا تَعْجَلُ عَلَيْهِمُ عِنَّا نَعْدُلُهُمْ عَدًّا ۞ يَوْمَ خَشْرُ ٱلْتَقِينَ إِلَى ٱلسِّحَنِ وَفُدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْجُرِمِينَ إِلَّا جَهَنَّهُ وِرُدًا ۞ لَّا يَمُلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ أَتَّخَذَ عِندَ ٱلرَّحْنَ عَهُدًا ۞ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرِّحْنُ وَلَدا ٥ لَّقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۞ تَكَادُ ٱلسَّمَواتُ يَتَفَطِّرُنَ مِنْهُ وَتَنشَّقُ ٱلْأَرْضُ وَتَخْرُ ٱلْجِبَالُ هَدًّا لِأَنْ دَعُواْ لِلرِّمُنَ وَلَداً ١٠ وَمَا يَنْبَغِي لِلرِّمْ إِن عَلَيْ أَن يَتِّخِذَ وَلَداً ١٠ إِن عُلْمَن فِٱلسَّهَاوَةِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ اتِي ٱلرِّحْنَ عَبْدًا ۞ لَّقَدُ أَمْصَاهُمُ وعد هم عدا الله وكلهم عاتيه يؤم القمة فردا ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمُ وَالْحَكُو الْصَّلِحَةِ سَيَجُعَلُ لَهُمُ الرِّحَمَٰنُ وُدًّا ﴿ فَإِمَّا لَا الْحَالَةُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَمَدٍ أَوْتَسَمَعُ لَهُمُ رِكُزُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ قَرُنِ هَلُ يُحْسُ مِنْ هُم مِنْ أَمَدٍ أَوْتَسَمَعُ لَهُمُ رِكُزُ اللهِ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ

ترتبرا سورة لمه البارا

مآته الرحن الرحيم طه ٥ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَىٰ ۞ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ۞ تَنزِيلًا مِّكَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّهُوَاتِ ٱلْعُلَى السِّحْنَ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ، مَا فِي ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ ٱلتَّرَىٰ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ, يَعُلَمُ ٱلسِّرَّ وَأَنْفَى ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴿ وَهَلُ أَتَنكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ رَءَا نَاراً فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّي ءَانَسُتُ نَارًا لَّعَلَّى اللَّهِ عَمِينَهَا بِقَبَسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى َّالنَّارِ هُدِّي ۞ فَلَمَّا أَتَلَهَا نُودِي يَمُوسَى ۞ إِنِّي أَنَارَبُكَ فَأَنْلَعُ نَعْلَيْكُ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ١

وَأَنَا ٱخْتَرُتُكَ فَأَسْتَعُ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنَىٰ أَنَالُكُهُ لَإِلَّهَ إِلَّا أَنَّا فَأَعُبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكُرِي ١٤٥ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ عَاتِيةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلَّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصْدَّنَّكَ عَنْهَا مَن للَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هُولُهُ فَتَرْدَىٰ ١٥ وَمَا تِلْكَ بيمينك يَمُوسَىٰ ۞ قَالَ هِي عَصَاىَ أَتُوكُواْ عَلَيْهَا وَأَهُ إِنَّ بِهَا عَلَىٰ غَنَى وَلِي فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ ۞ قَالَ أَلْقِهَا يَمُوسَىٰ ٥ فَأَلْقَنْهَا فَإِذَاهِي حَيَّةٌ تَسْعَىٰ ٥ قَالَ خُذُهَا وَلا تَخَفُّ سَنْعِيدُهَا سِيرَتَهَا ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَّا جَنَاحِكَ عَزْدُ بِيضًاءَمِنْ غَيْرِ سُوءِءَايَةً أُخْرَىٰ ۞ لِنْرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى الْأُهْبِ إِلَّى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلْعَىٰ اللَّ اللَّهِ الشَّرَحُ لِي صدرى ويسرك أمرى وأكلل عقدة من لساني يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴿ وَأَجْعَلَ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿ هَارُونَ أَخِي ﴾ ٱشْدُدْبِهِ أَزْرِي وَ أَشْرِعُهُ فِي أَمْرِي كَنْ نُسَبِّكَ كَيْرَانَ وَنَذُكْرِكَ كَثِيرًا ١٠٤ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ٥ قَالَ قَدُ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَمُوسَىٰ ۞ وَلَقَدْ مَنْنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞

إِذْ أَوْ كَيْنَا إِلَّا أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ۞ أَنِ أَقُذِ فِيهِ فِي ٱلتَّا بُوتِ فَٱقَّذِ فِيهِ فِٱلْيَةِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَةُ بِٱلسَّاحِلِ يَأْذُذُهُ عَدُوِّكِ وَعَدُوَّلَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ حَبَّةً مِّنَّى وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ١ إِذْ مَنْ مَا نُعْتَى أَنْتُكَ فَتَقُولُ هَلُأَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مِن يَكُفُلُهُ, فَرَجَعُنَاكَ إِلَّا أُمَّكَ كَ تَقَرُّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنُ وَقَتلَتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَمّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبثُتَ سِنِينَ فِي أَهُلَمَدُينَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰقَدَدٍ يَمُوسَىٰ ۞ وَأَصْطَنَعُتُكَ لِنَفْسِي ۞ أَذُهَبُ أَنتَ وَأَنُوكَ بَايَتِي وَلا تَنْيَا فِي ذِكُرِي الْأُهْبَا إِلَّا فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَلَغَيْ اللَّهُ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنَا لَّحَلَّهُ, يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿ قَالْارَبِّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفُرُكَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَىٰ ۞ قَالَ لَا تَخَافًا إِنَّنِي مَعَكُمَّا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ ۞ فَأُتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلُ مَعَنَا بِيْ إِسُرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئُنَاكَ بَايَةٍ مِّن رَبِّكُ وَٱلسَّلَامُ عَلَىٰ مَنُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ كُذَّابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتُولِّي ٥ قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَامُوسَىٰ ٥ قَالَ رَبِّنَا ٱلَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءِ خَلْقَهُ, ثُمَّ هَدَىٰ ۞ قَالَ فَمَا بَالْٱلْقُرُونِٱلْأُولَىٰ ۞

قَالَ عِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِتَبِ لِآيَضِلُّ رَبِّ وَلَا يَسَى اللَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهُداً وَسَلَكَ لَكُمْ فيهَا سُيْلًا وأَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزُولِجًا مِّن نَّبَاتِ شَتَّىٰ ۞ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمُ إِنَّ فِوَذَالِكَ لَآيَتِ لِأُوْلِي ٱلنَّهَلِ ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِبُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ أَرِيْنَهُ عَالِتَنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَّ ۞ قَالَ أَجِعُتَنَا لِتُخْرِجِنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحُرِكَ يَامُوسَىٰ ﴿ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحُرِمِّثُلِهِ فَأَجْعَلُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّا نُخْلِفُهُ فَيْنُ وَلَّا أَنتَ مَكَانًا سُوَّى ۞ قَالَ مَوْعِدْكُمْ يَوْمُ ٱلرِّينَةِ وَأَن يُحْشَرُ ٱلنَّاسُ ضُعَّى ﴿ فَتُولَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجِمْعَ كَيْدَهُ، ثُمَّ أَتَّا ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ وَيُلَّكُمُ لَاتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا فَيُسْمِتَكُم بِعَذَابِ وَقَدْ خَابِ مِن أَفْتَرَىٰ ﴿ فَتَنْزُعُواْ أَمْرِهُم بِينَهُمْ وَأَسِرُواْ ٱلْجُوىٰ الله قَالُواْ إِنْ هَلْذَانِ لَسَجْرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنُ السَجْرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنُ أَرْضِكُم بِسِعُرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمْ ٱلْثُلَىٰ ۞ فَأَجُمعُواْ كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَنُّتُواْصَفّاً وَقَدْ أَفْلَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ ١

قَالُواْ يَامُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ قَالَ بِلُ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالُهُ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِعُرِهِمُ أَنَّهَا تَسْحَىٰ فَأُوْجَسَ فِي نَفُسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ فَالْنَا لَا خَفُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٥ وَأَلْق مَا فِي مِينِكَ تَلْقَفُ مَاصِنَعُواْ إِنَّا صَنْعُواْ كَيْدُ سَخِر وَلاَيْفُا إِ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ١٠ قَأْلُقَى ٱلسَّحَرَةُ سُجِّدًا قَالُواْ عَمَّنَا بِرِبِّ هَرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ قَالَ عَامَنتُ مُ لَهُ وَتَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ وَلَكِيرُكُمْ ٱلذى عَلَّهُ عُمْ السِّحْ وَالْمُقَطِّعَةَ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجِلْكُم مِّنْ خِلْفِ وَلأُصلِّبَنَّكُمُ فِي بُذُوعِ ٱلنَّخُلِ وَلَتَعْلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ عَذَابًا وَأَبْقًىٰ ٥ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكَ عَلَىٰمَاجَاءَنَا مِنَ ٱلْبِيّنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَنَا فَأَقْض مَا أَنتَ قَاضٌ إِنَّمَا تَقُضِي هَذِهِ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّا عَلَمْنَا بِرَبِّنَا ليَغْفِرَلْنَا خَطَيْنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحُرُ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ مِن يَأْتِ رَبِّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهِنَّمَ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَحْنَىٰ ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمَلَ ٱلصَّلِحَاتِ فَأُوْلَيْكَ لَهُمُ الدَّرَجَتُ ٱلْعَلَىٰ مَجَنَّتُ عَدُنِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّيٰ ۞

وَلَقَدُ أَوْ حَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأْضُرِ بُلَّهُمْ طَرِيقًا فِي ٱلْحَرْيَبِسَا لا تَخَفُ دَرَكًا وَلا تَخْشَىٰ ۞ فَأَتْبِعَهُمْ فَرْعَوْنُ بْنُوده عَفْشِيهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيهُمْ ۞ وَأَصْلَ فَرْعُونُ قَوْمَهُ, وَمَا هَدَىٰ ۞ يَلِنِي إِسُرَاءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوَّكُمْ ووَعَدْنَكُمْ جَانِبَ ٱلسُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَرَّلْنَا عَلَيْكُمْ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوى ٥ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقُنَاكُمْ وَلَا تَطْعَوُاْ فِيهِ فَيحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَى وَمِن يَحُلِلُ عَلَيْهِ غَضَى فَقَدُ هُوى ۞ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّنَ تَابَ وَءَلَمَ وَعِمْلَ صَلِّحًا ثُمَّ أَهُتَدَىٰ ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَىٰ ۞ قَالَهُمُ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثْرَى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ٥ قَالَ فَإِنَّا قَدُ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعُدِكَ وَأَضَلُّهُمْ ٱلسَّامِرِيُّ ﴿ فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَّا قَوْمِهِ عَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ أَلَهُ يَعِدُكُمُ رَبُّكُمْ وَعُدَّاحَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ ٱلْعَهْدُأَمُ أَرَدَتُهُ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمُ فَأَخْلَفُتُم مُّوْعِدِي ﴿ قَالُواْ مَا أَخُلَفْنَا مَوْعِدَكَ بَمُلْكِنَا وَلَاكِنَّا مُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَالِكَ أَلْقَ ٱلسَّامِرِيُّ ۞

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجُلَاجِسَدًا لَّهُ، خُوارٌ فَقَالُواْ هَٰذَا إِلَهُ كُمْ وَ إِلَّهُ مُوسَىٰ فَنَسِى ۞ أَفَلا يَرَوُنَ أَلَّا يَرُجِعُ إِلَيْهِمُ قَوْلًا وَلَا مَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۞ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبُلُ يَلْقَوُمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ عَالَيْ قَالَتُم بِهِ وَإِنَّا رَبِّكُ ٱلرِّحْنَ فَأَتَّبِعُونِي وَأَطِيعُواْ أَمْرِي فَالُواْ لَن تَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَكَفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَاهَارُونُ مَامَنَعَكَ إِذْرَأْيَتُهُمْ صَلُّواْ ١٠ أَلَّا تَسَّعَنَ أَفَعَصِيْتَ أَمُرى ١٠ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْنُذُ بِلِحُيتَ وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقُتَ بِيْنَ بَيْ إِسْرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ١٥ قَالَ فَمَا خَطَبُكَ يَسلمِريُّ ۞ قَالَ بِصْرُتُ عَالَمْ يَبُصُرُواْ بِهِ فَقَبِضَتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثْرَ ٱلرَّسُولِ فَنَبَذُتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتُ لِي نَفْسِي ٥ قَالَ فَأَذُهَبُ فَإِنَّاكَ فِٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَّ وَإِنَّ قَالَ فَأَذُهَبُ فَإِنَّ فَالْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَّ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَهُ, وَأَنظُرُ إِلَّا إِلَهِكَ ٱلَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّهُ رَقَتْهُ، ثُمَّ لَننسِفَتَّهُ، فِٱلْيَمِّ نَسُفًا ﴿ إِنَّا لَا عَلَيْهِ عَاكُفًا اللّ إِلَهُ كُمْ آلَّتُهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُوَّ وَسِعَ كُلَّ شَيْءِ عِلْماً ١

E. International Control of the Cont

كَذَالِكَ نَقُصْ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَاقَدُ سَبِقَ وَقَدُءَ اتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكُراً ۞ مِّنُ أَعُرضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ، يَحْمِلْ يَوْمَ ٱلْقَلَهَةِ وزُراً ۞ خَلدينَ فِيهٌ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَلَةِ حِمْلًا الله يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحْشَرُ مُجْرِمِينَ يَوْمَهِذِ زُرْقًا بَمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثُتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿ وَيَسْتَانُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّ نَسُفًا ﴿ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَّا تَرَىٰ فيها عِوجًا وَلا أَمْتًا ۞ يَوْمَهِذِ يَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِي لَاعِوج لَهُ وَخَشَعَت ٱلْأَصْوَاتُ لِلرِّحْمَانِ فَلَاتَسْمَعْ إِلَّاهَسًا الله يَوْمِيذِ لا تَنفَعُ السَّفَاعَةُ إِلاَمَنُ أَذِنَ لَهُ السِّمَانُ وَرَضِي لَهُ، قَوْلًا السَّمَانُ وَرضِي لَهُ، قَوْلًا الله يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا • وعنت الوجوه للحس القيوم وقد خاب من حمل ظلماً و وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلا يَخَافُ ظُلَّماً وَلاَ هَضْما ١٠ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَاناً عَرَبِيّاً وَصِرَّفْنَا فيه مِنْ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكُرًا ١

فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْمَكُ ٱلْحَقَّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحُيْهُ وَقُل رَّبِّ زِدُني عِلْماً ١ وَلَقَدُ عَهِدُنَا إِلَّا ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نَجِدُلَّهُ, عَزْمًا ١ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِآدِمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَّ ١ فَقُلْنَا يَنَادُمُ إِنَّ هَاذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخُرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجِنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا جَوْعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَتَّكَ لَا تَظْمَوا فِيهَا وَلَا تَضْمَى ١ فَوسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَئَادَمُ هَلُ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلُكِ لَّا يَبْلَىٰ ١ قَأْكَلا مِنْهَا فَدَدُ لَهُمَا سَوْءَ اتُّهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰ ءَادُمُ رَبِّهُ, فَغُوىٰ اللهُ ثُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ, فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿ قَالَ أَهْبِطَا مِنْهَا جَيعًا بِعُضْكُمُ لِبِعُضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ وَمِنْ أَعْرَضَ عَن ذِكُرى فَإِنَّالَهُ معيشةً ضَنكًا وَنَحُشْرُهُ وَوَمَّالُقَهَةِ أَعُمْ الله قَالَ رَبِّ لِمُ مَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا الله قَالَ رَبِّ لِمُ مَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتُكَ ءَايَتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ۞ وَكَذَالِكَ جَزى مَنُ أَسُرِفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ جَايَتِ رَبِّعٍ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ١٠ أَفَلَمْ يَهُدلَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُون يَشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتٍ لِّأُوْلِي ٱلنُّهَىٰ ﴿ وَلَوْلَا كُلَّهُ سَبِقَتُ مِن رِّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجِلْمُسَمَّى شَفَاصُبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ عَدُرَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ ٱلشَّهُ مِن وَقَبُلَ غُرُوبِهَا وَمِنُ ءَانَاي ٱلَّيْلِ فَسَيِّحُ وَأَلْمُ الْفَالنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلا تَمْدُّنَّ عَيْنَكَ إِلَّا مَامَتَّعْنَابِهِ ۚ أَزُولِجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهُ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ وَأَمْرُ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوٰةِ وَأَصْطَبِرُ عَلَيْهَا لَانسَعَلُكَ رِزُقًا نَجُنُ نَرُزُقُكُ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقُولِ اللَّهُ وَقَالُواْ لَوْلا يَأْتِينَا بَايَةٍ مِّن رَبِّهِ أَولَمُ تَأْتِهِم بيَّنةُ مَا فِي ٱلصِّمْ فِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِّن قَبُلِهِ لَقَالُواْ رَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَبَعَ ءَايَتِكَ مِن قَبُلِ أَن تَذِلَّ وَنَخْزَىٰ ۞ قُلُ كُلُّ مُتَرَبِّسٌ فَتَربِّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مِنُ أَصْحَابُ ٱلصِّرَاطِ ٱلسَّوِيِّ وَمِنِ ٱهْتَدَىٰ ٥



## ترتيبها سُورة ٱلأنبِياءِ اللها

مِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُّعُرِضُونَ ٢ مَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكُر مِّن رَبِّهِم هُّخُدَثِ إِلَّا ٱسْتَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيةً قُلُونُهُمْ وَأَسِرُّواْ ٱلنَّجُويُ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلُ هَذَا إِلَّابِشْرِ مِّتُلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّمُ وَأَنتُمُ تُبُصِرُونَ ۞ قَالَ رَبِّ يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلسِّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ۞ بَلُ قَالُواْ أَضُغَاثُ أَمْلَامٍ بَلِ أَفْتَرَاهُ بَلُ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ۞مَاءَامَنَتُ قَبُلَهُم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكُنَهَا ۖ أَفَهُمُ يُؤْمنُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلَكَ إِلَّارِجَالًا نُّوْحِيَ إِلَيْهِمُ فَسُعَلُواْ أَهْلَالِدِّكُ إِن كُنتُمْ لَاتَعُلَمُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَداً لَّا تَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقُنَاهُمُ ٱلْوَعُدَ فَأَنْجِينَاهُمُ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكُنَا ٱلْسُرفِينَ ۞ لَقَدُ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَبًا فِيهِ ذِكُرْكُمْ أَفَلَا تَعُقِلُونَ ۞

وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتُ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا مَعْدَهَا قَوْماً عَلَيْنَ إِنْ فَالْمَا أَكْسُواْ بَأْسَنَا عِذَاهُم مِّنْهَا يَرْكُضُونَ اللَّهُ مَا عَلَيْ كُضُونَ ال لاتركضوا وارجعوا إلاما أترفتم فيه ومساعيكم لعلكم تُسَعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَلُو يُلَنَّا إِنَّا كُنَّا ظَلْمِينَ ﴿ فَمَا زَالَت يِّلُكَ دَعُولَهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَلُمَدِينَ ۞ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّهَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ۞ لَوْ أَرَدُنَا أَن تَتَّخِذَ لَهُوالَّا تَّخَذُنَهُ مِن لَّدُتًّا إِن عُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيدُمَغُهُ، فَإِذَا هُوزَاهِقٌ وَلَكُمُ ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ٥ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَنْ عِندَهُ وَلا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتهِ وَلا يَسْتَعُيبُرُونَ ١٠ يُسَجُّونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا مَفْتُرُونَ ١٠ أَم أَتَخَذُواْءَ الِهَ قَي إِنْ أَلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ١٠ لَوْكَانَ فِيهِا عَالِهَ أَعِلَا أَبِيَّهُ لَفَسَدَتا فَسُجَانَ ٱبِيِّهِ رَبِّ ٱلْعَرْش عَمَّا يَصِفُونَ ۞ لَا يُسْتَلُعَمَّا يَفُعَلُ وَهُمُ يُسْتَلُونَ ۞ أَم ٱتَّخَذُواْ من دُونه عَ الْهَ قُلُها تُو أُبُرُها نَكُمُ هَاذًا ذِكُرُ مَن مَّعَى وَذِكُرُ مَن قَبْلِي بِلُ أَكْثِرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْحَقِّي فَهُم مُّعُرضُونَ ١

وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّانُوحَ إِلَيْهِ أَتَّهُۥ لَا إِلَّهَ إِلَّا أَنَا قَاعُبُدُونِ ۞ وَقَالُواْ ٱلَّيْنَ ٱلرِّحْنُ وَلَدا سَجِنَه، بِلُ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۞ لَا يَسْبِقُونَهُ وَ بِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِه - يَعْمَلُونَ الله عَلَمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشُفَعُونَ إِلَّا اللَّهُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشُفَعُونَ إِلَّا لِلَنَّارُتَضَىٰ وَهُم مِّنَ خَشَيَتهِ مُشَفِقُونَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهُ مِّن دُونِهِ عَذَالِكَ جَبُزِيهِ جَهَنَّم كَذَالِكَ جَبْزِي ٱلطَّلِمِينَ ۞ أَوَلَمْ يَرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَارَتُقًا فَفَتَقُنَاهُمَا وَجَعِلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ شَيْءِ حَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَميدَبِهِمُ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقُفًا لِحَيْفُوظًا وَهُمْ عَنْ عَايَتِهَا مُعْرِضُونَ ١ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلنَّهَاسَ وَٱلْقَمِ كُنُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۞ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِّن قَبُلِكَ ٱلْخُلْدَ أَفَايْن مِّتَّ فَهُمْ ٱلْخَلِدُونَ ١٠ كُلُّ نَفْس ذَابِقَةُ ٱلْمَوْتِيِّ وَنَبُلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتُنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ١

وَإِذَا رَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِن يَعْخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أُهاذًا ٱلَّذِي يَذُكُرُ عَالِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكُر ٱلرَّحْمَانِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿ غُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَّتِي فَلاَ تَسْتَعِبُ لُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ لَوُ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ حِينَ لَا يَكُفُونَ عَن وْجُوهِهِمْ ٱلنَّارَ وَلا عَن ظُهُورِهِمْ وَلاهُمْ يُنصَرُونَ ا بِلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهُزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبُلِكَ فَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ الله قُلُ مَن يَكُلُؤُكُم بِٱللَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَانُ اللَّهُمَانِ مِنَ ٱلرَّحْمَانُ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِرَبِّهِم شُعُرِضُونَ ۞ أَمْلَهُمْ عَالِهَةٌ مَّنَعُهُم مِّن دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهُمْ وَلا هُم مِنَّا يُصَعَبُونَ ﴿ بِلَمَتَّعْنَا هَا وَلَاء وَءَالَّاء هُمُ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمْرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَتَّا تَأْتَى ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمْ ٱلْغَلْبُونَ ۞

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرْكُم بِٱلْوَحَى وَلَا يَسْمَعُ ٱلصَّمُّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ۞ وَلَين مَّسَّتُهُمُ نَفَحَةٌ مِّنُ عَذَابِ رَبِّكُ لَيَقُولُنَّ يَوَيُلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ وَنَضَعُ ٱلْمَوَرِينَ ٱلْقَسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِبَاةِ فَلَا تُظٰلَمْ نَفْسٌ شَيْعًا وَإِن كَانَ مثُقَالَ حَبَّةِ مِّنُ خَرْدَلِ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ الله وَ لَقَدُ عَالَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٱلْفُرْقَانَ وَضِياءً وَذَكِّهِ لِّلُهُ تَقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشَوُنَ رَبِّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ ٱلسَّاعَةِ مشفقُون ٥ وَهَذَا ذِكْرُمِّبَارَكُ أَنْزِلْنَاهُ أَفَأَنْتُمُلَّهُ مُنكُون ٠٠٥ وَلَقَدُءَ اتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ، مِن قَبُلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ٥٠ وَلَقَابِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ ٱلتَّمَا ثِيلُ ٱلَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ وقَالُواْ وَجَدُنَاءًا بَاءَنَا لَهَاعَبِدِينَ وَقَالَ لَقَدُ كُنتُمُ أَنتُمُ وَءَابًا وُكُمْ فِي ضَلَلِ مَّبِينِ۞قَالُواْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمُ أَنتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ۞ قَالَ بِل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرِهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَالِكُم مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞ وَتَأْلِلَّهِ لَّاكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدُبرينَ ۞

فَعَلَهُمُ بُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمُ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ۞ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَٰذَا بَالِهَتِنَا إِنَّهُ, لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذُكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ ﴿ إِبْرَاهِمِهُ ۞ قَالُواْ فَأْتُواْبِهِ عَلَىٰ أَعُيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ١ قَالُواْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بَالِهَتِنَا يَا بُرَهِيمُ اللهِ قَالَ بَلْ فَعَلَّهُ, كَبِيرُهُمُ هَٰذَا فَسَعَلُوهُمُ إِن كَانُواْ ينطقُونَ ۞ فَرَجَعُواْ إِلَّا أَنفُسِهِمْ فَقَالُواْ إِنَّكُمْ أَنتُهُ ٱلطَّالِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمُ لَقَدُ عَلَمْتَ مَا هَا وَلَاء مَنطِقُونَ ۞ قَالَ أَفَتَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُكُمُ شَيًّا وَلاَ يَضْرُّكُمُ اللَّهِ اللَّهِ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلا تَعْقِلُونَ الله قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَأَنْ مُرُواْ عَالِهَ تَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَلِعِلِينَ ١ قُلْنَا يِنَارُ كُونِي بَرُدًا وَسَلَّماً عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ اللَّهَا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ اللَّهُ وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمْ ٱلْأَنْسَرِينَ ۞ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ۞ وَوَهَبْنَالَهُۥ المُعَاقَ وَيَعُقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمُ فعُلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّاوَةِ وَإِيتَاءَ ٱلرَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَبِدِينَ ﴿ وَلُوطًا عَاتَيْنَاهُ مُكُمًّا وَعِلْمًا وَجَتَّيْنَاهُ مِنَّالُقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَّعُمَلُ ٱلْخَبَّبَثُّ عِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَاسِقِينَ وَأَدْ خَلْنَاهُ فِي رَجْمَتنا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَنُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبُلُ فَأَسْتَجَبُنَا لَهُ, فَجَيِّنَا هُ وَأَهْلَهُ, مِنَ ٱلْكُرْب ٱلْعَظِيمِ ۞ وَنَصَرُنَهُ مِنَ ٱلْقَوُمِ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُواْ بَايَتنا إِنَّهُمُ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءِ فَأَغْرَقْنَاهُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوْرِدَ وَسُلَمُنَ إِذْ يَحْكُمَان فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمُ شَاهِدِينَ ۞ فَفَهَّمُنَاهَا سُلَمْنَ وَكُلَّاءَاتِينَا مُكُمَّا وَعِلْمَا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوْدِد ٱلْجِبَالَ يُسَبِّئُنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَعِلْيِنَ ﴿ وَعَلَّٰمَنَا لُهُ صَنْعَةً لَبُوس لَّكُمُ لِتُحْصِنَكُم مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلُ أَنتُمْ شَكْرُونَ ٥ وَلِسُلِّيْنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِى بِأَمْرِهِ عِلَى ٱلْأَرْضِ اللَّى بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ۞



وَمِنَ ٱلسَّيَطِينَ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ دَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ مَافِظِينَ ﴿ وَأَيُّوبَ عِذْنَادَىٰ رَبُّهُ أَتَّى مَسَّى ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِينَ ﴿ فَأَسْتَجَبُنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرِّ وَءَاتَيْنَهُ أَهْلَهُ, وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَمْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكُرَىٰ لِلْعَبِدِينَ ١ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفُلُ كُلُّ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ۞ وَأَدْ خَلْنَاهُمُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِينَ ۞ وَذَا ٱلنَّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن تَّقُدرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلْمَاتِ أَن لا إِلَّهُ إِلَّا أَنتَ سُمِعَنَكَ إِنَّ عَنتُ مِنَ ٱلطَّلِمِينَ ۞ فَأَسْتَجَبُنَالَهُ, وَتَجَيِّنَهُ مِنَ ٱلْغَمِّ وَكَذَالِكَ نُنْجِي ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَ زَكَرِيًّا عِذْنَادَىٰ رَبُّهُ رَبِّ لَاتَذَرْ فِي فَرُدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَارِثِينَ ۞ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ, وَوَهَبْنَالَهُ, يَمْنَى وَأَصْلَيْنَالَهُ, زَوْجَهُ, غِنَّهُمْكَانُواْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُواْ لَنَا خَاشِعِينَ ١

وَٱلَّتِي أَمْصِنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَأَبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ١ إِنَّ هَاذِهِ عِ أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَلِمَدَّةً رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بِينَهُمْ كُلُّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ ۞ فَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّالِيَّةِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفُرَانَ لِسَعْيِهِ وَعِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ١٥ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةِ أَهْلَكَنَّاهَا أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ مَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبِ يَنسِلُونَ ۞ وَ اقْتَرَبَ ٱلْوَعَدُ ٱلْحَتَّى فَإِذَا هِي شَخِصَةٌ أَبُصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَلُويُلَنَا قَدُكُنَّا فِي غَفْلَة مِّنُ هَاذَا بِلُ كُنَّا ظَالَمِينَ ۞ إِنَّكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُهُ لَهَا وَارِدُونَ ۞ لَوْ كَانَ هَلْؤُلَّاءِ عَالِهَةً مَّا وَرَدُوهَا وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ اللهُمُ فيهَا زَفِيرٌ وَهُمُ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ اللَّهِ اللَّذِينَ الَّذِينَ سَبِقَتُ لَهُم مِّنَّا ٱلْدُسُنَىٰ أُوْلَيْكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ١

لَا يَسْمَعُونَ مَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا أَشْتَهَتُ أَنفُسُهُمُ خَلِدُونَ ﴿ لَا يَحُزُنُهُمُ ٱلْفَرَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّلُهُمُ ٱلْمَالَبَكَةُ هَاذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمُ تُوعَدُونَ ١ يَوْمَ نَطُوى ٱلسَّمَاءَ حَطَّى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِّ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُۥ وَعُدًّا عَلَيْنًا عِلَّا كُنَّا فَعِلِينَ ۞ وَلَقَدُ كَتَبْنَا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعُدِ ٱلذِّكُرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ ٱلصَّالِحُونَ ۞ إِنَّ فِي هَلْذَا لَبَلَّغًا لِّقَوْمِ عَبِدِينَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَلِّمِينَ ۞ قُلْ إِنَّا يُوحَىٰ إِلَى أَنَّما إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَحِدٌ فَهَلَ أَنتُم مُّسَامُونَ ۞ فَإِن تُولُّواْ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَى سَوَّاءِ وَإِنْ أَدُرِى أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ بِيعُلَّمُ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُونَ ۞ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ, فِتُنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَعٌ إِلَّا حِينِ ۞ قَالَ رَبّ أَدْكُم بِٱلْحَقّ وَرَبّنا ٱلرَّحَانُ ٱلْمُستَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ١ ر - د اُزْتِ سورة لحج النام

ترتيبها



## لِنُ مِانَاتُهِ ٱلرِّحْنُ ٱلرِّحِيمِ

يَأْتُهُمَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيةٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةِ عَمَّا أَرْضَعَتُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَاهُم بِسُكَارَىٰ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ۞ وَمِنَ ٱلتَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانِ مّريد ٥ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مِن تُولَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ, وَيَهْدِيهِ إِلَّا عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نَّطُفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةِ ثُمَّ مِن مُّضَغَةِ مُخَلَّقَةِ وَغَيْرٍ مُخَلَّقَةِ لِّنْدِينَ لَكُمْ وَنُقِرُ فِٱلْأَرْحَامِ مَانَشَاءُ إِلَّا أَجَل مُّسَمِّى ثُمَّ غُرْبُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشِدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتُوفًّا وَمنكُم مِّن يُرَدُّ إِلَّ أَرْدَلِ ٱلْعُمْرِ لِكَيْلًا يَعْلَمُ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذًا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ أَهُ مَنْ فَارْتُ وَرَبِتُ وَأَنْبَتَتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ هُوكُتَّ وَأَنَّهُ بِي عَيْ الْمُوتَى وَأَنَّهُ مَلَى كُلِّشَيْءِ قَديرٌ ٥ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ عَاتِيةٌ لَّارِيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْ وَلَاهْدَى وَلَاكِتَابِ مُّنيرِ ٥ ثَانِي عِطْفِهِ لِيْضِلُّ عَنسبيل ٱللهِ فِي ٱلدُّنيا خِزْيٌ وَنْذِيقُهُ ، يَوْمَ ٱلْقِيهَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ۞ ذَالِكَ بَمَاقَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبِدُ ٱللَّهُ عَلَىٰ حَرُفِي فَإِنْ أَصَابَهُ, خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابِتُهُ فِتُنَةٌ أَنقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ خَسِرَ ٱلدُّنيا وَٱلْآخِرَةَ ذَالِكَ هُوَ الْنُسْرَانُ ٱلْمِينُ الْ يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضْرُّهُ، وَمَا لَا يَنْفَعُهُ وَاللَّهُ هُو ٱلصَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴿ يَدُعُواْ لَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن تَفْعِهُ لَبِئُسَ ٱلْمُولَى وَلَبِئُسَ ٱلْعَشِيرُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّتِ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ١٥ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنضُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْمَنْدُدُ بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ ثُمَّ لَيَقُطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلُ يُذُهِبُّ كَيُدُهُ، مَا يَغِيظُ ١

وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ عَايَتِم بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهُ يَهُدِى مَن يُريدُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يُريدُ اللّ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّائِينَ وَٱلنَّصَارَىٰ وَالْمَوْ وَ وَالَّذِينَ أَشُرَكُواْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفُصِلُ بِينَهُمْ يُومُ ٱلْقِيلَةُ عِنْ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ أَلَّا لَهُ أَلَّاللَّهُ يَسْمُ دُلُّهُ مِن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّهُ سُ وَٱلْقَدَرُ وَٱلنَّجُومُ وَٱلْجِيالُ وَٱلسَّجِرُ وَٱلدَّوَابُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكثيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن مُّكُرِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ١٩٠٠ هَلْذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمْ فَأَلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن تَارِينُ كُفَرُواْ قُطِّعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن تَارِينُ كَفَرُواْ قُطِّعَتُ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّن تَارِينُ مِنْ فَوْق رُءُوسِهِمْ ٱلْحَمِيمُ اللهِ يُصَهَرُبِهِ مَا فِي بُطُونِهِمُ وَٱلْجُلُودُ ۞ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ مَدِيدٍ ۞ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا مِنْ غَمِّ أُعِيدُواْ فِيهَا وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ اللهِ إِنَّ ٱللَّهُ يُدُخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ جَنَّاتِ تَجُرى مِن تَحُتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١

وَهُذُواْ إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُذُواْ إِلَّا صِرَاطِ ٱلْحَمِيدِ الله الله الله الله الله الله والما الله والمسجد الله والمسجد ٱلْكَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَادِ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِمِ بِظُلْمِ نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ۞ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لاَ تُشُرِكُ بِ شَيْئًا وَطَهِّرُ بَيْتَ لِلطَّامِفِينَ وَٱلْقَامِمِينَ وَٱلرُّكَّع ٱلسُّجُودِ ۞ وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْجَ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ۞ ليشهدُواْ مَنْفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ فَي أَيَّامِ مَّعُلُومَاتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُم مِّنَ بَهِمَةِ ٱلْأَنْعَلِمُ فَكُلُواْ منْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَابِسَ ٱلْفَقِيرَ ۞ ثُمَّ لَيَقُضُواْ تَفْتُهُمْ وَلَيْوِفُواْ نُذُورَهُمْ وَلَيْطَوِّفُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١٥ دَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ حُرْمَتِ ٱللَّهِ فَهُو خَيْرٌ لَّهُ وعندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتُ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ فَأَجُتَنِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتَانِ وَٱجْتَنِبُواْ قَوْلَ ٱلرُّورِ ١

كُنَفَاءَ بِلَّهِ غَيْرَ مُشُركِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشُرِكُ بِأَلِيَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرّ مِنَ ٱلسَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيخُ فِي مَكَانِ سَعِيقِ ﴿ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَابِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوى ٱلْقُلُوبِ اللَّهُ فِيهَا مَنْفِعُ إِلَّا أَجَلِمْسَبَّى ثُمَّ عَلَّهَا إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ٥ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيذَكُرُواْ أَسْمَ ٱللَّهِ عَلَىٰ مَارِزَقَهُم مِّنُ بَهِيةِ ٱلْأَنْعَلَمُ فَإِلَهُ عُمْ إِلَّهُ وَلِمِدّ قَلَّهُ وَأَسْلِهُ وَبِشِّرُ لَخُبِتِينَ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلْتُ قُلُوبُهُ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَٱلْمَقِي ٱلصَّاوَةِ وَمِمَّا رَزَقُنَهُمُ يُنفقُونَ ۞ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَامِر ٱللَّهِ لَكُمُ فيها خَيْرٌ فَا ذُكُرُواْ أَسُمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صُواْفٌ فَإِذَا وَجِبِتُ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنُهَا وَأَلْمِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعَرِّ كَذَالِكَ سَخَّرُنَاهَا لَكُمُ لَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ١٠ لَن يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَادِمَا وُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُوىٰ مِنكُمَّ كَذَالِكَ سَخَّرَهَا لَكُمُ لِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمُ وَبِشِّرِ مُسِنِينَ۞ إِنَّالِلَهُ يُدَافِعُ عَن ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورِ ۞



أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمُ لَقَدِيرٌ ۞ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَرِهِم بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبِّناً ٱلله وَلُولَا دَفْعُ ٱللهِ ٱلنَّاسَ بِعُضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّمتُ صوامع وبيع وصلوات ومسلمد يذكر فيها أسه ٱلله كَثِيراً وَلِينْ صَرِبُ ٱللهُ مِنْ يَنْصُرُهُ وَ إِنَّ ٱللهُ لَقُومٌ عَزِيزٌ ٥ ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوْاْ ٱلرَّكُوٰة وَأَمَرُواْ بِٱلْمَرُوفِ وَنَهُوْا عَنِ ٱلْمُنكِّ وَلِلَّهِ عَلَقِبَةُ ٱلْأُمُورِ الله وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثُمُودُ ۞ وقَوْمُ عِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْعَابُ مَدُينَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذُتُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ٥ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةِ أَهْلَكُنَاهَا وَهِي ظَالَةٌ فَهِي خَاوِيةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِعُرِ مُعَطَّلَةِ وَقَصْرِ مَّشيد ۞ أَفَلَهُ يَسيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْءَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ١

وَيَسْتَغِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعُدَهُ, وَعِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةِ مِمَّا تَعْدُونَ ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِي ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَنَذُتُهَا وَإِلَّ ٱلْصِيرُ ۞ قُلُ يَأْتُهُمَا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا أَنَالَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَملُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مِّغُفِرَةٌ وَرِزُقٌ كُرِيهٌ ۞ وَٱلَّذِينَ سَعَوْا فِي عَايَتِنَا مُعَجِٰزِينَ أُوْلَيِكَ أَصْعَبُ ٱلْجِيمِ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رَّسُولِ وَلاَ نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أُمُنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ ٱللَّهُ مَا يُلَقَى ٱلشَّيْطَنُ ثُمَّ يُحُكُمُ ٱللَّهُ عَايَتِهِ وَٱللَّهُ عَلَيمٌ مَكِيهٌ وَاللَّهُ عَلَيمٌ مَكِيهٌ وَلِيجُعَلَ مَا يُلِقِ ٱلشِّيْطَٰنُ فِتُنَّةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَفي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ٥ وَلِيعُلَّمُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَتَّى مِن رِّبِّكَ فَيُؤُمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ، قُلُودُهُمْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ إِلَّا صِرَاطٍ مُّسْتَقيمٍ ٥ وَلا يَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ مَتَّىٰ تَأْتِيهُمْ ٱلسَّاعَةُ بِغُتَّةً أَوْيَأْتِيهُمُ عَذَانِ يَوْمِ عَقِيمِ ۞

ELITENT TO SECULATION OF THE PARTY OF THE PA

ٱلْلُكُ يَوْمَعِذِ لِلَّهِ يَحُكُمْ بَيْنَهُمُّ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا فَأُوْلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ في سبيل الله ثم قَتِلُواْ أَوْمَاتُواْ لَيرُزْقَتْهُمُ اللهُ رِزُقًا حَسَنًا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُو خَيْرُ ٱلرَّارِقِينَ ۞ لَيْدُ خِلَتَّهُم مُّدُخَلًا يَرْضُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلَيْمٌ فَلَ ﴿ ذَالِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغَى عَلَيْهِ لَـنَـصُرِيَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَـفُوٌّ غَـفُورٌ ۞ ذَاكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ يُولِ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُ وَ الْحَيْقُ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ عُو ٱلْبَاطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلَيُّ ٱلْكَبِيرُ ١ أَلَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصُمِ ٱلْأَرْضُ مُغْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿ لَّهُ مَا فِي ٱلسَّهُونِ وَمَا فِٱلْأَرْضُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنُّ ٱلْحَمِيدُ ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلُكَ تَجُرى فِي ٱلْجُر بِأَمُرِهِ وَيُسِكُ ٱلسَّهَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرُضِ إِلَّا بِإِذُ نِهِ ۗ إِنَّ ٱلسَّهَا بِٱلنَّاسِ لَرَءُونٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي آَحِياكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمُ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ۞ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسكًا هُمُ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَاذِعُتَكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَّى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسُتَقِيمِ ۞ وَإِن جَدَلُوكَ فَقُل ٱللَّهُ أَعْلَمْ بَاتَعْمَلُونَ ۞ ٱلله يَحْكُمْ بِينَكُمْ يَوْمَ ٱلْقَبَةَ فِهَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِنَّ ذَالِكَ فِي كَتَابُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَمُ يُنَرِّلُ بِهِ سُلْطَاناً وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْهُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ وَإِذَا تُتَّلَّىٰ عَلَيْهِمْ عَلَيْنَا بَيِّنَاتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكِّ يَكَادُونَ يَسُطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ عَلِيتِنا قُلُ أَفَانِيَّ عُكُم بِشَرِّ مِّن ذَلِكُمْ ٱلنَّارُ وَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ۞

325.0

يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ فُرِبَ مَثَلٌ فَأَسُمَعُواْ لَهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَن يَخْلُقُواْ ذُبَابًا وَلَوْاَجْمَعُواْ لَهُ وَإِن يَسْلُبُهُمُ ٱلذَّبَابُ شَيْعًا للَّايسَتَنقذُوهُ منهُ مَعْفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْطَلُوبُ ﴿ مَا قَدَّرُواْ ٱللَّهُ مِقَ قَدْرِهِ عِنَّاللَّهُ لَقُويٌ عَزِيزٌ ﴿ ٱللَّهُ يَصْطَفَى مِنَ ٱلْمَلْيَكَةِ رُسُلًا وَمِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيعٌ بَصِيرٌ ايعُلَهُ مَابِينَ أَيْدِيهِمُ وَمَاخَلُفَهُمُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجِعُ ٱلْأُمُورُ وَيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ وَٱعْبُدُواْ رَبِّكُمْ وَأَفْعَلُواْ ٱلْخَيْرِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِدُونَ ١١٥ وَجِلْهِدُواْ فِي ٱللَّهِ مَقَّ جِهَادهِ عُهُو لَجْتَبِلَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرِجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَهِيمَ هُو سَمَّلْكُمْ ٱلْسُلَمِينَ من قَبُلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ ٱلرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُواْ شُهَداء عَلَى النَّاسِ فَأَقِهُواْ الصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ الرَّكُوٰةَ وَٱعْتَصِهُواْ بأَلَّه هُومُولَكُمُ فَنعُمَ ٱلْوَلَى وَنعُمَ ٱلنَّصِيرُ اللَّ

(ترتيبها) سورة المؤمنون (آياتها)



مِ اللهِ الرَّحْنَ الرَّحِيمِ قَدُ أَفَلَ ۗ ٱلْوُمِنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي صَلَاتِهِمُ خَلْشِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُو مُعُرضُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِلرِّكُوةِ فَاعِلُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَلفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزُواجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتُ أَيُّنَهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَن ٱبْتَغَىٰ وَرَأَءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْكُ هُمْ ٱلْعَادُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَنَاتِهِمْ وَعَهْدِهُمْ رَاعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلُواتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْوَارِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرُدَوْسَ هُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَلَقَدُ خَلَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ١٠ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطْفَةً فِي قَرَادِ مِّكِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظْمَ كَمَا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ خَلْقًاءَلَخَ فَتَارَكَ اللَّهُ أَنْسَنُ ٱلْخَلْقِينَ الله عَلَمْ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَوْمَ ٱلْقِيْمَةِ تُبِعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمُ سَبْعَ طَرَابِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلِينَ ۞

وَأَنْوَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءُ بِقَدَرِ فَأَسُكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضُ وَإِنَّا عَلَىٰ دَهَابِ بِهِ لَقَادِ رُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِن نَخْيلِ وَأَعْنَابِ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١٥ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُور سَيْناء تَنُابُتُ بِٱلدُّهُنِ وَصِبْغِ لِلْأَكِلِينَ ۞ وَإِنَّا لَكُمْ فِٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً تُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلُكِ عُمَانُونَ ﴿ وَلَقَدُأْرُسَلْنَا نُوحًا إِلَّى قَوْمِهِ فَقَالَ يَقَوْمِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَكُم مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْلَوُّا ٱلَّذِينَ كُفَرُواْمِن قَوْمهِ عَاهَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّ لَعَلَيْكُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيْكَةً مَّاسَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَالَإِينَا ٱلْأَوَّلِينَ ٥ إِنْ هُو إِلَّا رَجْلُ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبُّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينِ الْعَالَ رَبِّ ٱنصُرُ فِي بَمَا كَذَّ بُونِ ۞ فَأَوْ حَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ ٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعَيْنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَاجِاءً أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَٱسُلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيُنِ أَثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مِن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ نِهُمْ وَلا تُخَلَطِبُنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَّمُوا إِنَّهُم مُّغُرَقُونَ اللَّهُمْ وَلا تُخَلَّقُونَ اللَّهُمْ

فَإِذَا أَسْتَوِيْتَ أَنتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمْدُ للهُ ٱللَّذِي نَجَّلْنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلَّا مُّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ ۞ إِنَّ فِذَ لِكَ لَأَيْتِ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ۞ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ أَنِ أَعُبُدُواْ ٱللَّهُ مَالَّكُم مِّنُ إِلَّهِ غَيْرُهُ وَ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلْلَا مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلَقَاءِ ٱلْآخِرة وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَٰذَا إِلَّا بِشَرِّ مِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِيّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيشُرِبُ مِيّا تَشُرِبُونَ وَلَينَ أَطَعْتُم بِشُرّا مِثْلَكُمُ إِنَّكُمْ إِذَا لَّكَ سِرُونَ ﴿ أَيِّعَدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِنَّهُ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعظَمًا أَتُّكُم هُٰذُرِّجُونَ۞ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ۞ إِنَّ هِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا عَوْتُ وَنَحُيَا وَمَا غَنْ بَبِعُوثِينَ ﴿ إِنَّهُ وَإِلَّا رَجُلَّا فَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحُنُ لَهُ مِهُومُنِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُنِي بَمَا كَذَّ بُونِ ۞ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيْصُبِيْنَ نَادِمِينَ ۞ قَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمُ غُثَاءً فَبُعُداً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعُدِهِمُ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ۞

مَاتَسُبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَغُخِرُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتُرا كُلُّمَا عِلَاءً أُمَّةً رَّسُولُهَا كُذَّنُوهُ فَأَتُعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَآيُؤُمنُونَ ١٠ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَنَاهُ هَرُونَ بَايَتِنَا وَسُلْطَنِ مُبِينِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّل فرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِ عَالَسْ مَكُبِرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ﴿ فَقَالُواْ أَنْؤُمِنْ لَبَشَرِينِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَبِدُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُواْ مِنَ ٱلْمُلَكِينَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۞ وَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ ذَءَايَةً وَءَاوِيْنَاهُمَا إِلَّا رَبُوةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ۞ يَأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيّبَتِ وَاعْمَلُواْ صَلِمًا اللَّهِ بَمَا تَعْمَلُونَ عَلِيهٌ ﴿ وَإِنَّ هَذِهِ مَا أُمَّتُكُمُ أُمَّةً وَلِمِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمُ فَأَتَّقُونِ ۞ فَتَقَطَّعُواْ أَمُرهُم بِينَهُمُ زُبُراً كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ۞ أَيْسَبُونَ أَنَّا يُدُّهُم بِهِ مِن مَّالِ وَبَنِينَ ۞ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَلِلَّايشُعْرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ هُم مِّنُ خَشَيَةِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بَايَتِ رَبِّهِمُ يُؤْمِنُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمُ لَا يُشْرِكُونَ ۞

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَاءَاتُوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَّا رَبِّهُمْ رَاجِعُونَ ٥ أُوْلَيْكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَيِقُونَ ٥ وَلَانْكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَبْ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَ لَهَا عَلِمِلُونَ ﴿ حَتَّىٰ إِذَا لَّغَذُنَا مُتَّرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمُ يَخُونَ ۞لَا يَحُورُواْ ٱلْيَوْمَ إِنَّكُم مِّنَّا لَا تُنصَرُونَ ۞ قَدُ كَانَتُ ءَايَّتِي تُتُلَىٰ عَلَيْكُمُ فَكُنتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ ۞ مُسْتَكُبِرِينَ بِهِ سَلْمِرَاتَهُجُرُونَ ﴿ أَفَلَمْ يَدَّبِّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْجَاءَهُم مَّالَمُ يَأْتِءَ ابَاءَهُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَمُلَمُ يَعُرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُمُلَهُ مُنكِرُونَ ١٥ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةُ لَلْجَاءَهُم بِٱلْحِقِّ وَأَكْثَرُهُمُ الْحَقِّ كَرِهُونَ ۞ وَلُو أُتَّبِعَ ٱلْحَقُّ أَهُواءَهُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّهَاوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بِل أَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعُرضُونَ ۞ أَمْ تَسْتَلْهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُو خَيْرُ ٱلرَّارْقِينَ ۞ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَّا صَرَاطِ مُّسْتَقِيمِ اللَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ اللَّهِ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَاطِ لَنَكِبُونَ



وَلُوْرِحْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَابِهِم مِنْ ضُرِّ لَلَّجُواْ فِي لُغَيَّنِهِمْ يَعْهُونَ ۞ وَلَقَدُ أَخَذُنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَا يتضرَّعُونَ ٥٠ حتَّى إِذَا فَتَحُنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَاعِذَابِ شَدِيدِ إِذَاهُمُ فِيهِ مُبْلِسُونَ ۞ وَهُوَالَّذِيِّ أَنشَأَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءَدَةً قِلْيلًا مَّاتَشُكُونَ ﴿ وَهُو ٱلَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تَحْشُرُونَ ﴿ وَهُواللَّذِي يَحْي عَلَى وَيْمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفْ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارُّ أَفَلَا تَعُيقِلُونَ ۞ بَلْ قَالُواْ مِثْلَ مَاقَالَ ٱلْأَوَّلُونَ ٥ قَالُواْ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَعِنَّا لَمِبْعُوثُونَ القَدُ وُعدُنَا غَنْ وَءَابَاؤُنَا هَنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَلَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوِّلِينَ ﴿ قُل لِّمَن ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمُ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ بِلَّهُ قُلُ أَفَلًا تَذَكُّرُونَ ۞ قُلْ مَن رَّبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۞ سَيَقُولُونَ بِلَّهُ قُلُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ قُلُ مَنْ بِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءِ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يُجَازُ عَلَيْهِ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّى تُسْجَرُونَ ۞

بَلُ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُمُ لَكَذِبُونَ ۞مَا ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَّهِ بَمَا خَلْقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ سُبُحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ١ عَلِمِ ٱلْغَيْب وَٱلشَّهَادَةِ فَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ۞ قُل رَّبِّ إِمَّا تُريِّي مَا يُوعَدُونَ ۞ رَبِّ فَلا تَجُعَلَىٰ فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلمينَ ۞ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن تُريكَ مَا نَعِدُهُمُ لَقَادِرُونَ ۞ أَدُفَعُ بِاللَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيَّةَ خَنْ أَعْلَمْ بَمَا يَصِفُونَ ۞ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ ٱلشَّيَظِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحُضُرُونِ المَا اللَّهُ اللّ لَعَلَىٰ أَعْمَلُ صَلِعاً فِمَا تَرَكُنُ عَلّا إِنَّهَا عَلِمَةٌ هُوَ قَابِلُهَا وَمِن وَرَأْ بِهِم بَرُزَحْ إِلَّا يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّور فَلا أَنسَابَ بِينَهُمْ يَوْمَهِذِ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ ۞ فَمَن ثَقْلَتُ مَوَازِينُهُ, فَأُوْلَيِكَ هُمْ ٱلْمُفْلِرُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتُ مُوازِينُهُ، فَأُوْلَئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسِهُمْ في جَهَنَّم خَلِدُونَ ۞ تَلْفَحُ وُجُوهُهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمُ فَيِهَا كُلِّونَ ۞

أَلَمْ تَكُنْ ءَايَتِي تُتَلَى عَلَيْكُمْ فَكُنتُه بِهَا تُكَدِّبُونَ ۞ قَالُواْ رَبَّنَا عَلَبَتُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ۞ رَبِّنَا أَخْرِجُنَا مِنْهَا فَإِنَّ عُدُنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ قَالَ أَخْسَوا فِيهَا وَلا تُكَلِّمُونِ الله عَلَيْ مِنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبِّنًا عَلَمْنَا فَأَغُفِرُلْنَا فَأَغُفِرُلْنَا فَأَغُفِرُلْنَا وَأَرْحَنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِينَ ۞ فَأَتَّخَذُ ثَمُوهُمُ سِخُرِيًّا حَيًّا أَنسَوْكُمْ ذِكُرى وَكُنتُه مِّنْهُمْ تَضْعَكُونَ ١ إِنِّي جَزِيْتُهُمْ ٱلْيَوْمَ بَمَاصِبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ شَقَلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسُتَلَ ٱلْعَادِّينَ ﴿ قَالَ إِن لَّهِ ثُنُّهُ إِلَّا قِليلَّا لَّوْأَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعُلَّهُونَ ١ أَفَسَبْتُمُ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَيثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاثْرُجِعُونَ ۞ فَتَعَلَى ٱللَّهُ ٱلْلَكُ ٱلْحَقُّ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُورَتُ ٱلْعَرْشُ ٱلْكَرِيمِ ﴿ وَمَنْ يَدُعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَاءَاخَرَ لَا بُرُهَنَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَرَتِهِ عِلَيَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَافِرُونَ ١٠ وَقُل رَّبِّ ٱغْفرُ وَٱرْحَمُ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّاحِينَ ر مرد النور (آياتها)



مِ الله الرحيم

سُورَةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَافِهَا ءَايَتِ بَيِّنَتِ لَّعَلَّمُ تَذَكَّرُونَ ٥ ٱلرَّانِيةُ وَٱلرَّانِي فَأَجُلِدُواْ كُلَّ وَلِحِدِ مِّنْهُا مِاْئَةَ جَلْدَةً وَلا تَأْخُذُكُم بِهَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَلَيشُهِدُ عَذَابِهُمَا طَابِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلرَّانِي لَا يَنَكُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْمُشُرِكَةً وَالرَّانِيةُ لَا يَنكُ مُهَا إِلَّا ذَانِ أَوْمُشُرِكٌ وَمُرَّمَ ذَالِكَ عَلَى ٱلْوُمنينَ ٥ وَاللَّذِينَ يَرُمُونَ الْحُصِنَتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبِعَةِ شُهَداءً فَأَجْلِدُوهُمُ مَّلَىٰ عِلْدَةً وَلَا تَقْبِلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبِدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَلِيقُونَ ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنُ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَوْاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَالَّذِينَ يَرُمُونَ أَزُواجِهُمُ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فشهدة أَحدهم أَرْبع شهدات إلته عالم التا الصّادقين ٥ وَٱلْخَلَمِسَةُ أَنَّ لَعُنْتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَيَدُرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابِ أَن تَشْهَدَ أَرْبِعَ شَهَدَاتٍ بِأَلَّهُ إِنَّهُ لِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ وَٱلْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ ٱلصَّلْدِقِينَ ٥ وَلَوْلا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهُ تَوَّانُ مَكِيمٌ ١

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَاءُو بِٱلْإِفْكِ عُصَبَةٌ مِّنكُمُ لَاتَحُسَبُوهُ شَرًّا لَّكُمُّ بِلَهُو خَيْرٌ لِّكُمْ لِكُلِّ آمْرِي مِّنْهُم مَّا ٱكْتَسَبَ مِنَ ٱلْإِثْمُ وَٱلَّذِي تَولَّا كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ مَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ لَوُلا إِذْ سَمِعْتُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْوُمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْراً وَقَالُواْ هَاذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۞ لَّوْلا جَاءُو عَلَيْهِ بِأَرْبِعَةِ شُهَدَاءً فَإِذْلَمْ يَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَاءِ فَأُوْلَئِكَ عِندَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ وَلَوْلاَ فَضَلْ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُهُ, فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَة لَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلۡسِنۡتِكُمُ وَتَقُولُونَ بِأَفُوا هِكُمَّ الَّيۡسَ لَكُم بِهِ عِلْ وَتَحۡسَبُونَهُ هَيّناً وَهُوَعِندَ ٱللّهِ عَظِيمٌ ۞ وَلُولًا إِذْ سَمِعُمُوهُ قُلْتُم مّا يَكُونُ لَنَا أَن تَتَكَلَّم بَهٰذَا سُبِحَانَكَ هَاذَا بُهَتَنْ عَظِيمٌ اللَّهِ عِظْكُمْ الله أن تعودُ و لِفُلهِ أَبِدا إِن كُنتُم مُّؤُمنِينَ ﴿ وَيبِينَ ٱللَّهُ لَكُمْ ٱلْآيَتَ وَٱللَّهُ عَلَيْهُ مَكِيمٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَيْشَةُ فِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابٌ أَلَيَّ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمُ لَاتَعْلَمُونَ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَجْمَتُهُ، وَأَنَّ ٱللَّهُ رَءُوفٌ رِّحِيمٌ ۞



ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِأْمُرْ بِٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنْ وَلَوْلاَ فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكَامِنكُم مِّنْ أَحَدِ أَبَدًا وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يُزِكِّمن يَشَاءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهٌ ﴿ وَلا يَأْتِلِأُولُوا ٱلْفَضْلِمِنكُمُ وَالسَّعَةِ أَن يُؤُتُواْ أُولِي الْقُرُبَا وَالْسَاكِينَ وَالْلَهَجِرِينَ فِسَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْفَحُواْ أَلَاثُحُبُّونَ أَن يَغْفَرَ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ الْحُصَنَاتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْوُمِنَاتِ لْعِنُواْ فِٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ أَلْسِنَتُهُمُ وَأَيْدِيهِمُ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥ يَوْمِيذِيوفِيهِمْ اللهِ دينهُمْ لَحَقَّ ويعَمُونَ أَنَّ اللهِ هُوْلَحَقَّ الْدِينُ الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيَّبَاتُ وَٱلْطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَيْكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مِّغُفِرةٌ وَرِزُقٌ كَرِيهٌ ١٠ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدُنْكُواْ بِيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَكِّرُواْ عَلَىٰ أَهُلَهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۞

فَإِن لَّهُ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَداً فَلَا تَدُنْلُوهَا حَتَّىٰ يُؤُذَنَ لَكُمُ وَإِن قِيلَ لَكُمْ أَرْجِعُواْ فَأَرْجِعُواْ هُوَأَزُكَا لَكُمْ وآلله ماتعَالُونَ عَلَيهٌ ﴿ لَّيْسَ عَلَيْكُمْ بِنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بِيُوتًا عَيْرَ مَسْكُونَةِ فِيهَامَتَاعٌ لللهُ وَٱللَّهُ يِعَلَّهُ مَاتُبُدُونَ وَمَا تَكُنُّونَ ا قُل لِللَّهُ وَمِن يَعْ ضُّواْ مِنْ أَبْصَارِ هِمْ وَيَحْفَظُواْ فَ اللَّهُ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجِهُمْ ذَالِكَ أَزُكَالَهُمْ إِنَّ ٱللَّهُ خَبِيرٌ بَمَا يَصْنَعُونَ ۞ وَقُل لِّلُهُ وُمِنَاتِ يَغُضُفُنَ مِنْ أَبْصَارِ هِنَّ وَيَحُفَظُنَ فُرُوجِهُنَّ وَلَا يُبُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّامَاظَهُرَمِنُهَا وَلْيَضْرِبُنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلاَيْبُدِينَ زِينَتُهُنَّ إِلَّا لِبُعُولِتِهِنَّ أَوْءَابَابِهِنَّ أَوْءَ بِأِء بُعُولَتِهِ أَوْ أَبْنَا بِهِيَّ أَوْأَبْنَاء بُعُولَتِهِ ۖ أَوُ إِنُوانِهِ ۗ وُبِي إِخُوانِهِنَّ أُوبِي أَخَواتِهِنَّ أَوْنِسَابِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبْعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفُلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَىٰ عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبُنَ بأرُ بُلِهِنَّ لِيُعْلَمُ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْؤُمِنُونَ لَعَلَّكُمْ ثُفْلُونَ ۞

وَأَنكُوْ ٱلْأَيْمِ مِنكُمُ وَٱلصَّلِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَّا بِكُمْ إِن يَكُونُواْ فَقَرَاءَ يُغُنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيهٌ اللهِ وَلْيَسْتَعُفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَامًا حَتَّىٰ يُغُنِيهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضُلُّهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابِ مِمَّامَلَكَ أَيْمَنْكُمْ فَكَاتَبُوهُمُ إِنْ عَلَمْ تُمُ فِيهِمْ خَيْراً وَءَاتُوهُم مِّن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِيءَ اتَّاكُمُ وَلَا تُكُرِهُواْ فَتَيْتِكُمْ عَلَى ٱلْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصَّنَا لِّتَبْتَغُواْ عَرْضَ ٱلْكِيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكُرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنَ بَعُد إِكْرَاهِهِنَّ عَرْضَ ٱلْكَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَن يُكُرِهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهُ مِنَ بَعُد إِكْرَاهِهِنَّ عَفُورٌ رَّحِيهٌ ٥ وَلَقَدَأَنَزِلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلًا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلُواْمِن قَبُلِكُمُ وَمَوْعِظَةً لِّلُتَّقِينَ ١٠٥ مَاللَّهُ نُورُ ٱلسَّهُولَةِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُنُورهِ عَكَشُكُوٰةٍ فِيهَامِصْبَاحٌ ٱلْمُسَاحُ فِي زُجَاجَةٌ ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوُكَبُ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجْرة مَّبْلُرَكَةِ زَيْتُونَةٍ للشَرُقيَّةِ وَلَاغَرُبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْلَمُ مَنْسَسُهُ نَارٌ نُّورْ عَلَىٰ نُورٍ يَهُدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَنْ يَشَاءُ وَيَضُرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسُ وَٱللَّهُ بِكُلِّشَىٰءِعَلِيمٌ ﴿ فِبِيُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيْذُكَرِ فِيهَا ٱللهُ وُيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِٱلْغُدُقِ وَٱلْآصَالِ ٥

رِجَالٌ لَّاتُلْهِيهِمْ تَجَلَّرَةٌ وَلَابِيعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّاوَةِ وَإِيتَاءِ ٱلرِّكَوة يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَارُ ﴿ لِجَزِيهُمُ ٱلله أَحْسَنَ مَاعِمُ لُواْ وَيَزِيدَهُم مِنْ فَضُلِهِ وَٱلله يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَعُمَلُهُمْ كَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يحُسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ, لَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجِدَ ٱللَّهُ عِندُه، فَوَقَّلُهُ حِسَابَهُ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ اللَّهُ أَوْ كُفُلُمَتٍ فِي جَرِ جِيِّ يَغْشَلُهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مِنْ فَوْقِهِ مِنَاتٌ ظُلْمَاتُ بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْضِ إِذَا أَنْرِجَ يَدُهُ لَمُ يَكُدُ يُرَلُّهَا وَمَن لَّمُ يَجْعَل ٱلله لَهُ نُورًا فَمَالَهُ مِن نُورٍ ۞ أَلَهُ تَرَأَنَّ ٱللهُ يُسَبِّحُ لَهُ مَن في ٱلسَّهُونَةِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُ صَلْقَاتٍ كُلُّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ، وَتَسْبِيمَهُ، وَأَنَّكُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَبِيِّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهِ يُزْجِى سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بِينَهُ، ثم يَجْعَلُهُ, رُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ مِنْ خِلَلِهِ وَيُنَرِّلُ مِنَ السَّماء من جبالٍ فيها مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصُرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرُقِهِ يَذُهَبُ بِأَلْأَبُصَار اللهُ

نُقَلَّتُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُوْلِي ٱلْأَبْصَارِ و الله خَلَقَ كُلَّ دَابَةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُم مِّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُم مِّن يَشِي عَلَىٰ رِجُلَيْنِ وَمِنْهُم مِّن يَشِي عَلَىٰ أَرْبِعِ يَخُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ لَّقَدُ أَنزَلْنَا ٓ الْيَتٍ مُبِيّنَاتُ وَٱللّهُ يَهُدى مَن يِشَاءُ إِلَّا صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ®ويقُولُونَ مُبِيّنَاتُ وَٱللّهُ يَهُدى مَن يِشَاءُ إِلَّا صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ®ويقُولُونَ عَلَمْنَا بِأَلِلَّهُ وَبِأَلْرِسُولِ وَأَطَعُنَا ثُمَّ يَتُولَّكُ فَرِينٌ مِّنُهُمْ مِّنُابِعُدِ ذَالِكُ وَمَا أَوْلَيْكَ بِٱلْوُمنِينَ۞ وَإِذَادُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بينهمُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعُرِضُونَ ۞ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقَّ يَأْتُواْ عِلَيْهِ مُذُعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِم مِّرضٌ أَمِ ٱرْتَابُواْ أَمْ يَخَافُونَ أَن يَعِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمُ وَرَسُولُهُ أَبِّلُ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بينهُ مَأْن يَقُولُواْسَعُنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفُلِهُ وَ لَوَ هُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ,وَيَخُشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْفَايِزُونَ ۞ وَأَقْسَمُوا بِأَلِلّهِ جَهُداً يُمَنِهِمُ لَئِنَ أَمَرُهُمُ لِيَخُرُجُنَّ قُل لاَنْقُسِمُوا وَاللّهُ فَل لاَنْقُسِمُوا طَاعَةٌ مَّعُرُوفَةٌ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞



قُلُ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَولُّواْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحْتَلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُتَلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَائِلَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْكُمُ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلِحَةِ لَيَسْتَخُلِفَتَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخُلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَهُكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمُ وَلَيْبِدِّلَنَّهُم مِّنَا بِعُدِ خَوْفَهِمُ أَمْنَا يِعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِ شَيْئًا وَمِن كَفَرَ بِعُدَذَالِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَقِيبُواْ ٱلصَّالُوةَ وَءَاتُواْٱلرَّكُوةَ وَأَطِيعُواْٱلرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ لَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّذِينَ عَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأُولِهُمْ ٱلنَّارُّ وَلَبُّسَ ٱلْمَدِينِ مَا اللَّذِينَ عَامَنُواْ لِيَسْتَغُذِنكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَكَتُ أَيْنَكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبُلْغُوا ٱلْخُلْمَ مِنْكُمْ ثَلَتْ مَرَّاتً مِّنْ قَبُل صَلَوٰةِ ٱلْفَجُرُ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابِكُم مِّنَ ٱلنَّلَم بِرَةِ وَمِنْ بِعُدِ صلَّوٰة ٱلْعِشَاء ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتِ لَّكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهُمْ بْنَاحْ بِعُدَهْنَ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بِعُضْكُمْ عَلَى بِعْضَ كَذَاكَ يُكِنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيِتُ وَٱللَّهُ عَلَيهٌ حَكِيمٌ ۞

وَإِذَا بِلَّغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمْ ٱلْخُلْمَ فَلْيَسْتَغُذِنُواْ كَمَا ٱسْتَغْذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلُهِمُّ كَذَلِكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ عَايِنَةٍ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَكِيهٌ ۞ وَٱلْقَوْ عِدْ مِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَامًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعُنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبِرِّجُتِم بِزِينَةٍ وَأَن يَسْتَعُفِفُنَ نَيْرَ لَهِنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهٌ ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمِ، حَرِجٌ وَلَا خَيْرِ لَهِنَّ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيهٌ ۞ لَيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمِ، حَرِجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرِجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرِجٌ وَلَاعَلَى أَنفُسِكُمُ أَن تَأْكُلُواْمِنُ بْيُوتِكُمْ أَوْبْيُوتِ ءَابَابِكُمْ أَوْبْيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ عُمْ أَوْبِيوت أَخُواتكُمْ أَوْبِيوتِ أَعْمَامكُمْ عُمْ أَوْبِيُوتِ أَخُوالِكُمْ أَوْبِيُوتِ خَلَتِهِ أَوْ مَا مَلَكُتُم مَّفَا عَهُ وَأَوْصَدِيقَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشُتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُم بِيُوتًا فَسَلَّمُواْ عَلَىٰ أَنفُسكُمْ تَحَيَّةً مِّنُ عند ٱللَّه كَةً لَمِّ بَةً كَذَلِكَ يُبِيِّنُ ٱللَّهُ كُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّهِ كُمْ تَعْقَلُونَ ١

عِبِّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ <mark>بِٱللَّهِ</mark> وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْمِعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعِ لَّهُ يِذُهُ بُواْحَتَّى يِسْتَغُذِنُوهُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يِسْتَغُذِنُونَكَ أُوْلَيِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِأَلِيِّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا أَسْتَغُذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهُمْ فَأَذَن لِّن شئت مِنْهُمْ وَاسْتَغُفْرُلَهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ للَّجُعَالُواْ دْعَاءَ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدْعَاءِ بِعَضِكُم بَعْضَا قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ۚ فَأَيْحُ ذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبُهُمْ فِتُنَةً أَوْيُصِيبَهُمْ عَذَاكِ أَلِيمٌ الله الله ما في السَّمَو ت وَ الْأَرْضُ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ ويؤميرُجعونَ اليه فَينَتِنَهُم بَمَاعَمِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّهَى عَلِيمُ اللَّهِ وَيُومِيرُ جَعُونَ اللَّهِ فَينَتِنَهُم بَمَاعَمِلُواْ وَاللَّهُ بِكُلِّهَى عَلِيمُ



بِنُ مِن ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ

تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيَّكُونَ لِلْعَلَّمِينَ نَذِيرًا

اللَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن

لَّهُ شَرِيكٌ فِٱلْلُكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ, تَقُدِيرًا ۞



وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَالِمَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيًّا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلاَيمُلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلاَنفُعًا وَلاَتمُلكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوْةً وَلَا نُشُورًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَاذًا إِلَّا إِفَكُ ٱفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ، عَلَيْهِ قَوْمٌ عَاخَرُونَ فَقَدُ مَاءُو ظُلُمًا وَزُورًا ۞ وَقَالُواْ أَسَاطُهُ ٱلْأَوَّلِينَ أَكْتَتَبَهَا فَهِي تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرةً وَأَصِيلًا ۞ قُلُ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي مَعْلَمُ ٱلسَّرَّ فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ, كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٥ وَقَالُواْ مَالِ هَذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشَى فِي ٱلْأَسُواقِ لَوْلًا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا ۞ أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزُ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ بِأَكُلُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَبُلًا مَّسَعُورًا ۞ أَنظُرُ كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْتَالَ فَضَالُواْ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكَ ٱلَّذِي إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْراً مِّن ذَالِكَ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْيَتُهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَلَ لَّكُ قُصُورًا ۞ بَلُ كَذَّ بُواْ بٱلسَّاعَةُ وَأَعْتَدُنَا لِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

إِذَا رَأْتُهُم مِّن مِّكَانِ بَعِيدٍ سَمِعُواْ لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أَلُقُواْ مِنْهَا مَكَانًا ضَيَّقًا شُقَرَّنِينَ دَعَوْاْ هْنَالِكَ ثُبُورًا ۞ لا تَدْعُواْ ٱلْيَوْمَ ثُبُورًا وَلِحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا ١٠ قُلُ أَذَالِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلُدِ ٱلَّتِي وْعِدَ ٱلْتَقُونَ كَانَتُ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا ۞ لَّهُمُ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَلِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسُءُولًا الوَيوم يَشرهمُ ومايعبدُونَ مِن دُونِ أَللَّهِ فَيقُولُ عَأَنتُم أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَا وُلَّاءِ أَمْ هُمْ ضَالُواْ ٱلسَّبِيلَ ﴿ قَالُواْ سُبُعَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن اللَّهِ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِياءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابّاءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلدِّكُر وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ﴿ فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بَمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرُفاً وَلاَنصُرا وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِقُّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلَكَ مِنَ ٱلْرُسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمُ لَيَأْكُانُونَ ٱلطَّعَامِ وَيُشُونَ فِي ٱلْأَسُواقَ وَجَعَلْنَا بِعُضَكُمُ لِبَعْضِ فِتُنَةً أَتَصُبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞



\*وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوُلَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلِّيْكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبِّنا لَقَدِ أَسْتَكُبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوا كَبِيرًا وَ يَوْمَ يَرُونَ ٱلْمَالَيْكَةَ لَابْشُرَىٰ يَوْمَعِذِ مِنْ وَيَقُولُونَ الْمُلْكِكَةَ لَابْشُرَىٰ يَوْمَعِذِ مِنْ وَيَقُولُونَ حِجْراً مِّجُورًا ١٠ وقدِمْنَا إِلَّا مَا عَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا ١٥ أَصْعَبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَهِذِ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَبَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُرِّلَ ٱلْلَّبِكَةُ تَنزِيلًا ۞ ٱلْمُلُكُ يَوْمَهِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَنُّ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۞ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيُهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي أُتَّخَذْتُ مَعَ ٱلرِّسُولِ سَبِيلًا ۞ يَوَيُلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَانًا خَلِيلًا ۞ لَّقَدُ أَضَلَّنِي عَنِ ٱلذِّكُرِ بَعُدَ إِذْ جَاءَ فِي وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ۞ وَقَالَ ٱلرِّسُولُ يَرِبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱلتَّخَذُواْ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُورًا ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِي عَدُوّا مِنْ جُرُمِينَ وَكُنَّ بِرَبِّكَ هَادِياً وَنَصِيرًا ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوُلَانُزَّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَانُ جُمْلَةً وَاحِدَةً حَذَالِكَ لِنْشَبِّتَ بِهِ فُوَادَكُ وَرَبَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَنْ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا ع

وَلا يَأْتُونَكَ مِثَلِ إِلَّا جِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ۞ ٱلَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَّا جَهَنَّمَ أُوْلَيْكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَنَّاهُ هَارُونَ وَزيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذُهَبَا إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بَايَلِتنَا فَدَمِّرُنَهُمْ تَدُميرًا ۞ وَقَوْمَ نُوح لا حَدَّيُوا ٱلرُّسُلَ أَغُرَقُنَاهُمُ وَجَعَلْنَاهُمُ لِلنَّاسِ عَايَةً وَأَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلَمًا ﴿ وَعَادًا وَثُهُودًا وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِي وَقُرُونًا بِينَ ذَالِكَ كَثِيرًا ﴿ وَكُلَّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَلُ وَكُلًّا تَبَّرُنَا تَتْبِيرًا ۞ وَلَقَدُ أَتَوُاْ عَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي أُمُطِرَتُ مَطَرَ ٱلسَّوْءَ أَفَلَمُ يَكُونُواْ يَرُونَهَا بِلْ كَانُواْ لَا يَرْجُونَ نَشُورًا ۞ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُواً أَهَٰذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا المَّا اللَّهُ اللَّهُ المَّا عَنْءَ الهَتِنَا لَوْلًا أَنْ صَبِرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوُنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَرَةَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَهُ وُهُولُهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكُثَرَهُمُ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّ هُمُ إِلَّا كَٱلْأَنْعَامُ بِلُ هُمُ أَضَلُّ سَبِيلًا ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَّا رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلنِّطلَّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلْهُ, سَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّهُسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۞ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبُضًا يَسِيرًا ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُ مُ ٱلَّيْلَ لِبَاسًا وَٱلنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ ٱلنَّهَارَنْشُورًا ﴿ وَهُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيْحَ بِشُرًّا بِيْنَ يَدَى رَحْمَتُهِ وَأَنزَلْنَا مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ١ النَّخْعَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنْسُقِيهُ, مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَلَما وَأَنَاسِ كَثِيرًا ﴿ وَلَقَدُ صَرَّفْنَهُ بِينَهُمُ لِيذَّكَّرُواْ فَأَيَّ آَكُةُ أَلْتَّاسٍ إِلَّا كُفُورًا ﴿ وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِع ٱلْكَنفِرِينَ وَجَاهِدُهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۞ وَهُواللَّذِي مَرِجَ ٱلْحُرِينِ هَذَا عَذُبٌ فُراتٌ وَهَذَا مِلْ أَبَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرُزَنَا وَحِبُراً مَجُوراً ١ وَهُو ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَاءِ بِشَرّاً فَجَعَلَهُ,نسباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُهُمُ وَلَا يَضُرُّهُمُ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۞



وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلُمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَّا رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱلْحِيَّ ٱلَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيِّحُ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَبِيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ أَسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشَ ٱلرِّحْنُ فَسْتَلُ بِهِ خَبِيرًا ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱسْمُحُدُواْ لِلرِّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرِّحْمَانُ أَنْسُجُدُ لِمَا تَأْمُرْنَا وَزَادَهُمُ نُفُورًا ١٠٥ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فيها سرَبّا وَقَمَّا مُّنيرًا ﴿ وَهُوالَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خلُفةً لِّنَ أَرَادَ أَن يَدَّكِّ أَوْأَرَادَ شُكُورًا ﴿ وَعَبَادُ ٱلرِّحْنَ ٱلَّذِينَ يَشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَاهِ أُونَ قَالُواْ سَلَاماً ۞ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمُ سُجَّداً وَقِياماً ۞ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا ٱصْرِفُ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّهُ عِنَّا عَذَابَ جَهَنَّهُ عِنَّا عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمُ يُسُرفُواْ وَلَمْ يَقُتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قُوا ما ١ وَاللَّذِينَ لَا يَدُعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَّاءَلَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتَى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا الْعَذَانُ يَوْمَ ٱلْقَلَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الْعَذَانُ يَوْمَ ٱلْقَلَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله من تاب وعامن وعمل عملًا صلحاً فأوليك يبدل ٱلله سَيَّاتِهِمُ حَسَنَاتً وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا رَّحَمًا ١ وَمَن تَابَ وَعَمَلَ صَلِحًا فَإِنَّهُ، يَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ۞ وَٱلَّذِينَ لَايشُهَدُونَ ٱلرُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغُو مَرُّواْ كِراماً ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بَالِيَةِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّواْ عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبِّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزُوَ اجِنَا وَذُرِّ يَا يَنَا قُرَّةً أَعْيُنِ وَأَبْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أُوْلَيْكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرُفَةَ بَمَاصِبَرُواْ وَيُلَقَّوُنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَّمًا ۞ خَلِدِينَ فَهَا حَسُنَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ قُلُ مَا يَعْبُواْ بِكُمْ رَبِّ لَوْلاَ دُعَا وُكُمُ فَقَدُ كَذَّبُتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ۞



مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ

طسم وتلك عليت الكتب المبين المبين المسم المسلك الله المسلك الله المسلك المسلم ا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ إِن تَشَأُ نُنَرِّلُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلسَّمَاءِءَايَةً فَظَلَّتُ أَعْنَاقُهُمُ لَهَا خَلْضِعِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِ مِنْ ذِكْرِمِينَ ٱلرِّحْنِ هُدَوْ إِلَّا كَانُواْ عَنْهُ مُعُرضِينَ ۞ فَقَدُكَذَّبُواْ فَسَيَأْتِيهِمُ أَنْكُواْ مَاكَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلْأَرْضِ كَمْ أَنْكِتْنَا فِيهَا مِن كُلّ زَوْجِ كَرِيمِ اللَّهِ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم شُؤُمنِينَ ٥ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيهُ ٥ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَن ٱغْتِٱلْقَوْمِٱلظَّالِمِينَ۞قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَايَتَّقُونَ۞قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ٥ وَيَضِيقُ صَدُرِي وَلا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلُ إِلَّا هَارُونَ ١٥ وَلَهُمْ عَلَى ذَنُا إِنَّ فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ١٥ قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَابًا لِيَتَنَّا إِنَّامَعَكُم مُّسَةَعُونَ۞ فَأُتيَا فِرُعَوْنَ فَقُولًا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَنُ أَرْسِلُ مَعَنَا بَنِي إِسُرَاءِيلَ۞ قَالَ أَلَمُ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ٥ وَفَعَلْتَ فَعُلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهِ مِنْ ٱلْكَافِرِينَ

قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِّينَ ۞ فَفَرَرُتُ مِنكُمُ لَا الصَّالِّينَ خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي مُكُمّاً وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْرُسَلِينَ ۞ وَتِلْكَ نعُمةٌ مُنَّهَا عَلَى أَنْ عَبَّدتَ بِنَ إِسْرَاءِيلَ ﴿ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا إِن كُنتُم مُّوقِنِينَ ﴿ قَالَ لِلَّهُ حَوْلَهُ ۚ أَلَاتَسُمَعُونَ ﴿ قَالَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ عَابَايِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَحُنُونٌ ۞ قَالَ رَبُّ ٱلْشُرِقِ وَٱلْغُرِبِ وَمَا بِينَهُمَا إِن كُنتُمُ تَعُقِلُونَ ۞قَالَ لَبِنِ ٱلَّخَذُتَ إِلَّهَا غَيْرِى لَأَبْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْسَّجُونِينَ وَقَالَ أُولَوْ جِئُتُكَ بِشَيْءِ مُّبِينٍ وَقَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنتَ منَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ فَأَ لَقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِي ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ۞ وَنَزَع يده، فَإِذَاهِي بَيْضَاءُ لِلتَّاظِرِينَ اللهَ الْمَلَا حَوْلَهُ إِنَّ هَاذَا لَسَخِرْ عَلِيهٌ ۞ يُرِيدُ أَن يُخُرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحُرهِ عَلَيْهُ فَمَاذًا تَأْمُرُونَ ۞ قَالُواْ أَرْجِهُ وَأَنَاهُ وَٱبْعَثُ فِي ٱلْمَدَايِنِ مَشْرِينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمِ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّعَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ ۞ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلُ أَنتُم هُجُمَّعُونَ ۞

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن كَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِبِينَ ۞ فَلَمَّا جَأَءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُواْ لِفِرْعَوْنَ أَيِنَّ لَنَا لَأَجُرًّا إِن كُنَّا نَحُنْ ٱلْعَلِبِينَ ١ قَالَ نَعَمُ وَإِنَّكُمْ إِذَا لَّكِنَ ٱلْقَرَّبِينَ ۞ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰ أَلْقُواْمَا أَنتُم مُّلْقُونَ وَ فَأَلْقَوا عِبَالَهُمُ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ عِنَّا لَغُنْ ٱلْغَلِبُونَ ۞ فَأَلَقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَاهِى تَلْقَفْ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَأُلُقِ ٱلسَّحَ ۗ وُ سَاجِدِينَ ۞ قَالُواْءَ امَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ۞ قَالَ عَامَنتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ عَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ، لَكِيدُكُمُ ٱلَّذِي عَلَّهَ كُمُ ٱلسِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُمُ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ وَلأُصلِّبَتَّكُمْ أَجْمِعِينَ الْقَالُواْ لَاضَيِّرَ إِنَّا إِلَّا رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ إِنَّا نَظُمَعُ أَن يَغُفِرَلْنَا رَبُّنَا خَطَيْنًا أَن كُتَّا أَوَّلَ ٱلْمُعْمِنِينَ ﴿ وَأَوْ حَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ أَنْ أَسُر بِعِبَادِي إِنَّكُم مُتَّبِعُونَ ۞ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي ٱلْدَايِنِ مَاشِرِينَ ۞ إِنَّ هَاؤُلَّاءِ لَشِرُ ذِمَةٌ قَلِيلُونَ ۞ وَإِنَّهُ لِنَا لَغَا بِظُونَ ۞ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ مَاذِرُونَ الله فَأَخْرِجْنَاهُم مِّنْجَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ وَكُنُوزِ وَمَقَامِ كَرِيمٍ @ كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا بَيَ إِسُرَاءِيلَ فَأَتَبِعُوهُم مُّشُرقِينَ ٥



فَلَمَّا تَرَاءُ اللَّهِمُعَانِ قَالَ أَصْحَكُ مُوسَىٰ إِنَّا لَدُرَكُونَ ﴿ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِي رَبِّ سَيَهُدِينِ ﴿ فَأَوْ حَيْنَا إِلَّا مُوسَىٰ أَنِ ٱخْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبِحُرِ فَأَنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقِ كَٱلطَّوُدِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْأَخَرِينَ ﴿ وَأَنْجِينَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥ أَجْعِينَ ۞ ثُمَّ أَغُرَقُنَا ٱلْأَخَرِينَ ١٥ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثَرُهُم مُّؤُمنينَ ٧٠ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ النَّهِ وَقَوْمهِ مَا تَعُبُدُونَ ۞ قَالُواْ نَعُبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَاءَ كِفِينَ ۞قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمُ إِذْ تَدُعُونَ كَذَاكَ يَفْعَلُونَ ۞ قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُهُ تَعُبُدُونَ النَّهُ وَءَابَاؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ ۞ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّا رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ۞ ٱلَّذِي خَلَقَني فَهُو يَهُدِينِ ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يْطُعِمْنِي وَيَسُقِينِ ۞ وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُو يَشُفِينِ ۞ وَٱلَّذِي يُمِيثَني ثُمَّ يُمْيِينِ ۞ وَٱلَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرِ لِي خَطِيعَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ الصَّالِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ

وَٱجْعَلِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرُ لِأَبُّ إِنَّهُ, كَانَ مِنَ ٱلضَّالِّينَ ۞ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۞ يَوْمَ لا يَنفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ ۞ إِلَّا مَنْ أَتَّى ٱللَّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ٥ وَأُزْلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ٥ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَيمُ لِلْغَاوِينَ ۞ وَقِيلَ لَهُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمْ تَعُبُدُونَ ۞ مِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَنصُرُونَكُمُ أَوْ يَنتَصِرُونَ فَكُنكِبُواْ فِيهَا هُمُ وَٱلْعَاوُرِنَ ٥ وَبْنُودُ إِبُلِيسَ أَجْمَونَ ٥ قَالُواْ وَهُمُ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ١ تَأْلِيهِ إِن كُتَّا لَفِي ضَلَّالِ مُّبِينٍ ١٤ إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١٥ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا ٱلْجُرِمُونَ ۞ فَمَالَّنَا مِن شَلْفِعِينَ ۞ وَلَاصَدِيقٍ مَمِيمٍ ۞ فَلُوْأَنَّ لَنَا كُرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ هَاءِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبِتُ قَوْمُ نُوحٍ ٱلْمُرْسَلِينَ فِإِذْقَالَ لَهُمُ أَخُوهُمُنُوحٌ أَلَاتَتَّقُونَ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ قَالُواْ أَنْؤُمِنُ لَكَ وَأَتَّبَعَكَ ٱلْأَرُذَلُونَ ﴿

قَالَ وَمَاعِلُمي بَمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْتَشُعْرُونَ ٥٠ وَمَا أَنَابِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ إِنَّ أَنَا إِلَّانَذِيرٌ مُّبِينْ قَالُواْ لَمِن لَّمُ تَنتَهِ يَنُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ۞ فَأَفْتَحُ بِينِي وَبِيْنَهُمْ فَتُمَّا وَنَجِّنِي وَمَن مِّي مِنَ ٱلْوُمِنِينَ ﴿ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْشَهُونِ اللهُ ثُمَّ أَغُرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّ فِذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ اللَّهِ اللَّهِ أَغُرَقُنَا بَعُدُ ٱلْبَاقِينَ ﴿ إِنَّا فِذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبِتُ عَادٌ ٱلْرُسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي إِنِّي الْمُ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ آلِلَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَسَّالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرِ إِنْ أَجُرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞ أَتَبُنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ عَلَيَّةً تَعْبِثُونَ ﴿ وَتَخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخُلُدُونَ ﴿ وَإِذَا بِطَشْتُم بِطَشْتُمْ جَبَّادِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ آلَّهُ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَأَتَّقُواْ ٱلَّذِي أَمَدَّكُم بَمَا تَعُلَمُونَ ﴿ أُمَدَّكُم بِأَنْعَلَم وَبِنِينَ ﴿ وَجِنَّاتٍ وَعُيُونِ ﴿ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ قَالُواْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظُتَ أَمْ لَمُ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ ۞

إِنْ هَاذَا إِلَّا غُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا غَنْ بِمُعَدَّبِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّ فِذَالِكَ لَأَيَّةً وَمَاكَانَ أَحْتَرُهُم مُّؤُمنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ﴿ كَذَّبِتُ مَنْ وُدُلِّكُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلَّا ٱلْآلَتَ قُونَ ﴿ إِنِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُوا ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَا أَنَّ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًانْ أَجْرِى إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞ أَتُتُرَّكُونَ فِي مَاهَهُنَا عَامِنِينَ ﴿ فِي جَنَّتِ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعِ وَغَنْلِ طَلَعْهَا هَضِيمٌ ﴿ وَتَغْتُونَ مِنَ أَلْجِ الْإِبْوِتَا فَرِهِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَلَا تُطِيعُواْ أَمْرَ ٱلْسُرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفُسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْسَحِّرِينَ هَمَا أَنتَ إِلَّا بِشَرٌ مِّثُلْنَا فَأْتِ بَايَةِ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ قَالَ هَذِهِ عَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَاثُومِ ﴿ وَلا تَمسُّوهَا بِسُوعِ فَيَأْذُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَدمِينَ ۞ فَأَخَذُهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَحُتُرُهُم مُّؤُمنينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحِيمُ ﴿

كَذَّبِتُ قَوْمُ لُوطِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمُ لُوطً ٱلْآتَتَّقُونَ أَيْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُوانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنُ أَزُوا بِكُمْ بِلُ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿ قَالُواْ لَبِن لَّمُ تَنتَهِ يَالُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخُرِجِينَ ﴿قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ جَبِّيٰ وَأَهْلَى مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَجَبِّيْنَا ۗ وَأَهْلَهُ وَأَهْلَهُ وَأَبْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمِّرْنَا ٱلْآخَرِينَ ۞ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَراً فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْنُذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّهُ ۗ وَمَا كَانَ أَكُثُرُهُم مُّؤُمنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرِّحيهُ كَذَّكَ أَصْعَكُ لُكُنِّكَةَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبًا ٓ لَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَلَّ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ ﴿ أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ الْخُسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْسُتَقِيمِ @وَلاَ تِنْ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَتَعْتُوا فِي اللَّرْضِ مُفْسِدِينَ اللَّهِ وَلاَتَعْتُوا فِي اللَّرْضِ مُفْسِدِينَ اللهِ



وَاتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مِنَ ٱلْسَحِّرِينَ ﴿ وَمَا أَنتَ إِلَّابِشَرْ مَّثُلْنَا وَإِن تَظُنَّكَ لَنَ ٱلْكَذِبِينَ السَّاكِمَ السَّلَاكِمَ اللَّهُ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مَنَ ٱلصَّادِقِينَ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ السَّالِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ ﴿ قَالَ رَبِّ أَعَلَمْ مَا تَعْمَلُونَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلنَّطِلَةَ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكُثرُهُم مُّؤُمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَالَّهُ وَالْعَرِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَإِنَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالُولُ اللَّا لَا لَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّالَّلَّ اللَّلَّال لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوخُ ٱلْأَمِينُ ﴿ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَبِ مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أَوَلَمُ يَكُن لَّهُمْ ءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ, عُلَمَاوُا بِنِي إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَلَوْ نَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بِعُضَ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ فَقَرْأُهُ, عَلَيْهِم مَّا كَانُوْا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۞ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ المُرْمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوْا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَقُولُواْ هَلْ نَحُنْ مُنظَرُونَ ١ أَفَهِ عَذَا بِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

مَا أَغْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يُتَّعُونَ ۞ وَمَا أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَة إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ۞ ذَكْرَىٰ وَمَاكُنَّا ظَلَمِينَ ۞ وَمَا تَنَزَّلَتُ به ٱلشَّيْطِينُ ١٥ وَمَايَنْبَغَى لَهُمْ وَمَايَسُتَطِيعُونَ ١٠ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَكُونُ ولُونَ ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا عَلَيْ وَلُونَ ﴿ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْعَدِّبِينَ ﴿ وَأَنذِرُ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَٱخْفِضَ جَنَامَكَ لِنَ ٱللَّهِ عِنْ مِنَ اللَّهُ مِنْ مِنْ فَإِنْ عَصُولَ فَقُلْ إِنِّى بَرَى مِ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ١ وَتُوكُّلُ عَلَى الْعَزِيزُ الرِّحيمِ اللَّذِي يَرِنْكَ حِينَ تَقُومُ ﴿ وَتَقَلَّبُكُ فِ ٱلسَّجِٰدِينَ ﴿ إِنَّهُ وَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ هَوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ هَلَ أُنبِّتُكُمُ عَلَىٰ مَن تَنَوَّلُ ٱلشَّيَطِينُ اللَّهِ تَنَوَّلُ عَلَىٰ كُلَّ أَقَّاكٍ أَتِيمِ اللَّهُ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكْثِرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿ وَٱلشَّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ ٱلْغَاوُرِنَ ﴿ أَلَمْ تَر أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِيهِمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَالَّا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿ إِلَّا ٱللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمْلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْ مِنْ بَعُد مَا ظُهُ وا وسيعُلَمُ اللَّذِينَ ظَهَ وُالَّتَ مُنقَلَبُونَ ٥ ر مرورة السمل سورة السمل

## لِينُ مِ اللَّهِ الرَّحْنَ الرَّحِيمِ

طس تِلْكَ النَّ ٱلْقُرْءَانِ وَكَتَابِ مّْبِينٍ ۞ هُدًى وَبْشُرَىٰ لِلْوُمْنِينَ ٥ ٱلَّذِينَ يُقَهُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكَاةِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمَّ يُوقِنُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعُمَهُونَ ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمُ فِي ٱلْأَخِرةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى ٱلْفُرِّءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمِ عَلِيمِ الْمُوسَىٰ لِأَهْلِهِ عِلَيْ عَالَسُتُ نَاراً سَاتِيكُم مِنْهَا بِخَبِر أَوْءَاتِيكُم بِشِهَابِ قَبِسِ لَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُجَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَّمِينَ ٥ يَمُوسَىٰ إِنَّهُ وَأَنَا ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكِيمُ ٥ وَأَلْقَ عَصَاكُ فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَرُّ كَأَنَّهَا جَأَنُّ وَلَّا مُدُبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ لَآتَخَفُ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَى الْرُسَلُونَ فِي إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بِدَّلَ حُسْنًا بِعُدَسُوءِ فَإِنِّي عَفُورٌ رِّحِيمٌ ١٠ وَأَدْ خِلْيَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرِجُ بِيضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ في تِسْعِ عَلَيْتٍ إِلَى فَرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ عَلِيَّا لَهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ الله قَالِمًا جَاءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرةً قَالُواْ هَلْذَا سِحُرْشُبِينْ اللهِ فَأَلَّا جَاءَتُهُمْ ءَايَتُنَا مُبْصِرةً قَالُواْ هَلْذَا سِحُرَّشَّبِينْ

وجحدُواْ بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُواً فَأَنظُرُ كُفَّكَانَ عَقَـةُ ٱلْفُسدينَ ۞ وَلَقَدْءَاتِينَا دَاوْدِدَ وَسُلِّمُنَ عَلْمَا وَقَالَا ٱلْكَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي فَضَّلْنَا عَلَىٰ كَثِيرِ مِّنُ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وورث سُلَمُنْ دَاوْرد وقالَ يَأْيُهَا ٱلنَّاسُ عُلَّمْنَا مَنطقَ ٱلطّير وَأُوتِينَامِن كُلِّشَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُو ٱلْفَضُلُ ٱلَّذِينُ الله ومشر لسلمان بنوده، مِن أَلِيٌّ وَٱلْإِنس وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّى إِذًا أَتُواْ عَلَىٰ وَادِ ٱلنَّمْلِ قَالَتُ نَمْلَةٌ تِنَأَيُّهَا ٱلتَّمَلُ ٱدْ غُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَتَّكُمْ سُلَّمَانُ وَجْنُودُهُ، وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ فَتَبِسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلُهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعُنَي أَنْ أَشُكُر نِعُمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمُتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَالدَى وَأَنْ أَعْلَ صَلِماً تَرْضَلُهُ وَأَدُخِلُن بَرَحْتِكَ في عبادك الصّلين الوتفقد الطّير فقالَ مالي لا أرى ٱلْهُدُهُدَ أَمُ كَانَ مِنَ ٱلْعَابِينَ ۞ لأُعَذِّبِنَّهُ، عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلاً الْذِيمَتُهُ وَأُولِيا تِيتِي بِسُلْطَانِ مُبِينِ ﴿ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطَتْ مِالَمْ تُحِفُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَا بِنَبَا يَقِينِ ٥

إِنِّ وَجِدتٌ أَمْراً مَ مَلِكُهُمْ وَأُوتِيتُمِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيهٌ ١٥ وَجَدتُهَا وَقُوْمَهَا يَسْمُدُونَ لِلشَّهُسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَرَيِّنَ لَهُمُ ٱلسَّيْطَانُ أَعُمَلَهُمْ فَصدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبيل فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ۞ أَلَّا يَسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمْ مَا يُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ ۞ ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُورَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمُ ١٠٥ ﴿ قَالَ سَنَنظُ وْأَصَدَقْتَ أَمْكُنتَ مِنَ ٱلْكَذِبِينَ الْهُ الْهُمْ تِكْتَابِي هَلْذَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَولَّ عَنْهُمُ فَأَنظُرُ مَاذَا يَرُجعُونَ ۞ قَالَتُ يَأَيُّهَا ٱلْكَوْاْ إِنِّي أَلْقَى إِلَّا كَتَابٌ كَريهُ الله عن سُلَيْنَ وَإِنَّهُ بِسُمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْنَ ٱلرَّحِيمِ اللهِ أَلَّاتَعُلُواْ عَلَى وَأْتُونِي مُسُلِمِينَ ۞ قَالَتُ يَأَيُّهُمَا ٱلْكَوْاْ أَفْتُونِي في أَمْرى مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ نَحُنْ أُوْلُواْ قُوَّةِ وَأُوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدِ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَٱنظُرى مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿ قَالَتُ إِنَّ ٱلْمُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجِعَلُواْ أَعَرَّةً أَهْلِهَا أَذِلَّةً وَكَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِّي مْرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْرُسَلُونَ ١٠

فَلَمَّا جَاءَ سُلِيمُنَ قَالَ أَيْدُونَ مِالِ فَمَاءَ اتَانِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّاءَ اتَاكُم الْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمُ تَفُرَحُونَ الْأَرْجِعُ إِلَيْهِمُ فَلَنَّأُتِيَّتُهُم بَجُنُودِ لاَّ قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنْخُرِ جَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَلْخِرُونَ ۞قَالَ يَأَيُّهَاٱلْكَؤُاْ أَيُّهُ يِأْتِينِ بِعَرْشِهَا قَبُلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ۞قَالَ عِفُرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِنَّأَنَّاء تَيكَ بِهِ قَبُلَأَن تَقُوم مِن مَّقَامِكَ وَإِنَّ عَلَيْهِ لَقُونٌ أَمِينٌ ١٠ قَالَ اللَّذِي عِندَهُ، عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا عِلَيْكَ بِعِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرُفْكُ فَأَمَّا رَءَاهُ مُسْتَقَرَّا عِندَهُ، قَالَهَذَا مِنْ فَضُلِ رَبِّ لِيَبْلُو فِي ءَأَشُكُوْ أَمْ أَكُوْرُ وَمَن شَكَرَ فَإِمَّا يَشُكُو لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَفَا إِنَّا رَبِّ غَنٌّ كَرِيمٌ ۞قَالَ نَكِّرُواْ لَهَا عَرُشَهَا نَنظُرُأْتَهُتَدِيّ أَمْ تَكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۞ فَأَمَّا جَاءَتُ قِيلَ أَهَاكَذَا عَرْشُكُ قَالَتُكَأَنَّهُ وهُو وأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ قَوْمِ كَافِرِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا ٱذْ غُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَهَا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَّةً وَكَشَفَتُ عَن سَاقَيُهَا قَالَ إِنَّهُ وَصَرْحٌ مُّمرِّدٌ مِّن قَواريِّ قَالَتُ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلِّيكُنَ يِنَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ١

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا إِلَّا ثَمُودَ أَخَاهُمُ صَلِّكًا أَن ٱعُبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَاهُمُ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ۞ قَالَ يَلْقَوُمِ لِمَ تَسْتَغِيلُونَ بِٱلسَّيَّةِ قَبُلَ ٱلْحَسَنَةُ لَوْلاَ تَسْتَغُفِرُونَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمُ تُرُحُونَ ﴿ قَالُواْ أَكَّا إِنَّا إِلَّا وَبِمَن مَّعَكَّ قَالَ طَا مِرْكُمُ عِندَ أَلِيُّهُ بِلُأَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهُطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَيْصَلِحُونَ ٥ قَالُواْ تَقَاسَهُواْ بِأَلِيّهِ لَنْبِيَّتِنَّهُ، وَأَهْلَهُ, ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لُولِيِّهِ مَا شَهِدُنَا مَهُلِكَ أَهُلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۞ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكُرْنَا مَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْغُرُونَ ۞ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَتِلْكَ بِيُوتُهُمْ خَاوِيّةً بِمَا ظَأَمُوا إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ۞ وَأَنْجَلْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لَقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَحْشَةَ وَأَنْتُمُ تُبُصِرُونَ ۞ أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوةً مِّن دُون ٱلنِّسَاءَ بَلُ أَنتُمُ قَوْمٌ تَجُهَلُونَ ۞



\*فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُواْ أَخُرِجُواْ ءَالَ لُوطِ مِّن قَرْبَتَكُمْ إِنَّهُمُ أُنَاسٌ بِتَطَهِّرُونَ ۞ فَأَنْجِيْنَهُ وَأَهْلَهُۥ إِلَّا ٱمْرَأْتُهُ، قَدَّرُنَهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ قُل ٱلْحَمُدُيِّةِ وَسَلَمٌ عَلَيْعِبَادِهِ ٱلَّذِينَ أَصْطَفَىٰ ءَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشُركُونَ ۞ أَمِّنُ خَلَقَ ٱلسَّهُوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْكِتُنَا بِهِ حَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَةِ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَعِلَةٌ مَّعَ ٱللَّهِ مِلْهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ۞ أَمِّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قراراً وجعل خِلَلْهَا أَنْهَا وَجعل لَهَا رُواسِي وَجعل بين ٱلْبَحْرِيْنِ عَاجِزًا لَهِ لَهُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الله المن يجيب النَّف طر إذا دعاه ويكشف السُّوء ويجعلكم خْلَفَاءَ ٱلْأَرْضُ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكُّرُونَ البَرّ وَٱلْبَحْرِ وَٱلْبَحْرِ وَٱلْبَحْرِ وَٱلْبَحْرِ وَٱلْبَحْرِ وَٱلْبَحْرِ ومن يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بِشُرَّا بِيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ عَ أَعِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشُركُونَ اللهُ

أَمِّن يَبِدُوا الْخَاقَ ثُمَّ يُعيدُه، وَمِن يَرُزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرُهَانَكُمْ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ۞ قُل للا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرُضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّالِيَّهُ وَمَا شَعْرُونَ أَيَّانَ يُعَثُونَ ۞ بِلَا دَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْأَخِرَةَ بِلْ هُمْ فِي شَكِّ مِّنْهَا بِلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَءِذَاكُنَّا ثُرَّاباً وَءَاباً وْنَا أَبِنَّا كَنْرَجُونَ ۞ لَقَدُ وُعِدُنَا هَٰذَا نَحُنْ وَءَابَاؤُنَا مِن قَبُلُ إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ قُلُ سِيرُواْ فِٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْأَرْمِينَ ١٥ وَلا تَحُزَّنُ عَلَيْهِمُ وَلا تَكُن في ضَيْق مِّمَّا يَكُرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُهُ صَادِقِينَ ۞ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعُبِلُونَ ﴿ وَإِنَّا رَبِّكَ لَذُوفَضُلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَشُكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللّا رَبِّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكُنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ۞ وَمَا مِنْ عَابِهِ فِٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَاءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِي هُمُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞

وَإِنَّهُ, لَهْدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَمُؤُمنِينَ ﴿ إِنَّا رَبِّكَ يَقُضِى بِينَهُم عُكُمةٍ وَهُوَّالْعَزِيزُ ٱلْعَلِيهُ ﴿ فَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُوتَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلسُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ۞ وَمَا أَنتَ بِهَادِي ٱلْعُمِّي عَن ضَلَّلَتِهِمُ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بَالِتَنَا فَهُم مُّسُلِّمُونَ ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجُنَالَهُمْ دَابَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بَالِتَنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَحُشُرُ مِن كُلَّ أُمَّةِ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بَايَتِنَا فَهُمُ يُوزَعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَذَّبْتُم بِالِّتِي وَلَمْ يُحِيطُوا بِهَاعِلُما أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ٥ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ ۞ أَلَمُ يَرِوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيسُكُنُواْ فِيهِ وَٱلنَّهَارَ مُبْصِراً إِنَّ فِي ذَالِكَ لا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَيُومَ يُنْفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَرْعَ مَن فِي ٱلسَّمَواتِ وَمِن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مِن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتُوهُ دَنْ وَتَرَى الْجِبَالَ عَسَبْهَا جَامِدةً وَهِي تَمْرُ مَرَّ السَّحَابُ صْنُعَالِلَّهِ ٱلَّذِي أَتُقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ وَبِيرٌ مِمَا تَفْعَلُونَ ٥

## ترتيبها سُورة القصص الماه

إِن الرَّحْن الرّحِيمِ طَسَمْ وَاللّهُ عَلَيْكَ اللّهِ عَلَى اللّهِ الرّحْن الرّحِيمِ طَسَمْ وَاللّهُ عَلَيْكَ عَلْ فَالْأَرْضِ وَجَعَلَ وَوْرُعُونَ عَلا فَي الْأَرْضِ وَجَعَلَ وَوْرُعُونَ عَلا فَي الْأَرْضِ وَجَعَلَ الْفَلَمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرَى فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَكُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحُذَرُونَ ۞ وَأَوْحَنْنَا إِلَّىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنُ أَرْضِعِيهُ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِٱلْيَمِّ وَلا تَخَافِ وَلا تَحْزَنَي إِنَّا رَلَّهُ وهُ إِلَيْكُ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ نَ قَالْتَقَطَهُ وَ الْ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَّنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَ هَلَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلْطَعِينَ ﴿ وَقَالَتِ ٱمْرَأَتْ فِرْعَوْنَ قُرَّتْ عَيْنِ لِي وَلَكُ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعنا أَوْنَكُونَهُ وَلَدا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ١٥ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرْغًا إِن كَادَتُ لَثُبُدِى بِهِ لَوْلًا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْوُمنِينَ ۞ وَقَالَتُ لِأُخْتِهِ قَصِّيهِ فَبِصرتَ بِهِ عَن جُنْبِ وَهُمُ لَا يَشْعَرُونَ ١ وحرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبُلُ فَقَالَتُ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ أَهْلَ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ وَهُمْ لَهُ وَهُمْ لَهُ وَهُمْ لَهُ وَهُمْ لَهُ فَرَدَدُنَّهُ إِلَّا أُمِّهِ كُ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ مَقٌ وَلَاكِنَّ أَكُثُرَ هُمُ لَا يَعُكُمُونَ اللَّهِ مَقٌ وَلَاكِنَّ أَكُثُرَ هُمُ لَا يَعُكُمُونَ



وَلَا بِلَغَ أَشِدُهُ، وَأَسْتُونَ ءَتَيْنَا فُهُ كُمَّا وَعِلْماً وَكَذَالِكَ جَزى الْمُسِنِينَ ۞ وَدَخَلَ الْكِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنُ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلْاً مِن شِيعَتِهِ وَهَلْدًا مِنْ عَدُوِّهِ } فَأَسُتَغَلَّهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى ٱلَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عِ فَوكْزَهْ، مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلُ ٱلشَّيْطَانِ عِنَّهُ، عدو مُّضِلُّ مُّبِينُ۞قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمَ ثُنَفِينَ فَأَغُفرُ لِي فَغَفَرَلَ وَإِنَّهُ هُوَّالْغَفُورُ ٱلسِّعِيمُ الْقَالَرِةِ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى قَانَ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلُهُ إِمِينَ ۞ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَابِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱستنصره، بالأمسيستصرخة قال له مُوسى اللَّكَ لَغُولٌ مِّبِينْ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوعَدُو لَّا لَهُمَا قَالَ يَمُوسَىٰ أَتْرِيدُ أَن تَقُتُلَني كَمَاقَتَلْتَ نَفُسًا بِٱلْأَمُسُ إِن تُريدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْصُلِينَ ﴿ وَجَاءَ رَجْلٌ مِّنُ أَقُصَا لَلَدينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ ٱلْكَلَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخُرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلتَّاصِحِينَ ۞ فَخَرَجَ مِنْهَا خَابِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَرَةٍ نَجِّني مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞

وَكَ تُوجّه تِلْقَاءَ مَدُينَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهُدِين سَوَاءَ ٱلسّبي و و الله و الما مدين وجد عليه أمَّةً مِّن النَّاسِ يسَقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ آمُرَأَتِينِ تَذُودَانٌ قَالَ مَا خَطُبُكُمَّا قَالَتَا لَانسُقِي حَتَّىٰ يُصُدِرَ ٱلرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرْ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تُولَّىٰ إِلَى ٱلنِّطِلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَّا أَنزَلْتَ إِلَى ۗ مِنْ نَيْرِ فَقَيرٌ ۞ فَجَاءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى السِّحْيَاءِ قَالَتُ إِنَّ أَبِي يَدُعُوكَ لِيَجُزِيكَ أَجُرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَآخَفُ جَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّلِمِينَ۞ قَالَتُ إِحْدَنْهُمَا يَنَأَبِتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرُتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ۞ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِ لَكَ إِحْدَى أَبُنَيَّ هَلْتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرِنِي ثَمَنَى حِجِجٍ فَإِنْ أَيُّمْتَ عَشُراً فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكُ سَجِّدُني إِن شَاءَاتِهُ مِنَ ٱلصَّلِينَ ۞ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيِّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا غُدُوَانَ عَلَى وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ٥

\*فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِي ٓ السَّتُ نَارًا لَّعَلَّىٰ ءَاتِيكُم مِّنْهَا عِنَبَرِ أَوْ جَذُوةِ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۞ فَأَمَّا أَتَنَهَا نُودِي مِن شَلْطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِ ٱلْبِقَعَةِ ٱلْمُرْكَةِ مِن ٱلسَّجِرَةِ أَن يَمُوسَى عِنِّي أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ۞ وَأَنْ ٱلْقِعَصَاكُ فَلَمَّا رَءَهَا تَهُتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌ ولَّا مُدْبِرًا وَلَمُ يُعَقِّبُ يَمُوسَىٰ أَقْبِلُ وَلا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ۞ٱسُلُكُ يَدَكَ فِجَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَذَانِكَ بُرَهَنَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَانَهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِسِقِينَ اللَّهِ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمُ نَفُسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُون اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل وَأَخِي هَارُونُ هُو أَفْصَمُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِي رِدْءًا يُصدِّقُنَى عِلَيْ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ۞ قَالَ سَنَشُدُّ عَضْدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجُعَلُ لَكُمَا سُلُطَنًا فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بَايَتِنَا أَنتُما وَمَنِ ٱلتَّبَعَكُمَا ٱلْعَالِبُونَ ۞

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ جَايَتِنَا بَيَّنَاتِ قَالُواْ مَا هَلْذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَلْذَا فِي ءَابَابِنَا ٱلْأَوَّلِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَّالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ وا وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّ أَعُلَمْ بَنْجَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِنده ع وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ۗ إِنَّهُ, لَا يُفَلِ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَقَالَ فَرْعَوْنُ يَنَأَيُّهَا ٱلْكَلُّ مَاعَلَمْتُ لَكُم مِنْ إِلَّهِ غَيْرِي فَأُوقِدُ لِي يَهَمَٰنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلَّىٰ أَطَّلِعُ إِلَّا إِلَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ, مِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَاسْتَكُبر هُووجنوده, فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْر ٱلْحَقّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ إِلَّنَا لَا يُرْحَعُونَ ۞ فَأَخَذُنَّهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبِذُنَّهُمُ فِي ٱلْمَدِّ فَأَنظُ كُنفَ كَانَ عَلْقَهُ ٱلطَّالِمِينَ ١ وَ جَعَلْنَاهُمُ أَيِمَّةً يَدُعُونَ إِلَى ٱلنَّارِّ وَيَوْمَ ٱلْقَالَةِ لَا يُنْصَرُونَ ۞ وَأَتْبَعُنَاهُمُ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاةً وَيُومَ ٱلْقِيلَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْكَثْبُوحِينَ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعُد مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَابِرَ للتَّاسِ وَهُدِّي وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ا

وَمَا كُنتَ بِجَانِبُ ٱلْغَرُبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ۞ وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْخُمْرُ وَمَا كُنتَ تَاوِيًا فِي أَهُل مَدُينَ تَتُلُواْ عَلَيْهِمْ عَالَيْنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ٥ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلسُّلورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَلُولًا أَن تُصِيبِهُم مُّصِيبَةٌ مَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبِّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَٰتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْوُمنينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوُلَّا أُوتَ مِثْلَ مَا أُوتِ مُوسَىٰ أَوَلَمْ يَكُفُرُواْ بَمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ٥ قُلُ فَأَتُواْ بِكِتَابِ مِّنُ عِندِ ٱللَّهِ هُو أَهُدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُهُ إِنْ كُنْتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهُواء هُمْ وَمِنْ أَصْلُ مِمِّن أَتَّبِعِ هُولُهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ لَا يَهُدِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞



وَلَقَدُ وَصَّلْنَالَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ ٱلَّذِينَ ءَ لَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِنْ قَبُله، هُم به يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا يْتَكَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُواْ عَلَمْنَا بِهِ عَانَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا عِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسُلِمِينَ ۞ أُولَيْكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُم مَّرَّتَيْنِ بَمَاصِبْرُواْ وَيدُرَءُونَ بِٱلْحَسِنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ وَمِتَّارِزَقُنَاهُمُ يُنفقُونَ ﴿ وَإِذَاسِهُواْ ٱللَّغُواَ عَرَضُواْ عَنُهُ وَقَالُواْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَاهُ عَلَيْكُمْ لَانَبْتَغِي ٱلْجَلِيلِينَ ﴿ إِنَّاكَ لَاتَهُدِى مَنْ أَخْبَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يَهُدى مَن يَشَاءُ وَهُو أَعُلَمُ بِٱلْمُتَدِينَ ۞ وَقَالُواْ إِن تَتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطِّفُ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمُ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا عَمِنَا يُجْبِي إِلَيْهِ تَمَرَّتُ كُلِّشَيْءِ رِّزُقاً مِن لَّذَنَا وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةٍ بِطَرَتُ مَعِيشَتَهَا قَتِلُكُ مَسَاكِنُهُمُ لَمُ تُسُكِن مِّنَا بِعُدهِمُ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا غَنُ ٱلْوَرثِينَ ۞ وَمَا كَانَ رَبُّكُ مُهُلِكُ ٱلْقُرِي حَتَّىٰ يَبِعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْهِمُ ءَايَتَنَا وَمَا كُنَّا مُمْلِكِي ٱلْقُرَىٰ إِلَّا وَأَمْلُهَا ظَالُمُونَ ۞

وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءِ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقِي ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ أَفَمَن وَعَدُنَهُ وَعُدًّا حَسَّنًا فَهُولَقِيهِ كَمَن مَّتَّعُنَّهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّهُو يَوْمُ ٱلْقَلَةِ مِنَ الْحُضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ مَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبِّنَا هَاؤُلَّاءِ ٱلَّذِينَ أَغُونِنَا أَغُونِنَاهُمْ كَمَا غَوِيْنَا تَرَّأْنَا إِلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمُ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابِ لَوْأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْتَدُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذًا لَجِبْتُهُ ٱلْمُسَلِّنَ وَ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَاءُ يَوْمَعِذِ فَهُمُ لَا يَتَسَاءَلُونَ وَفَامًّا مَن تَابِ وَءَامِنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِن ٱلْفَعِينَ اللهُ وربِّكَ يَخُلُقُ مَا سَاءُ وَيَخْتَازُ مَا كَانَ لَهُمْ ٱلْخُرَةُ سُمِّنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَّىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ وَرَبُّكَ يَعُلَمُ مَا تُكِنُّ صدورهم وما يُعلِنُونَ ۞ وَهُو ٱللَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةُ وَلَهُ ٱلْدُعُهُ وَإِلَيْهِ تُرْجِعُونَ ٥

قُلُأَرَةً يُتُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرُمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَهَ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِياءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۞ قُلُ أَرَءَ نُتُمُ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَ سَرْمَداً إِلَّا يَوْمِ ٱلْقِلَةِ مَنْ إِلَّهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسُكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ۞ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسُكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ وَوَم يْنَادِيهِمُ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكًاءِى الَّذِينَ كُنتُمْ تَزُعْمُونَ الله وَ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهُنَكُمُ اللَّهِ وَنَرْعُنَا مِن كُلِّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرُهُنَكُمُ فَعَلَمُواْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ من ٱلْكُنُور مَا إِنَّ مَفَا يَحَهُ، لَتَنُوأُ بِٱلْمُصْبَةِ أُولِي ٱلْفُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ آلِلَّهُ لَا يُعِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ۞ وَٱبْتَغِ فِهَا ءَاتَاكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةُ وَلاَتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَمْسِن كَمَا أَمُسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُعَبُّ ٱلْفُسِدِينَ ۞

قَالَ إِنَّا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِي أَوَلَمْ يَعُلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ قَدُ أَهُلَكَ مِن قَبْلِهِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ هُوَ أَشَدٌ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثِرُ جَمْعاً وَلَا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمْ أَبُرُ مُونَ ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ اللَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِي قَارُونُ إِنَّهُ، لَذُو حَيِّطٍ عَظِيمٍ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمُ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّابِرُونَ ۞ فَعَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ مِن فِئَةِ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوُاْ مَكَانَهُ بِٱلْأَمْس يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُكُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنُ عِبَادِهِ ع وَيَقُدِرُ لَوُلَا أَن مِّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسفَ بِنَا وَيُحَالَّهُ, لَا يُفْلِ ٱلْكَافِرُونَ ۞ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَايُربِدُونَ عُلُواً فِ ٱلْأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ مَن جَاءَ بَالْكَسَنَةِ فَلَهُ، خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاءَ بِٱلسِّيَّةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرُءَانَ لَرَ الْالْكَ إِلَىٰ مَعَادُ قُل لِّ الْمَا عُلَمُ مَن عَلَيْ الْمُ الْمُ الْمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللل

رتيبها سُورَة ٱلْعَنكَبُوتِ الْهَا

م الله الرَّمْنِ الرَّحِيمِ

وَالَّذِينَ عَنْهُمْ سَيِّعًا وَالسَّلِكَةِ لَنْكَفِّرِنَّ عَنْهُمْ سَيِّعًا تِهِمُ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بوَلدَيْهِ دُسُنًا وَإِنجَاهَدَاكَ لِتُشُركَ بِمَالَيْسَ لَكَبهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعُهُما إِلَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّءُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ وَالَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعِمْلُواْ ٱلصَّالِحَةِ لَنُدُخِلَتَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ عَلَمْنَّا بِأَلَّهِ فَإِذَا أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتُنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنَ جَاءَ نَصُرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّامَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلِّمِينَ ۞ وَلَيْعُلِّمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَلَيْعُلَّمَنَّ ٱلْنَافِقِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْخُمِلْ خَطَيْلَكُمْ وَمَا هُم بَحَملِينَ مِنْ خَطَيْلُهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ﴿ وَلَيْمِلْنَ أَثَقَالَهُمْ وَأَثُقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيْسَأُلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَاةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ١ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُومًا إِلَّا قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمُ ظَلِّمُونَ ١

فَأَغَيْنَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا ءَايَّةً لِّلْعَلَمِينَ ٥ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَهُمهِ أَعُنُدُواْ آلِتُهُ وَأَتَّقُوهُ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَنَّا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمُلِكُونَ لَكُمُ رِزُقًا فَأَبْتَغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزُقَ وَأَعَبْدُوهُ وَاللَّهُ كُرُواْ لَهُ إِلَّهُ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِن تُكَدِّبُواْ فَقَدُ حَذَّبَ أُمَّ مِّن قَبُلِكُم وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلِّغُ ٱلْبِينْ ﴿ أُولَمْ بَرُواْ كَيْفَ يُبِدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يعيدُهُ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ قُلُ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُ وا كَيْفَ لَدا آلْفَاقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشَعُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأَخْرَةَ إِنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَىٰءِ قَدِيرٌ ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَسُرِّحَهُ مَنْ يِشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقُلَبُونَ ۞ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فِي ٱلسَّمَاءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَّ وَلا نَصِيرِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِتَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَابِهِ أَوْلَيْكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١

はいません。

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَلُهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلتَّارِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ۞ وَقَالَ إِنَّا ٱتَّخَذُتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْ ثَنَّا مُّودّة بِينِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقَلَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنْ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَلَكُمْ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّصِرِينَ ﴿ فَامَنَ لَهُ وَلَّا وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَّا رَبِّ إِنَّهُ، هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ ووهبناله والمحلق ويعقوب وجعلنا في ذريته ٱلنَّهُ وَالْكِتَا وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ، فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ، فِي ٱلْآخِرَةِ لَنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِيِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ۞ أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقُطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمْ ٱلْمُنكِرِ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ آئتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّاد قينَ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرُنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ۞

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبِشُرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهُلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّا أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلْمِينَ ۞ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ خَنُ أَعُلَمُ بَمَن فِيهَا لَنْجِينَّهُ, وَأَهُلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ, كَانَتُ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ اللَّهِ الْمُرَأَتَهُ, كَانَتُ مِنَ ٱلْعَابِرِينَ اللَّهِ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلْنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بهم ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحُزَنُ إِنَّا مُنْجِنُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِنَ ٱلْغَبِرِينَ ١ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهُلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ بَمَا كَانُواْ يَفُسُقُونَ ۞ وَلَقَد تَرَكُنَا مِنُهَا وَآيَةً بِيِّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَإِلَّا مَدْيَنَ أَخَاهُمُ شُعَبُا فَقَالَ يَقَوْمِ آعُبُدُواْ آلِلَّهِ وَآرُجُواْ ٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلاَ تَعْتُهُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۞ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ فَأَصْبِحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنْمِينَ ﴿ وَعَاداً وَيُودا وَقَد تَبِينَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنهِمُ وزيِّن لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعُمَلَهُمُ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ اللهَ

وَقَارُونَ وَفِرْعَوُنَ وَهَامَانَ وَلَقَدُ جَاءَهُم مُّوسَى بَالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكُبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَلْبِقِينَ وَفَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مِّنُ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ومنهُم مِّنُ أَخذَتُهُ ٱلصَّيْحة وَمنهُم مِّنُ خَسفَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مِّنُ أَغُرَقُنا وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيظُلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلَيَاءَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱلْخَذَتُ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْبِيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٥ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا ٱلْعَالَمُونَ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّا فِي ذَالِكَ السَّمُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَّا فِي ذَالِكَ لَآيةً لِّلُمُؤْمِنِينَ ١ أَتُلُ مَا أُوحَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّاوَةُ إِنَّ ٱلصَّاوَةَ تَنْهَىٰ عَن ٱلْفَحُشَاءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَذِ كُرُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۞



وَلا يُجَدِلُواْ أَهُلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هَا لَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَامُواْ مِنْهُمْ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَإِلَّهُنَا وَإِلَّهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحَنْ لَهُ، مُسَامُونَ ۞ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا إلَيْكَ ٱلْكِتَابِ قَالَّذِينَ اللَّهِ مُنْ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ به ومن هَوْ لاء من يُؤمن به وما يَحُدُ بَايَتِناً إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ۞ وَمَا كُنتَ تَتَالُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِتَكِ وَلا يَخْطُهُ بِيمِينِكُ إِذًا لا رُبَّابِ ٱلْمُطِلُونَ ﴿ بَلْهُو عَالَتُ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجُحَدُ بَايَلِتِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَقَالُواْ لَوُلَّا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَٰتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينً و أُولَمْ يَكُفِهِمُ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَكَ يُتَّلَّىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ۞ قُلُ كَفَىٰ بِأَلِيِّهِ بِينِي وَبِينَكُمْ شَهِيدًا تَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ بَٱلْبَطِل وَكَفَرُواْ بِأَلِيِّهِ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞

وَيَسْتَغِهُ لُونَكَ بَالْعَذَابُ وَلَوْلا لَبَلْ مُسمَّى لَّجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِينَّهُم بَغُتَّةً وَهُمُ لَا يَشُعُرُونَ ﴿ يَسْتَعُبِلُونَكَ بَالْعَذَابِ وَإِنَّا جَهَنَّهُ حَيْطَةُ إِلْكَفِرِينَ ۞ يَوْمَ يَغْشَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمُ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمُ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ يعيادي الدين عامنوا إنّ أرضى واسعة فإيّاى فأعبدون ١ كُلُّنفُس ذَابِقَةُ ٱلْمُوتِ ثُمِّ إِلَيْنَا تُرْجِعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمْلُواْ ٱلصَّالِحَةِ لَنْبِوَّتُهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرِفًا تَجْرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهِ خُلدينَ فَهَا نِعُمَ أَجُرُ ٱلْعَملينَ ۞ ٱلَّذِينَ صَبرُواْ وَعَلَىٰ رَبُّهُمْ يَتُوكَّالُونَ ۞ وَكَأْيِّن مِّن دَابَّةِ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱلله يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوالسِّمِيعُ الْعَلِيمُ ۞ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّهَا وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلسَّهُسُ وَٱلْقَمْرِ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبُسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَاده ِ وَيَقُدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّه بِكُلِّهَى عِلَيمٌ ﴿ وَيَقُدِرُ لَهُ إِنَّ ٱللَّهُ مِلْكُلَّهُ مَا عَلِيمٌ ﴿ وَلَمِن سَأَلْتَهُم مِّن تَنَّالًا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمَدُ بِلَّهِ بَلُ أَكْتَرُهُمُ لَا يَعْقِلُونَ ١



مِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

الم الم عُلِبَتِ الرُّومُ افِي أَدُنَى الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ ﴿ فِي أَدُنَى الْأَرْضِ وَهُم مِنْ بَعْدِ عَلَيْهِمُ سَيَغُلِبُونَ ﴿ فِي بِضِع سِنِينَ لِللَّهِ الْأَمْرُ مِن قَبُلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَ عِنْ يَفْرَحُ اللَّوْمِنُونَ ﴿ يَنْصُرِ وَمِنْ بَعْدُ وَيُومَ عِنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الرّحيمُ ﴿ اللَّهُ عَنْ مِنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الرّحيمُ ﴿ اللَّهُ عَنْ مِنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الرّحيمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ يَشَاءُ وَهُو الْعَزِيزُ الرّحيمُ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الل



وَعُدَ ٱللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعُدَهُ، وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ عَن ٱلْأَخْرَةِ هُمْ غَلِفْلُونَ ۞ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجِلِ مُّسَمَّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمُ لَكَفِرُونَ ۞ أَوَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَينظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقَبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمَّ كَانُواْ أَسْدَّمنُهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمْرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمْرُوهَا وَجَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَةِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ ليَظْلَمُهُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلُمُونَ ٥ ثُمَّ كَانَ عَنِقِيةَ ٱلَّذِينَ أَسِنَعُ ٱلسُّوآَىٰ أَن كَذَّبُواْ بَايَٰتِ ٱللَّهُ وَكَانُواْ بِهَا يَسْتَهُزُءُونَ ۞ آلله يَبْدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ, ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبِلِسُ الْحُرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَابِهِمْ شُفَعَاوا وَكَانُواْ بِشُرَكَابِهِمْ كُفِرِينَ ۞ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَعِذِ يَتَفَرَّقُونَ ۞ فَأَمَّا اللَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ يُحْبَرُونَ اللَّهِ الدِّينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةِ يَحْبَرُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَلَيْنَا وَلَقَّا ۗ ٱلْأَخِرَةِ فَأُوْلَيْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ﴿ فَسُبْعَانَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَمِينَ تُصْبِحُونَ ﴿ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۞ يُخُرِجُ ٱلْيَ مِنَ ٱلْمِيْتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمِيْتِ مِنَ ٱلْيَ وَيُحَى ٱلْأَرْضَ بَعُدَ مَوْتِهَا ۚ وَكَذَالِكَ غُوْرَجُونَ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ رَجُونَ اللّ وَمِنْ عَالَتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِن تُرَابِ ثُمَّ إِذًا أَنتُم بِشَرْ تَنتشِرُونَ ٥ وَمِنْءَ لَيْتِهِ عَأَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمُ أَزُوا جَا لِّتَسُكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم شَودٌةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتٍ لَّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ خَلْقُ ٱلسَّهَٰوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَنَكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِلْعَلِمِينَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ مَنَامُكُم بَالَّيْل وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا وُكُم مِّن فَضُلُهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ يُريكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَيْمَى بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١

وَمِنْ عَالِيَّهِ عِنْ تَقُومَ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ عِنْ عَادَا دَعَاكُمُ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ۞ وَلَهُ مِن فِي ٱلسَّهَات وَٱلْأَرْضُ كُلُّ لَّهُ, قَانَتُونَ ۞ وَهُو ٱلَّذِي يِدُواْ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعيدُهُ، وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ وَلَهُ ٱلْمُثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَصِيهُ ۞ضَرَبَ لَكُم مَّثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل للَّكُم مِّن مَّامَلَكَتُ أَيُمُنُكُم مِّن شُرَكَاء في مَارزقُنكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمُ كَيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَالَهُم مِّن تَّصِرِينَ ۞ فَأَقِمُ وَجُهَكَ للدّين حَنيفاً فِطْرَتَ ٱللّهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِحَلْقِ اللَّهِ وَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ مُنيبينَ إِلَيْهِ وَأَتَّقُوهُ وَأَقِمُوا ٱلصَّاوَة وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ۞ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمُ وَكَانُواْ شِيعاً كُلُّ حِزْيِ بِمَالَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ۞



وَإِذَا مِسَّ ٱلنَّاسَ فُرُّ دَعَوُا رَبِّهُم مُنيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنُهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنُهُم بِرَبِّهِمْ يُشُرِكُونَ ١ لِيكُفْرُواْ عَلَ ءَاتَيْنَاهُمْ فَهَتَّعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ الْمَأْنَزَلْنَا عَلَيْهِمُ سُلْطَنَّا فَهُو يَتَكُلُّهُ مِمَا كَانُواْ بِهِ يُشُرِكُونَ ۞ وَإِذَا أَذَقُنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُواْ بِهَا وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتُ أَيُدِيهِمُ إِذَاهُمُ يَقْنَطُونَ ۞ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهِ يَبْسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرُبَا حَقَّهُ، وَٱلْسُكِينَ وَآبُنَ ٱلسَّبِيلُ ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجُهَ ٱللَّهُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفُلِحُونَ ﴿ وَمَاءَاتِينُهُمِّن رِّبًا لِّيرُبُواْ فِي أَمُولِ ٱلتَّاسِ فَلاَ يَرُبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَاءَلَيْتُم مِّن زَكُوةِ تُريدُونَ وَجُهُ ٱللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُعِفُونَ ۞ٱللَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثمّ يُميتُكُمُ ثُمَّ يُحْمِيكُمُ هَلُمِن شُرِكَا بِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَيْءَ سُبُحَلَهُ، وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ الْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بَمَا كَسَبَتُ أَيْدِى ٱلنَّاسِ الْمَارِي النَّاسِ ليُذيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرُجعُونَ ١

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقَهَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشُركِينَ ۞ فَأَقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّم مِن قَبُل أَن يَأْتِي يَوْمُ لِآمَرَدُ لَهُ مِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ فِذَ يَصَّدُّ عُونَ ۞ مَن كُفَر فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ، وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِمُ يَهُدُونَ الْحِيْرِي ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْ فَضُلِهِ عِلَيَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكُفْرِينَ وَمِنْءَ ايَتِهِ أَن يُرْسِلَ ٱلرِّياحِ مُبَشِّرَتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَته وَلَجْرَى ٱلْفُلُكُ بِأَمْرِه وَلَتَبْتَغُواْمِن فَضُلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشُكُرُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلكَ رُسُلًا إِلَّا قَوْمِهِمُ فَجَاءُوهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَٱنْتَقَمْنَا مِنَ ٱلَّذِينَ آجُرِمُوا وَكَانَ مَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ٱللَّهِ ٱلَّذِي يُرُسِلُ ٱلرِّيَحِ فَتَثِيرُ سَحَابًا فَيِبُسْطُهُ فِي ٱلسَّمَاءِ كَيْفَيشَاءُ وَيَجْعِلُهُ كَسَفَافَتْرَى ٱلْوَدُقَ يَخُرُجُ من خِلَالْهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٥ وَإِن كَانُواْ مِن قَبُلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِن قَبُله لَمُبُلِسِينَ إِنَّ ذَالِكَ لَمْحُى ٱلْمَوْتَا وَهُو عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞



وَلَمِنُ أَرْسَلْنَا رِيَّا فَرَأُوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عِيكُفُرُونَ ٥ فَإِنَّكَ لَاتُسْمِعُ ٱلْمُقَا وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَاء إِذَا وَلَّوْا مُدُبرينَ وَمَا أَنتَ بِهَدَّالُعْمَى عَنْ ضَلَلَتِهِمَّ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بَا يَتِنَا فَهُم مُّسُلُمُونَ۞﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ فَهُم مُّسُلُمُونَ۞﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بعدضعف قوّة ثم جعل مِن بعد قوّة ضعفا وشيبة يَخُانُ مَا يَشَاءُ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يْقُسِمُ ٱلْخُرِمُونَ مَالَبِثُواْ غَيْرَسَاعَةً كَذَالِكَ كَانُواْ يُؤُفَكُونَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِينَ لَقَدُ لَبثُتُمُ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِ ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِتَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَّعُلَّهُونَ ۞ فَيَوْمَعِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَامُواْ مَعْذِرَتُهُمُ وَلَاهُمُ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلتَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلَّ وَلَيْن جِئْتَهُم بَايَةٍ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَ أَنتُمُ إِلَّا مُنْطِلُونَ ﴿ كَذَالِكَ يَطْبَعُ آلِكُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ ۞ قَاصِبُ إِنَّ وَعُدَالِتِهِ حَقَّ وَلا يَسْتَخِفَّتُكَ ٱلَّذِينَ لا يُوقِنُونَ ٥



وَلَقَدُءَ اتَيْنَا لُقُمَنَ ٱلْحِكُمةَ أَنِ ٱشْكُرُ بِيِّهُ وَمَن يَشُكُرُ فَإِنَّا يَشُكُرُ لِنَفُسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَيْ تَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِأَبْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ ، يَبْنَ ۖ لَاتْشُرِكُ بَاللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرُكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ۞ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتُهُ أُمُّهُ، وَهُنَّا عَلَى وَهُنِ وَفِصَالُهُ, فِي عَامَيْنِ أَنِ أَشُكُرُ لِي وَلُوالِدَيْكَ إِلَّا ٱلْصِيرُ ۞ وَإِن جَهْدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشُرِكَ بِمَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمْ فَلَا تُطِعُهُما وصاحِبُهُما فِي ٱلدُّنْيَا مَعُرُوفًا وَأَتَّبِعُ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَا ثُمَّ إِلَا مَرْجِعُكُمْ فَأُنتِبْ كُم مِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ الله الله الله عَنْ الله ع صَخْرَةِ أَوْفِي ٱلسَّمَواتِ أَوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَبْنَى ۖ أَقِمُ الصَّاوٰةَ وَأُمْرُ بِٱلْمَرُوفِ وَٱنَّهَ عَن ٱلْمُنكر وَآصُبرُ عَلَيْمَا أَصَابِكُ إِنَّ ذَالِكَ مِنْ عَزُمِ ٱلْأُمُورِ ٥ وَلَا تُصَعِّرُ خَدِّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَنْ فِٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ هُٰتَالِ فَنُورِ ۞ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُنُ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكِر ٱلْأَصُواتِ لَصَوْتُ ٱلْحَمير اللهِ

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ آلِتَهُ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي ٱلسَّمُواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبِغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَّهُ، ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَالْتَاسِ مَن يُجَدِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابِ مُّنيرِ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱلبَّعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بِلْنَتَبِعُ مَاوَجِدُنَا عَلَيْهِ عَابَاءَنَا أَوَلَوْكَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدُعُوهُمُ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ وَمَن يُسُلِمُ وَجُهَهُ إِلَى عَذَابِٱلسَّعِيرِ ﴿ وَمَن يُسُلِمُ وَجُهَهُ إِلَى ألله وَهُو مُحْسِنٌ فَقَدِ أَسْمَ سَكَ بِالْعُرُوةِ الْوِثُقِي وَإِلَى ٱللَّهِ عَلْقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ۞ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحُزُنكَ كُفُرُهُ، إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّنُهُم بَاعَمِلُواْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ وَلَيْنَ سَأَلْتُهُم مِّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولْنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمُدُ يِلَّهُ بِلُ أَكْثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ١ مِنْ فِي ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرُضَ إِنَّ ٱللَّهِ هُو ٱلْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ وَ وَلَوْ أَتَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرة أَقُلُه وَالْجَريدة، مِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَة أَجْرِمًا نَفِدَتُ كَلِيَتُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهِ عَزِيزٌ مَكِيهٌ ﴿ مَّا خَلْقُكُمُ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنفُس وَاحِدَةً إِنَّ ٱللَّهُ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ١

أَلَمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِ اللَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِ النَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلسَّهُ أَلَ وَٱلْقَمْرِ كُلِّ جَرِي إِلَىٰ أَجِلِ مُّسكِّي وَأَنَّ ٱللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللَّهُ بِأَنَّالِلَّهُ هُو الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ مَا يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَّالْعَلِيَّ ٱلْكَبِيرُ ۞ أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجُرى فِي ٱلْحَرْ بِنِعُمَتِ ٱلله ليريكُممِّنُ عَلَيْتِهِ عَلِيْ فَي ذَالِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ السَّلَا وَعَوْاتَتَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ السَّلَا وَعَوْاتَتَهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا خَيَّكُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجُدُ بَايَتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارِ كَفُورِ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ وَٱنْشَوْاْ يَوْماً للكِجُزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلا مَوْلُودٌ هُو جَازِ عَن وَالدِهِ عَنْ عَلَا إِنَّ وَعُدَائِلًهِ حَتُّ فَلَا تَغْرَّنَّكُمْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يغرِّنَّكُم بألبّه ٱلْعَرُورُ ١٥ إِنَّ ٱللَّهِ عِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةُ وَيُزَّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَدًّا وَمَا تَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرًا



م ألبّه الرّحيٰ الرّحيم الم و تنزيل ٱلكتب لاريب فيه من ربّ الْعَلَمينَ وَأُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَاهُ بِلْهُو ٱلْحَقّ مِن رّبِّكَ لِتُنذِر قَوْما مّا أَتَاهُم مِّن تَّذير مِّن قَبُلِكَ لَعَلَّهُمُ يَهُتَدُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهُوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٓالْحَرْش مَالَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٌ أَفَلَا تَتَذَكُّرُونَ ٥ يُدِيِّرُ ٱلْأَمْرَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ثُمَّ يَعُرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةِ قِمَّا تَعُدُّونَ ۞ ذَالِكَ عَلَمُ ٱلْعَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ٥ ٱلَّذِي أَمْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبِداً خَلْقَ ٱلْإِنسَانِ مِن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلَ نَسُلُهُ, مِن سُلَلَةِ مِن مَّاءِ مَّهِينٍ ۞ ثُمَّ سَوَّلُهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمْ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشُكُرُونَ ٥ وَقَالُواْ أَءِذَاضَلَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْق جَدِيدٍ بِلْهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِمُ كَفُرُونَ ۞ ﴿ قُلْ يَتُوفَّا كُم مَّلَكُ ٱلْمُوتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَّا رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ عَالَى مُعْونَ

وَلَوْ تَرَىٰ عِذَ لَجُرِمُونَ نَاكِسُواْ رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبِّنا أَبْصَرْنا وَسِعْنَا فَأَرْجِعُنَا نَعُمَلُ صَلِّحاً إِنَّا مُوقنُونَ ١ وَلَوْشِئْنَا لَآتِيْنَا كُلَّ نَفْسِ هُدَلَهَا وَلَكِنُ حَقَّ ٱلْقَوْلُ مِنِّي لَّمُلَآنَّ جَهَنَّهَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿ فَذُوقُواْ بَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءً يَوْمِكُمْ هَلْذًا عِنَّا نَسِينَكُمْ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ بَمَا كُنتُمُ تَعُمَلُونَ ١ إِنَّمَا يُؤُمِنُ بَايَتِنَا ٱللَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواْ سُجِّداً وَسَجَّنُواْ بَحَمْد رَبُّهُمْ وَهُمُ لَا يَسْتَكُبُرُونَ ١٥٥ تَجَافًا جُنُوبُهُمْ عَنُ ٱلْصَاجِعِ يَدْعُونَ رَبُّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمًّا رَزَقُنَاهُمُ يُنفِقُونَ ۞ فَلَا تَعُلَّمْ نَفُسْ مَّا أَنُفَى لَهُم مِّن قُرَّةً أَعُينِ جَزاءً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَّا يستورن ٥ أمَّا ٱلَّذِينَ عَلَمنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَلَهُمْ جِنَّاتُ ٱلْلَأُوَىٰ نُزُلًّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُونِهُمُ ٱلنَّارُ كُلَّمَا أَرَادُواْ أَن يَخُرُجُواْ مِنْهَا أُعِيدُواْ فيهَا وَقِيلَ لَهُمُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ يُكَذِّبُونَ ٥

وَلَنْذِيقَتَّهُم مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمُ يرُجعُونَ ﴿ وَمَنْ أَظُلَمُ مِمِّن ذُكِّرَ بَايَتِ رَبِّهِ عُنَّمَ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ لَجُرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَة مِن لِقَابِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدًى لِّبَيَ إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمُ أَيِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صبرواً وكَانُواْ بَايِتَنَا يُوقِنُونَ ١٥ إِنَّ رَبِّكُ هُو يَفُصِلُ بِينَهُمُ يَوْمَ ٱلْقَالَمَةِ فِمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ أُولَمْ يَهْدِلَهُمْ كُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَبْلِهِم مِن ٱلْقُرُونِ يَنْشُونَ فِي مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيِتُ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ۞ أَوَلَمْ بَرَوْاْ أَنَّا نَسُوقُ ٱلْمَاء إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلْجُرِزِ فَنْخُرِج بِهِ ذِرْعاً تَأْكُلُمِنْهُ أَنْعَمْهُمُ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَّى هَٰذَا ٱلْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ قُلْ يَوْمُ ٱلْفَتْحِ لَا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عِيمَانُهُمْ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ ١٠ فَأَعُرِضُ عَنْهُمُ وَأَنتَظِرُ إِنَّهُم مُّنتَظِرُونَ ١





عِناً يُهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقَ ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَأَتَّبِعُ مَا نُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ أَنتَّهَ كَانَ بَمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ۞ وَتُوكِّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ۞ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَاجِعَلَ أَزُواجِكُمُ ٱلنَّي تُظَهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمُّ وَمَاجِعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفُواهِكُمْ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقِّ وَهُو يَهُدِي ٱلسَّبِيلَ ۞ ٱدْعُوهُمُ لِآبَا بِهِمُ هُوَ أَقُسِلُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمُ تَعَلَّمُواْ ءَابًاءَهُمْ فَإِخُوانُكُمْ فِ ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ بْنَاحٌ فِمَا أَنْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا و النِّي أُولَى بِالْوُمنينَ مِنْ أَنفسِهِمُ وَأَزُوجِهُ المَّهُ تَهُمُ وَأُولُواْ ٱلْأَرْ مَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَكِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْوُمِنِينَ وَٱلْهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُواْ إِلَّا أَوْلِياً بِكُم مَّعُرُوفًا حَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ١

وَإِذْ أَنَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَقَهُمُ وَمِنْكُ وَمِن تُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبُن مَرْيَمُ وَأَخَذُنَا مِنْهُم مِّيثَقًا عَلَيظًا السَّالِ السَّادِقِينَ عَن صِدُقِهِمُ وَأَعَدَّ لِلْكَنِورِينَ عَذَابًا السَّادِقِينَ عَذَابًا أَلِّما ٥ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَلَمَنُواْ أَذُكُرُواْ نِعُمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذً جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّا وَجِنُودًا لَّمْ تَرَوُهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بَمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمُ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمُ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصِارُ وَبِلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْمِناجِرَوْتَطْنُونَ بِأَلِكُ ۗ ٱلظُّنُونَاٰ ۞ هُنَالِكَ ٱبْنِلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُواْ زِلْزَالًا شَدِيدًا وَاذْ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ مَّا وَعَدْنَا أَلَّهُ وَرَسُولُهُ, إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّايِفَةٌ مِّنْهُمُ يَا هُلَ يَثْرِبَ لَامْقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغُذِنْ فَرِقٌ مِّنْهُمْ ٱلنَّبِيُّ يَقُولُونَ إِنَّ بِيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِي بِعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَاراً ١ وَلَوْ دُخِلَتُ عَلَيْهِم مِّنُ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُعِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَآتَوُهَا وَمَا تَلَبَّثُواْ بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدُ كَانُواْ عَلَمَدُواْ ٱللَّهُ مِن قَبُلُ لَا يُولُّونَ ٱلْأَدُبِرَ وَكَانَ عَهُدُ ٱللَّهِ مَسْغُولًا ۞

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفَرَارُ إِن فَرَرُتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَو ٱلْقَتْل وَإِذَا لَّا تُمتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ قُلُ مَن ذَا ٱلَّذِي يَعُصِمُكُم مِّنَ ٱلله إِنْ أَرَادَبِكُمْ سُوءً الْوُأْرَادَبِكُمْ رَحْمَةً وَلاَ يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ أَنِيَّهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ «قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُوَّقِينَ مِنكُمُ مُنَّهُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ «قَدْ يَعْلَمُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ الْمُوَّقِينَ مِنكُمُ وَٱلْقَابِلِينَ لِإِخُوانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّاقَلِيلًا الشَّعَّةُ عَلَيْكُمْ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخَوْفُ رَأَيْتُهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيِنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْوَتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُم بِأَلْسِنَةِ حِدَادِ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرِ أُوْلَيْكَ لَمُ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَلُهُمْ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٠ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْرَاتِ لَهُ يِذْهِبُوا وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْرَابُ يُودُواْ لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَا بِكُمْ وَلُوكَانُواْ فِيكُم مَّا قَتَلُواْ إِلَّا قَلِيلًا اللَّهُ اللَّهُ فِي رَسُولِ أَنَّهِ أُسُوةً حَسَنَةٌ لِّلَنْ كَانَ يَرُجُواْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّهُ وَٱلْهُمَ ٱلَّاخِرُ وَذَكِ ٱللَّهُ كَثِيرًا ﴿ وَلَا رَءَ ٱللَّهُ مِنُونَ ٱلْأَحْرَالَ قَالُواْ هَٰذَا مَا وَعَدْنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, وَصَدْقَ الله ورسوله، ومَا زَادَهُمُ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسُلِّمًا ١

مِّنَ ٱلْوُمنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَلَمَدُواْ ٱللَّهُ عَلَيْهُ فَمِنْهُم مَّن قَضَىٰ خُبِهُ, وَمِنْهُم مِّن يَنتَظِرُ وَمَا بِدَّلُواْ تَبُدِيلًا صَلِّيجُزِي ٱللَّهُ السلاقين بصدُقهم ويعذب النفقين إن شاء أويتوب عَلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ بِغَيْظِهِمُ لَمُ يَنَالُواْ خَيْراً وَكُفِّي ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ۞ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنُ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ ٱلرُّعَبَ فَرِيقًا تَقُتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ۞ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَرُهُمُ وَأَمُوالَهُمُ وَأَرْضًا لَّهُ تَطَوُها وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّهُىء قَدِيرًا ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزُوَ بِكَ إِن كُنتُنَّ تُودُنَ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمِتَّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ, وَالدَّارَ ٱلْأَخْرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهِ أَعَدِّ لِمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً اللهِ يَنِسَاءَ ٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِيّنَةً يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَالِكُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١



وَمِن يَقُنْتُ مِنكُنَّ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعُمَلُ صَلَّا نَّؤُتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدُنَالَهَا رِزُقًا كَرِيًّا ۞ يَنْسَأَءَ ٱلنَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَأَحِد مِّنَ ٱلنِّسَاءُ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمْرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا وقرُن في بيُوتِكُنّ وَلا تَبَرَّجُنَ تَبَرَّجَ ٱلْجَهليّة ٱلْأُولَى وَأَقِمُنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلرَّكَوٰةَ وَأَطِعُنَ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيْطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ۞ وَٱذْكُرُنَ مَا يُتَلَىٰ فِينُوتِكُنَّ مِنْ عَلَيْتِ اللَّهِ وَ ٱلْحِكُمَةُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١٤ إِنَّ ٱلْسُلِمِينَ وَٱلْسُلِمَةِ وَٱلْوُمنِينَ وَٱلْوُمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَاتِ وَٱلْخَاشِعِينَ وَٱلْخَاشِعَاتِ وَٱلْتُصدِقِينَ وَٱلْمُتَصدِقَتِ وَٱلصَّاعِمِينَ وَٱلصَّاعِماتِ وَٱلْكَفِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْكَفِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغُفِرةً وَأَجُراً عَظٰماً ۞

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمْ أَخْيَرَةُ مِنْ أَمْرِهُمْ وَمَنْ يَعُصِ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدُ صَلَّ ضَلَّلاً مُّبِينًا ۞ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَالِلَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمُت عَلَيْهِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زَوْجِكَ وَٱتَّقَ ٱللَّهُ وَتُخْفَى فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبُدِيهِ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرَّا زَقَّجْنَاكُمَالِكُ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْوَّمْنِينَ حَرِجٌ فِي أَزُواج أَدْعِيانِهُ إِذَاقَضُواْمِنُهُ وَلَمْ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ۞ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّهِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ, سُنَّةَ ٱللَّهُ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوا مِن قَبِلْ وَكَانَ أَمُرْآلِتُه قَدَرًا مَّقُدُورًا اللَّذِينَ يُبِلِّغُونَ رِسَلَتِ ٱللَّهِ وَيَخْشُونَهُ, وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا لَمَد مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّيُ وَكَانَ أَنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِياً ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ المَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱنَّهُ ذِكُاكَثِيراً ۞وَسَبِّحُوهُ بُكُرة وَأَصِيلًا ۞ هُو ٱلَّذِي يُصلِّي عَلَيْكُمُ وَمَلَيْكَتُهُ لِيُغُرِبَكُم مِّنَ ٱلنَّالْفُلُمَت إِلَّى ٱلنُّورَ وَكَانَ بِٱلْمُومِينَ رَحِيمًا

تَحَيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, سَلَّهٌ وَأَعَدَّلُهُمْ أَجْراً كَرِيماً ١ عِنَا يُهِمَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِياً إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجًا مَّنِيرًا ۞ وَبَشِّر ٱلْوُمنِينَ بأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضُلًّا كَبِيرًا ۞ وَلَا تُطِع ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْنَافِقِينَ وَدَعُ أَذَلَهُمْ وَتُوكُّلُ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ٥ يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا نَكُنُهُ ٱلْوُمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقُهُوْهُنَّ مِن قَبُلِ أَن تَمسُّوهُنَّ فَمَالَكُمُ عَلَيْهِنَّ منْ عدّة تعُتدُّونَها فَمتّعُوهِن وَسرّحُوهِن سراعاجيلاً عِنَا يُهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا أَمُلَلْنَا لَكَ أَزُوبَكِكَ ٱلَّايَّ عَاتَيْتَ أُجُورُهُنَّ وَمَامَلَكَتُ يَمِينُكَ مِنَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَبِنَات عَمَّكَ وَبِنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبِنَاتِ خَالِكَ وَبِنَاتِ خَلَتِكَ ٱللَّهِ هَاجَرُنَ مَعَكُ وَأَمْراً وَمُؤْمِنَةً إِن وَهَبِتُ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنِّيُّ أَن يَسْتَنِكُهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ قَدْ عَلَمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمُ فِي أَزُوبِهِمْ وَمَامَلَكَتُ أَيْنَهُمُ لِكَيْلاً يَكُونَ عَلَيْكَ حَرِجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥

وَرُجِي مَن تَشَاءُ مِنْ وَتُونِي إِلَيْكَ مِن تَشَاءُ وَمِن أَبْتَعَيْتُ مِينَ عَزَلْتَ فَلَا بُنَاحَ عَلَيْكُ ذَيِكَ أَدْنَىٰ أَن تَقَرَّأُعُينُهُنَّ وَلاَ عَزُنَّ وَيْرْضَيْنَ بِمَاءَ اتِيْتَهِنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعُلُّمُ مَا فِي قُلُوبِكُمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِياً عَلِياً هَا لَا يَعِلْ لَكَ ٱلنِّسَاءُ مِنْ بِعُدُ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنُ أَزُواجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ مُسُنُهُنَّ إِلَّا مَامَلَكَتُ يَمِينُكُ وَكَانَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَيْءٍ رَّقِيبًا ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْواْ لَاتَدُنْاُواْ بِيُوتَ ٱلنَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَّا مَعَامِ غَيْرَ نَظِرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنَ إِذَا دُعِيثُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعَتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَا مُسْتَغُنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّا ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنِّيَّ فَيسَتَحَى مِنكُم وَٱللَّهُ لَايسَتَى مِنالُقٌ وَإِذَا سَأَلَهُ وَهُنَّ مَتَعًا فَسَالُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِمَابٌ ذَالِكُمُ أَمْهِ (لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤذُواْ رَسُولَ ٱللَّهُ وَلَا أَن تَنْكُواْ أَزُواجَهُ, مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿ إِن تُبُدُواْ شَيْعًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيمًا ١

للَّا بُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي عَابًا بِهِنَّ وَلا أَبْنَا بِهِنَّ وَلا إِخُوانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاء إِخُوانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاء أَخَواتِهِنَّ وَلا نِسَامِهِنَّ وَلا مَامَلَكَتُ أَيْمَنُهُ فَي وَأَتَّقِينَ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا ۞ إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَيْكَتُهُ، يُصلُّونَ عَلَى ٱلنَّيِّ عِنَايُهُمَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسِلَّمُواْ تَسُلِيماً ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُمْ عَذَا بَالنَّهِينَا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱكْتَمَالُواْ بُهْتَنَّا وَإِنَّا مُّبِينًا ۞ يَأْتُهَا ٱلنَّبُّ قُل لِّأَزُوَ بِكَ وَبِنَاتِكَ وَنَسَاءِ ٱلْوُمنِينَ يُدُنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدُنَّكَ أَن يُعْرَفُنَ فَلَا يُؤُذَيْنُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْدِنَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْرُجِفُونَ فَٱلْمَدِينَةِ لَنْغُرِيَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۞ مَّلُعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُواْ أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقُتيلًا ١٠ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ عَلَوْا مِن قَبُلُّ وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُديلًا



يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةَ قُلُ إِنَّا عِلْمُهَاعِنْدَ ٱللَّهِ وَمَا يُدُريكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا اللهِ إِنَّ ٱللهَ لَعَنَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمُ سَعِيرًا ١ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَداً للهَجُدُونَ وَلَيّاً وَلاَنْصِيرًا وَ يَوْمَ تُقَلِّبُ وُجُوهُهُمُ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَلَيْتَنَا أَطَعْنَا وَمُعْنَا أَطَعْنَا ٱللَّهُ وَأَطَعُنَا ٱلرِّسُولا ﴿ وَقَالُواْ رَبِّنا إِنَّا أَطَعُنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَصَلُّونَا ٱلسَّبِيلا ﴿ رَبِّنَاءَ اتَهِمُ ضِعُفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمُ لَعْناً كَبِيراً ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَكُونُواْ كَالَّذِينَ عَادَوُا مُوسَىٰ فَبَرّا أَهُ ٱللَّهُ مِمّا قَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهًا ﴿ يَأْيُهُا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُوا ٱتَّقُوا ٱللَّهِ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيدًا اللهُ يُصَلِحُ لَكُمُ أَعُمَلَكُمُ وَيَغُفِرُلَكُمْ ذُنُوبِكُمُ وَمِن يُطِعِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ, فَقَدُ فَازَفَوْزًا عَظِمًا ﴿ إِنَّا عَرَضُنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبِينَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَانُومًا جَهُولًا ﴿ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْنَفِقِينَ وَٱلْنَفِقَاتِ وَٱلْشُرِكِينَ وَٱلْشُرِكَاتِ ويتُوب أللَّهُ عَلَى ٱلْوُمنِينَ وَٱلْوُمِناتُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوراً رَّحَمّا ١



أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَم بِهِ جِنَّةٌ أَبِلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِٱلْعَذَابِ وَٱلصَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ۞ أَفَلَمْ يَرَوُاْ إِلَّا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضُ إِن تَشَأَّ نَخْسِفُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسُقِطُ عَلَيْهِمُ كَسَفًا مِنَ ٱلسَّمَاءَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً لِّكُلِّ عَبُدٍ مُنيبِ 0 • وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَا وُردَ مِنَّا فَضَالًا يَجِبَالُ أَوِّهِ مَعَهُ, وَٱلطَّيْرَ وَٱلنَّالَهُ ٱلْحَدِيدَ ۞ أَنِ ٱعْمَلُ سَابِغَاتِ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرُدِ وَأَعْمَلُواْ صَالِمًا إِنِّي بَمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١ وَلِسْلَيْمَانَ ٱلرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَادُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَالَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرُ وَمِنَ ٱلْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدِيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقُهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ فَ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَّحَلَّ يَبَ وَمَاثِيلَ وَجِفَانِ كَالْجُوابِ وَقُدُورِ رِّاسِيَاتٍ أَعُمَلُوا عَالَدَاوُرِدَ شُكُراً وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴿ فَأَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمُوتَ مَادَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ } إلا دَاتَة ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُۥ فَلَمَّا خَرَّتبيَّنتِ ٱلْجِنَّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبِ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

لَقَدُ كَانَ لِسَبَا فِي مَسُكَنِهِمُ اللَّهِ كَتَتَانِ عَن يَمِنِ وَشَهَالَّ كُلُواْ مِن رِّزُقِ رَبِّكُمْ وَآثُمُكُرُواْ لَهُ، بِلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبِّ غَفُورٌ وَفَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِمُ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُم بَجَنَّتَيْهِمُ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَيْءٍ مِّن سِدُرِ قَلِيلِ® ذَالِكَ جَزَيْنَاهُم بَمَا كَفَرُوا ۗ وَهَلُ نُجَزَى إِلَّا ٱلْكَفُورَ ۞ وَجَعَلْنَا بينهُ وبين القرى الله بركنا فيها قرى ظهرة وقدرنا فيها ٱلسَّيْرِيدُواْ فِيهَالَيَالِي وَأَتَّامًاءَ مِنِينَ ۞ فَقَالُواْ رَبِّنَا بِعِدُ بِينَ أَسْفَادِنَا وَظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمُ أَحَادِيثَ وَمَرَّقَنَاهُمُ كُلُّ مُمَرَّقً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّكُلُّ صَبَّارِ شَكُورِ ١٥ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمُ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ, فَأَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ ٱلْأُوْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَهُ, عَلَيْهِم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنُ هُوَ مِنْهَا فِي شَاكِي وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ اللَّهُ وَلَّادُعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمُلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةِ فِي ٱلسَّمَلُواتِ وَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُمُ فِيهِا مِن شِرَكِ وَمَالَهُ مِنْهُم مِّن ظَهِيرِ ٥

\*\*\*

وَلاَ تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُرِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُواْ ٱلْحَتِّ وَهُوا ّلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ قُل ٱللَّهُ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ وَ قُل لا تُسْعَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلا نُسْعَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَ قُلْ يَجُمَعُ بَيْنَنَا رَبِّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَهُو وَهُو ٱلْفَتَّاحُ ٱلْعَلِيمُ ٥ قُلُ أَرُونِي ٱلَّذِينَ أَلْحَقُتُمبِهِ شُرَكًاء كَلَّا بَلْهُو اَللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَيمُ ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بشيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اللَّهُ قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوُمِ لَّا تَسْتَغُخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقُدِمُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن نُّؤُمِنَ بِهَاذَا ٱلْقُرْءَانِ وَلَا بَالَّذِي بِيْنَ يَدِيْهِ وَلَوْ تَرِي إِذِ ٱلطَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمُ يَرْجِعُ بِعُضْهُمُ إِلَّا بِعُضِ ٱلْقَوْلَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ السُتْضُعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ لَوْلَا أَنتُمُ لَكُنَّا مُؤْمِنينَ ١

قَالَ الَّذِينَ ٱسْتَكُبِرُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ أَنْحُنُ صَدَدُنَاكُمُ عَنَ ٱلْهُدَىٰ بَعُدَاءِذُ بَاءَكُمْ بَلُكُنتُم تَجُرُمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكُبِرُواْ بِلُمَكُرُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن تُكُفْرَ بِأَلِيِّهِ وَتَجْعَلَ لَهُ أَنداداً وَأَسِرُّواْ ٱلنَّدَامة لَا رَأَوْا ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَلَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلُ يُجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةِ مِّن تَّذِيرِ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كُفُرُونَ وَقَالُواْ غَنْ أَكْتُرُ أَمُوالًا وَأَوْلَداً وَمَا نَحُنُ بُعِذَّبِينَ اللَّهِ وَقَالُواْ خَنْ بُعِذَّبِينَ قُلُ إِنَّ رَبِّيبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَمَا أَمُوالْكُمْ وَلَا أَوْلَدُكُم بَالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مِنْ ءَامِنَ وَعَمَلَ صَلِّحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمُ جَزَاءُ ٱلضِّعُفِ بَمَاعَمِلُواْ وَهُمُ فِي ٱلْغُرْفَاتِ عَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوُنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَجِزِينَ أُوْلَيْكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُعْضَرُونَ ۞ قُلُ إِنَّ رَبِّيبُسُكُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقُدِدُ لَهُ وَمَا أَنفَقُتُم مِّن شَيءِ فَهُو يُخُلِفُهُ وَهُو خَيْرٌ ٱلرَّارِقِينَ ١٠

وَيُوم يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْكَةِ أَهَاؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُواْ يَعُبُدُونَ ۞ قَالُواْ سُبِمَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ بِلُ كَانُواْ يعُبدُونَ آلِي اللهُ الل لِبَعْضِ تَّفُعًا وَلَاضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَآمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلتَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَإِذَا تُتُلَّىٰ عَلَيْهِمْ عَلَيْنَا بِيِّنَاتِ قَالُواْ مَاهَذَا إِلَّارِجِلْ يُرِيدُ أَن يَصِدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُءَ أَبَاؤُكُمْ وَقَالُواْ مَاهَاذًا إِلَّا إِفْكُ مُفْتَرًى وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقّ لَسَّاجَاءَهُمُ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحُرْهُبِينٌ ﴿ وَمَا ءَاتَيْنَاهُم مِّن كُتْبِ يَدُرْسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن تَذيرِ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُواْمِعُشَارَمَاءَ تَيْنَاهُمُ فَكَذَّبُواْ رُسُلَى فَكَيْفَ كَانَ نَكِير المَّهُ قُلُ إِنَّمَا أَعِظُ عُم بِوَحِدَةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَى وَفُرْدَى ثمّ تَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِكُم مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ قُلُ مَا سَأَلُتُكُم مِّنُ أَجُرِ فَهُولَكُمُ إِنْ أَجُرِى إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُو عَلَىٰ كُلَّ شَىُءِ شَهِيدٌ ﴿ قُلُ إِنَّ رَبِّ يَقُذِفُ بِٱلْحَقِّ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ۞

قُلُ جَاءَ الْحَقَّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ قُلُ إِن صَلَلْتُ فَإِنّا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللللَّهُ الللللللَّا الللَّهُ الللللللللَّا اللللللَّهُ الللللَّا اللللللّ

ترتيبها سورة فاطرٍ آياتها

مِ ٱللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ

وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدُكُذِّبَتُ رُسُلٌ مِن قَبُلِكٌ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ نَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعُدَاتِكُ مِنَّ فَلَا تَغْرَنَّكُمْ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَأُ وَلَا يغُرَّنَّكُم بَاللَّهِ ٱلْغَرُورُ فِي إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَأَيِّذُوهُ عَدُوًّا إِنَّا يَدُعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ۞ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ عَذَابٌ شديد والدين علمنوا وعملوا الصّلات لهم مّغفرة وأجر كبير المَّا فَن زَيْنَ لَهُ رُسُوءُ عَمَل فَرَء أُهُ حَسنًا فَإِنَّ ٱللَّهُ يُضِلُّ مِن يَشَاءُ وَيهُدِى مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبُ نَفُسُكَ عَلَيْهِمُ حَسَرَاتٍ إِنَّ ٱلله عَلَيْمُ عَايضَنعُونَ ﴿ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّياحِ فَتثيرُ سَحَابًا فَسْقُنَاهُ إِلَّا بَلِّدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ٥ مَن كَانَ يُريدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ ٱلْكَلِمُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمْلُ ٱلصَّالِحُ بِرُفْعَهُۥ وَٱلَّذِينَ يُكُرُونَ السَّيَّاتِ لَهُمُ عَذَاتٌ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُوْلَيْكَ هُويبُورُ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ أَزُواجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمِّرُ مِن مَّعمّرِ وَلا يُنقَصْ مِنُ عُمُرِهِ عِلِلَّا فِي كَتَابَ إِنَّا ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ فِاللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّهُ سَ وَ الْقَمَرَ كُلَّ يَجُرِى لِأَجَلِ مُّسَمَّى قَالِكُمْ اللَّهُ وَاللَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمُلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ﴿ إِنَّ لَا يُسْمَعُواْ دُعَاءَكُمُ وَلَوْسَعُواْ مُعَاءَكُمُ وَلَوْسَعُواْ مَعْ الْمَيْدِ فَا اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَكُ ۚ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ

يَنْشُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّاوَةَ وَمَن تَزَكِّي

فَإِنَّمَا يَتَزَكِّي لِنَفْسِهِ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَدِرُ ١

وَمَا يَسْتَوى ٱلْحَرَانِ هَذَا عَذُبٌ فُراتٌ سَايِغٌ شَرَابُهُ، وَهَذَا

مِكْ أُجَاجٌ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحُمَّا طَرِيًّا وَتَسْتَخُرِجُونَ

ملَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُواْ مِن

فَضُله وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ فِي يُولِخُ ٱلَّيْلَ فِٱلنَّهَارِ وَيُولِخُ ٱلنَّهَارَ

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ﴿ وَلاَ ٱلنَّالْمَاتُ وَلاَ ٱلنَّورُ ۞ وَلا ٱلطِّلُّ وَلَا ٱلْكَرُورُ ۞ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَمْيَاءُ وَلَاٱلْأَمُواتُ إِنَّ ٱللَّهِ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِ مِن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ إِنْ أَنتَ بِمُسْمِعِ مِن فِي ٱلْقُبُورِ ﴿ إِنْ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيراً وَإِن مِّنُ أُمَّةِ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ۞ وَإِن نُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمُ جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلزُّبْرِ وَبَالْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ۞ ثُمَّ أَخَذُتُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ إِنَّ أَلَّهُ تَرَأَنَّ أَنَّهُ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ تَمَرَّتِ فَخُتَلِقًا أَلُوانُهَا وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ بيض وَحَمْرٌ مُخْتَلِفُ أَلُوانِهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدُّواتِ وَٱلْأَنْعَامِ غُنْتَكِفٌ أَلُوانُهُ كَذَالِكٌ عِنَّا يَخْشَى ٱللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ اللَّهِ عَنِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّ اللَّهِ عَزِيزٌ غَفُورٌ ۞ إِنَّا ٱلَّذِينَ يَتُلُونَ كَتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقُنَاهُمُ سِرًّا وَعَلَانِيةً يَرُجُونَ يَجَلَّرَةً لَّن تَبُورَ ١ ورهم ويزيده ممن فضلة عنور شكور ٥

وَالَّذِي أَوْ حَيْناً إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّلَا بَيْنَ يَدَيُهُ إِنَّ ٱللَّهُ بِعِبَادِهِ عَلَيْرٌ بَصِيرٌ ۞ ثُمَّ أُوْرَثْنَا ٱلْكِتَبُ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۖ فَمِنْهُمْ ظَالِمْ لِّنَفُسِهِ وَمِنْهُم مُّقَتَصِدٌ وَمِنْهُمُ سَابِقٌ بِٱلْخَيْرَاتِ بِإِذُنِ ٱللَّهِ دَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَدُنِ يَدُخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَب وَلْؤُلُوا وَلْبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُواْ ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذُهِبَ عَنَّا ٱلْحَرَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿ ٱلَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضُلِهِ لَا يَسْنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَسْنَا فِيهَا لُغُوبٌ ۞ وَٱلَّذِينَ عَفَرُواْ لَهُمْ نَارْجَهَنَّهُ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا حَذَالِكَ نَجُزى كُلَّ كَفُور ۞ وَهُمُ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبِّنَا أَخْرِجُنَا نَعُمَلُ صَلِّحاً غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أُولَمْ نُعِمِّرُكُم مِّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمْ ٱلتَّذِيرُ ۚ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن تَّصِيرٍ ۞ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِمْ غَيْبِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١

هُوَّالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْأَرْضُ فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفُرُهُۥ وَلا يَزيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَبِّهِمُ إِلَّامَقُتا ۖ وَلا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمُ إِلَّا خَسَارًا ١٠ قُلْ أَرْءَيْتُمْ شُرَكًا عَكُمُ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمُلَهُمْ شِرُكٌ فِي ٱلسَّمَوَاتِ أَمْ عَاتَيْنَاهُمْ كَتُبا فَهُمْ عَلَىٰ بِيّنتِ مِّنْهُ بَلْإِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بِعُضْهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا ۞ إِنَّ ٱللَّهُ يُسِكُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولًا وَلَمِن زَالَتًا إِنْ أَمُسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِيِّنَ بَعُدِهِ عَالَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا عَفُورًا ١٥ وَأَقْسَهُواْ بِأَلِيَّهِ جَهُدَ أَيْمَنِهِمُ لَئِن جَاءَهُمُ نَذيرٌ لَيْكُونْ أَهْدَىٰ مِنْ إِمْدَى الْأَمْمُ فَأَمَّا جَأَءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ۞ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكُرَ ٱلسَّيِّي وَلَا يَحِيقُ ٱلْكُوْرُ ٱلسَّيَّ إِلَّا بِأَهْلِهِ قَهَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأَوَّلِينَ فَأَن تَجِد لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبُدِيلًا وَلَن تَجَدَ لِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحُويلًا مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُواْ أَشَدّ مِنْهُمْ قُوّةً وَمَاكَانَ آلِكُ لِيجِزَهُ، مِنْشَىٰءِ فِي ٱلسَّمَواتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضَ إِنَّهُ وَكَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ١

وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسِ عِمَاكَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰظَهُ وَهَا مِن دَالَّةِ وَلَاكِن يُوَخِّرُهُمُ إِلَىٰ أَجَلِ مِسَمِّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمُ فَإِنَّ ٱللَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ ـ بَصِيرُانَ



ماته الرحن الرحيم يس ٥ وَ ٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ١٤ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُستقيمٍ ۞ تَنزيلَ ٱلْعَزيزِ ٱلرِّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَقَوْماً مَّا أَنذرَ ءَابَاؤُهُمُ فَهُمْ غَلْفِلُونَ ۞ لَقَدُ حَتَّى ٱلْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرُهُمْ فَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقُهُمُ أَغْلَلًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذُ قَانِ فَهُم شُقْمَهُونَ ۞ وَجَعَلْنَا مِنْ يَهُ أَيُدِيهِمُ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ الوسواء عليهم عَأَنذرتهم أَمْلَمُ تَنذرُهُمُ لا يُؤْمِنُونَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الْعَيْبُ فَبِشِّرُهُ بَغُفِرَةِ وَأَجْرِ كَرِيمِ اللَّهِ اللَّهُ غُنُ ثُمَّى ٱلْمُؤْتَا وَنَكُتُبُ مَا قَدُّمُواْ وَءَاثَرُهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصِيْنَاهُ فِي عِمَامِ مَّبِينِ ١

وَأَضْرِبُ لَهُم مَّثَلًا أَصْحَبَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا ٱلْرُسَلُونَ بِثَالِثِ فَقَالُواْ إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُواْ مَا أَنتُمُ إِلَّا بشر مِّثُلْنَا وَمَا أَنْزَلَ ٱلرِّحْنُ مِن شَيْءِ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكُذِبُونَ ١٠ قَالُواْ رَبِّنَا يَعُلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُ سَلُونَ ۞ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا ٱلْبِلَاغُ ٱلْمُبِينُ ۞ قَالُواْ إِنَّا تَطَيَّرُنَا بِكُمُّ لَمِن لَّمُ تَنتَهُواْ لَرْ بُمِّنَّكُمْ وَلَيمَسِّنَّكُم مِّنَّاعَذَابُ أَلِيهٌ ١ قَالُواْ طَيْرُكُم مَّعَكُمْ أَيْن ذُكِّرْتُم بِلُ أَنتُهُ قَوْمٌ مُّسُرِفُونَ ﴿ وَجَاءَ مِنْ أَقُصا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلْ يَسْعَىٰ قَالَ يَقَوُم ٱلبَّعُواْ ٱلْرُسَلِينَ اللَّبَعُواْ مَن لَّا يَسْتَلْكُمُ أَجْرًا وَهُم مُّهُتَدُونَ ١٥ وَمَالِي لَا أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ عَأَيِّخُذُ مِن دُونِهِ عَالَهَ إِن يُرِدُنِ ٱلرِّحْنُ بِضُرِّ لاَّتُغُن عَنَّى شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا وَلا يُنقِذُونِ ۞ إِنِّي إِذًا لَّفي ضَلَلِ مُّبينِ ۞ إِنِّي عَلَمْتُ بِرَبِّكُمْ فَأَسْمَعُونِ ﴿ قِيلَ أَدُغُلِ ٱلْجِنَّةَ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ مِمَا غَفَرَلِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْكُرمِينَ ١



وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِن جُندِ مِن السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزلِينَ ۞ إِن كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَاهُمُ خَلْمُدُ وَنَ ١ يَحْسُرَةً عَلَى ٱلْعِبَادُ مَا يَأْتِيهِم مِن رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْبِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞ أَلَمْ يَرَوُاْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمُ إِلَيْهِمُ لَا يَرْجِعُونَ ١٥ وَإِن كُلِّ لَتَا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلْأَرْضُ ٱلْمَيْتَةُ أَحْمِينَاهَا وَأَخْرَبْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَاجِنَّاتِ مِّن تَّخِيلِ وَأَعْنَبِ وَفَجَّرُنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ۞ لِيَأْكُلُواْ مِن تَمره و وَمَا عَمِلَتُهُ أَيْدِيهُمُ أَفَلا يَشُكُرُونَ ١٠ سُبَحَلَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلُّهَا مِمَّا تُنْبِثُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمُ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَءَلَيَّةٌ لَّهُمْ ٱلَّذِيلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُم شُظُامُونَ ۞ وَٱلسَّمُسُ جَبُرى لِمُسْتَقَرِّلَهَا ۚ ذَالِكَ تَقُدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرُنَاهُ مَنَا ذِلَ حَيَّا عَادَكَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ۞ لَا ٱلشَّهُسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ۞

وَءَيَّةٌ لَّهُمُ أَنَّا حَمَلُنَا ذُرِّيَّتَهُمُ فِي ٱلْفُلُكِ ٱلْمُعُونِ ﴿ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثُلهِ مَا يَرُكَبُونَ ۞ وَإِن نَّشَأُ نُغُرِقُهُمُ فَلا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَمْمَةً مِّنَّا وَمَتَّعًا إِلَّا حِين الله وَاذَا قِيلَ لَهُ مُ أَتَّقُواْ مَا بِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمُ تُرْحَمُونَ ۞ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ رَبِّهِمُ إِلَّا كَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَكُمْ أللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَلَمْواْ أَنْطُعِمْ مَن لَّهُ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَمْعَمَهُ إِنْ أَنتُمُ إِلَّا فِي ضَلَّالِ مَّبِينِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَٰذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْذُذُهُمْ وَهُمْ يَخْصَّمُونَ ﴿ فَلا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيةً وَلَّا إِلَّا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۞ وَنُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَّا رَبِّهِمْ ينسانون و قَالُوا يُويِلنا مَنْ بَعَثْنا مِن مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ ٱلرِّحْنُ وَصِدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ إِنْ كَانَتُ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَاتْظُلُّمْ نَفُسٌ شَيْعًا وَلَا تَجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞





إِنَّ أَصْعَابَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمِ فِي شُغُلِ فَاكِهُونَ ۞ هُمُ وَأَزُواجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَابِكِ مُتَّكِنُونَ ۞ لَهُمْ فيهَا فَلْكُهُ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ ١٠ سَلَمٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَّحيم ٥ وَ أَمْتَازُواْ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْجُرِمُونَ ٥ ﴿ أَلَمُ أَعُهَدُ إِلَيْكُمْ يَابَىٰ ءَادَمَ أَن لا تَعُبُدُواْ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ, لَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ۞ وَأَنِ ٱعُبُدُونِي هَٰذَاصِرَاتٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدُ أَصْلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَاذُهِ ٤ جَهَنَّهُ ٱلَّتِي كُنتُم تُوعَدُونَ اللَّهِ اصْلَوْهَا ٱلْيَوْم بَمَاكُنتُمُ تَكُفُرُونَ ١٠ الْيَوْمَ غَنْتِهُ عَلَىٰ أَفُواهِهِمُ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمُ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَطْمَسْنَا عَلَىٰ أَعُيْنِهِمُ فَأَسْتَبَقُوا ٱلصَّرَاطَ فَأَنَّى يُبُصِرُونَ ۞ وَلَوْنَشَاءُ لَسَخُنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانِتُهِمْ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلا يَرْجِعُونَ ۞ وَمَن تُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلْقُ أَفَلا يَعْقِلُونَ ٥ وَمَاعَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِيلَهُ إِنْ هُو إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ اللَّهُ لِينذِرَ مَن كَانَ كَيًّا وَيَحَقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ٥

أَوَلَمْ رَوْا أَتَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلْتُ أَيْدِينَا أَنْعَمَّا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ @وَذَلَّلْنَاهَالَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ @ وَلَهُمْ فيهَا مَنْفِعْ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يشُكُرُونَ ﴿ وَأَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ عَالَهَةً لَّعَلَّهُمُ يِنْصِرُونَ ﴿ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصِرَهُمُ وَهُمُ لَهُمْ جِنْدٌ للهُ مَن رُونَ ١٠٥ فَلا يَحُزُنكَ قَولُهُمُ إِنَّا نَعُلَمُ مَا يُسرُّونَ وَمَا يُعْلَنُونَ ٥٠ أَوْلَمْ يَرِ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن تُطْفَةِ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ٥ وضرب لنامثلاً ونسى خلقه، قال من يُحَى ٱلْعِظْم وهي رميه قُلُ عُيهِ هَا ٱلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوبِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمُ اللَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلشَّجِرُ ٱلْأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنتُم مِّنُهُ تُوقِدُونَ ۞ أَوَلَيْسَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بقادر على أن يَخْلُق مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُو ٱلْخَالَّةُ ٱلْعَلِيمُ الله الله الله المرور إذا أرادشياً أن يقول له كن فيكون الله فَسُبِّينَ ٱللَّذِي بِيدِهِ عَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللهِ

م الله الرحيم

وَٱلصَّنَقَاتِ صَفًّا ۞ فَٱلرَّاجِرَاتِ زَجْرًا ۞ فَٱلتَّلِيَتِ ذِكُرًا الله المنه الما المنه ال ٱلْمَثَارِقِ ٥ إِنَّا زَيِّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُواكِ ٥ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ ۞ لَّا يَسَّهَّعُونَ إِلَى ٱلْكَلَا ٱلْأَعْلَىٰ وَيْقُذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ٥ دُمُوراً وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ ٥ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبِعَهُ مِشْهَا بْ ثَاقِبْ ۞ فَأَسْتَفْتَهُمُ أَهُمُ أَشَدُّ خَلُقًا أَم مَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينِ لَّا زِينِ اللَّهِ بِنَّ وَيَسْخَرُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذْكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُواْ ءَايَةً يَسْتَسْعِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِعُرْمُّ بِينٌ ٥٠ أَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابًا وَعَظَمًا أَعِنَّا لَبَعُوثُونَ اللَّهُ وَعَالَا أَوْنَا اللَّهِ لُونَ اللَّهِ قُلْنَعَمُ وَأَنتُمُ دَاخِرُونَ ١٥ فَإِنَّا هِي رَجْرةٌ وَلِحِدةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ١٥ وَقَالُواْ يُويِّلْنَا هَذَا يُومْ ٱلدِّينِ <u>هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصُلِّالَّذِي كُنتُم بِهِ عُلَقِّبُونَ ۞ ۚ ٱحُشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَاَّمُواْ</u> وَأَزُولِجِهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَّ صِرَاطٍ أَلْحَيهِ ۞ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْعُولُونَ ۞



مَالَكُمُلَاتِنَاصَرُونَ ﴿ إِلَهُمُ ٱلْيَوْمَ مُسْتَسُامُونَ ﴿ وَأَقْبَلَ بِعُضْهُمُ عَلَىٰ بَعْض يَتَسَاءَلُونَ ۞قَالُواْ إِنَّكُمُ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ ٱلْيَمِينِ وَقَالُواْ بِل لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ وَوَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مِّن سُلَطَنَّ بَلْ كُنتُمْ قَوْمًا طَغِينَ ۞ فَقَ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَاءِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَأَغُويْنَاكُمُ إِنَّا كُنَّا غُلُونِ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يَوْمَعِذِ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللَّهُ مَ لَا إِلَّهُ مِن اللَّهُ مَ كَانُواْ إِذَا قِيلَ لَهُمُ لَا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَ لَا إِلَّهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلّ ٱللَّهُ يَسْتَكُبِرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ أَيِنَّا لَتَارِكُواْ عَالِمَتِنَا لِشَاعِر عَجُنُونِ إِنَّ بِلْ جَاءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمُ لَذَّا بِقُواْ ٱلْعَذَابِٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّامَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ۞ أُوْلَبِكَ لَهُمْ رِزُقٌ مَّعُلُومٌ ۞ فَوَاكِهُ وَهُم مُّكُرَمُونَ ﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ عَلَىٰ سُرُرِ مُّتَقَبِلِينَ ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مِّعِينٍ ﴿ بِيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّرْبِينَ ١ لَافِيهَا غَوْلٌ وَلَاهُمُ عَنْهَا يُنزَفُونَ ۞ وَعِندَهُمُ قَاصِراتُ ٱلطَّرْفِ عِينْ ﴿ كَأَنَّهُ نِينٌ مِنْ مَكُنُونٌ ۞ فَأَقْبَلَ بِعُضْهُمُ عَلَىٰ بِعُضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمُ إِنِّ كَانَ لِي قَرِينٌ ۞

يَقُولُ أَعِنَّكَ لِمَنَّالُصَدِّقِينَ ﴿ أَعِذَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَمًّا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ۞ قَالَ هَلُ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ ۞ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ في سَوَاء الْجَيم ﴿ قَالَ تَأْلِقُهِ إِنْ كِدِتَّ لَتُرْدِينِ ۞ وَلَوْلَا نِعُمَةُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ الْمُضَرِينَ ﴿ أَفَمَا غَنُ بَمِّيَّتِينَ اللَّهُ وَلَا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا غَنْ بُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَذَا لَهُو ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ لِيتُلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَمِلُونَ ۞ أَذَ لِكَ خَيْرٌ تُّزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتُنَّةً لِّلظَّلِمِينَ ۞ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِي أَصُلِ جَدِيمِ ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ, رُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ۞ فَإِنَّهُمْ لَآ كِلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُنَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشُوْبًا مِّنْ حَمِيمِ ۞ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمُ لَالَ ٱلْحَيهِ ﴿ إِنَّهُمُ أَلْفَوْا ءَابَّاءَهُمُ ضَالِّينَ ﴿ فَهُمُ عَلَىٰ ءَاثَّرُهِمُ يْهُرَعُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَلَّ قَبُلَهُمُ أَكُثُرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ۞ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْخُلَصِينَ ۞ وَلَقَدُ نَادَلْنَا نُوحٌ فَلَيْعُمُ جُيبُونَ ﴿ وَجَلَّيْنَا ۗ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكُرُبِ ٱلْعَظِيمِ ۞

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ، هُمْ ٱلْبَاقِينَ ۞ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَّهُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلِّمِينَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي ٱلْعَلِّمِينَ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلّمِ عَلَىٰ عَلَى عَلَّا عَلَىٰ عَلَّا عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَّمُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلْمِ عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَّ عَلَى عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَى عَلَّا عَلَّ عَ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمَنِينَ ۞ ثُمَّ أَغُرَقُنَا ٱلْأَخَرِينَ۞ ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ الْمُاءَرَبِّهُ بِقَلْبِ سَلِيمٍ الْمُؤْقَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعُبُدُونَ ۞ أَبِفُكًا عَالِهَ أَدُونَ ٱللَّهِ تُريدُونَ ۞ فَا ظَنَّكُم بربّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّهُ وَمِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ۞ فَتُولُّواْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَّاءَ الهَتِهِمُ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ مَالَكُهُ لَاتنطِقُونَ ﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِ ضَرْبًا بَالْمِينِ ۞ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۞قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَخِتُونَ ۞ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمَلُونَ اللهُ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُّ إِلَّى رَبِّ سَيَهُدِينِ ﴿ رَبِّ هَبُ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ فَبِشَرْنَاهُ بِغُلَمٍ حَلِيمٍ ﴿ فَأَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعَى قَالَ يَبْنَ ۚ إِنِّي أَرَىٰ فِ ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْ بَحُكَ فَأَنظُ مَاذَا تَرَى قَالَ مِنْ أَبِّتِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَجَدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ اللهُ

فَلَمَّا أَسُلَمَا وَتُلَّهُ لِجُبِينِ ﴿ وَنَدِيْنَهُ أَن يَا بُرَاهِيمُ ۞ قَدُ صدَّقْتَ ٱلرُّءُ يَا إِنَّا كَذَالِكَ جَزَى ٱلْمُسِنِينَ ﴿ إِنَّا هَٰذَا لَهُو ٱلْبِلَوْ ٱلْبِينُ ﴿ وَفَدِيْنَهُ بِذِبْحِ عَظِيمِ ﴿ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞سَلَاءٌ عَلَى ۗ إِبْرَهِيم ۞ كَذَالِكَ نَجُزى ٱلْحُسِنِينَ ۞ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَبَشَّرُنَهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِينَ ١ وَبَرَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِهٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿ وَلَقَدُ مَنَيًّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ١ وَ خَبَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُواْ هُمُ ٱلْغَلِينَ ۞ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابِ ٱلْمُسْتَبِينَ ۞ وَهَدَيْنَاهُمَا ٱلصِّرَاطَ ٱلْسُتَقِيمَ ۞ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَهُ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُسِنِينَ ﴿ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِمَنَّ ٱلْرُسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَاتَ قُونَ ﴿ أَتَدُ عُونَ بِعُلَّا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَلِقِينَ ١ اللَّهُ رَبِّكُمْ وَرَبَّءَ اللَّهِ الْأَوَّلِينَ ١

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ كَخُضُرُونَ ﴿ إِلَّا عِبَادَ أَنَّتُهِ ٱلْخُلَصِينَ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزَى ٱلْمُرْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا مُنْ عَبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لِّنَ ٱلْمُسلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَبُوزًا فِي ٱلْعَابِرِينَ ۞ ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخَرِينَ ۞ وَإِنَّكُمُ لَتُمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْمِينَ ﴿ وَبَالَّيْلُ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ وَإِنَّ يُونُسَ لِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبِقَ إِلَى ٱلْفُلُكِ ٱلْمُعُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلَّهُ وَ وَهُو مُلِيهٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال يْبُعِثُونَ ١٠٠ فَنْبِذُنَّهُ بِٱلْعِرَاءِ وَهُو سَقِيمٌ ١٠٠ وَأَنْبِتُنَاعَلَيْهِ شَجَرةً مِّن يَقُطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَهُ إِلَّا مِاْكَةِ أَلْفِ أَوْيَزِيدُونَ البَنَاتُ البَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ الْبَنَاتُ وَلَهُمْ ٱلْبَنُونَ ١٥ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْلَهِكَةَ عَنَا وَهُمْ شَاهِدُونَ وَأَلَا إِنَّهُم مِّنَ إِفْكِهِمُ لَيَقُولُونَ وَلَدَّالِكُهُ وَإِنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ ۞ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞

مَالَكُمْكِيْفَ عَكُمُونَ ﴿ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَمْ لَكُمْ سُلُطَانٌ ثُمْبِينٌ ﴿ قَاتُواْ بِكِتَابِكُمُ إِن كُنتُمُ صَادِقِينَ ﴿ وَجَعَالُواْ بِينَاهُ, وَبِينَ ٱلْجِنَّةِ نَسَيّاً وَلَقَدُ عَلَمْتُ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ كَخُضَرُونَ ﴿ سُبِحَانَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ إِلَّا عِبَادَاتِتِهِ ٱلْخُلِصِينَ۞فَإِنَّكُمُ وَمَاتَعُبُدُونَ۞مَا أَنتُمُ عَلَيْهِ بِفَلْتَنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْحِيمِ ﴿ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعُلُومٌ ۞ وَإِنَّا لَنَهُنْ ٱلصَّافُّونَ ۞ وَإِنَّا لَنَهُنْ ٱلْمُسِّحُونَ ۞ وَإِن كَانُواْ لَيَقُولُونَ ۞ لَوُأَنَّ عِندَنَا ذِكُرًا مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ لَكُنَّا عِبَادَاتِيِّهِ ٱلْخُلَصِينَ ۞ فَكَفَرُواْ بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ سَيقَتُ كَامَتُنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُسَلِينَ اللَّهِ مَا لَهُ مُ ٱلْمَصُورُونَ وَإِنَّ جِندَنَا لَهُمُ ٱلْعَلِبُونَ ﴿ فَتُولَّ عَنْهُمْ حَتَّا حِينِ ﴿ وَإِنَّا جِندَنَا لَهُمْ الْعَلَّهُونَ وَأَبْصِرُهُمُ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعُبِلُونَ ﴿ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمُ فَسَاءَصَبَاحُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ وَتُولُّ عَنْهُمُ حَتَّى حِينِ ﴿ وَأَبْصِرُ فَسُوفَ يُبْصِرُونَ ﴿ شَجَانَ رَبِّكَ رَبِّ ٱلْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ۞ وَسَلَامٌ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ۞ وَٱلْحَمْدُيلَّهُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞ آياتها) ترتيبها

صَّ وَٱلْقُرُءَانِ ذِي ٱلذِّكُرِ مِبَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ٥ كَمُ أَهْلَكُنَا مِن قَبُلِهِم مِن قَرُنِ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصٍ ٥ وَعَجِبُواْ أَنْجَاءَ مُم مُّنذِرٌ مِّنُهُمُ وَقَالَ ٱلْكَافِرُونَ هَذَا سَعِرٌ كَذَّابٌ ١٠ أَجَعَلَ ٱلْأَلِهَ ۚ إِلَهَ وَحِدًا إِنَّ هَذَالَتَى ۚ عُجَابٌ ۞ وَٱنطَاقَ ٱلْكَأْمِنُهُمُ أَنِ ٱمْشُواْ وَأَصْبِرُواْ عَلَى عَالَهَ عِلَى عَلَى الْهَدَالَةُ مَا اللَّهُ عَلَى عَنَا بَهَٰذَا فِ ٱلْكَةَ ٱلْأَخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا ٱغْتِلَتْ ۞ أَعْزِلَ عَلَيْهِ ٱلدِّكُرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلُهُمْ فِي شَكِّ مِن ذِكْرِى بَلِ لَّا يَذُوقُواْ عَذَابِ ٥ أَمْعِندَهُمْ خَزَايِنْ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ 1 أَمْ لَهُم مُّلُكُ السَّهَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَّا فَلْيَرْتَقُواْ فِي الْأَسْبِ بِ بِندٌ مَّا هٰنَالِكَ مَهُزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ١ كَذَّبَتُ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوح وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ وَثُمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لُوَيْكَةً أُوْلَيْكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ إِن كُلَّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرِّسُلَ فَقّ عِقَابِ ١٥ وَمَا يَنظُرُ هَاؤُلَّاء إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً مَّالَهَا مِن فَوَاقٍ ۞ وَقَالُواْ رَبِّنَا عَجِّل لَّنَاقِطَّنَا قَبُلَ بَوُم ٱلْحِسَابِ ۞



أَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَأَذْكُرُ عَبُدَنَا دَاوُردَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُۥ أَوَّابُ السَّاسَةُ وَاللَّهُ الْمِهُ وَيُسِّمُنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ١٥ وَالطَّيْرَ عَيْدُورة كُلُّلُّهُ وَأَوَّابُ اللَّهِ وَشَدَدُنَا مُلْكُهُ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْكُمَّة وَفَصُلَ ٱلْخِطَابِ ۞ وَهَلُ آتَاكَ نَبِوْ ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْحُرَابَ الله المالة الما بِعُضْنَاعَلَىٰ بِعُضِ فَأَمْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَأَهْدِنَا إِلَّا سَوَّاء ٱلصِّرَاطِ اللَّهِ إِنَّ هَلْذًا أَخِي لَهُ رَيْسٌ و وَيَسْعُونَ نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَلِيدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَرَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ۞ قَالَ لَقَدُ ظَلَمَكَ بِسُوَالِنَعُتِكَ إِلَّا نِعَاجِهِ وَإِنَّا كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بِعُضْهُمُ عَلَى بِعُضِ إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمُ وَظَنَّ دَاوْرِدْ أَنَّكُمَا فَتَنَّاهُ فَأَسْتَغْفَر رَبِّهُ وَخُرِّ رَاكِعًا وَأَنَّابَ ١٠٥٥ فَغَفَرُنَا لَهُ وَذَالِكُ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَوْلْفَى وَحُسُنَ مَابٍ ٥ يَدَاوُردُ عِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُكُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعِ ٱلْهُوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدُ عِمَانَسُواْ يَوْمَ ٱلْحِسَابِ اللَّهِ

وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلاً ذَلِكَ ظَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ۞ أَمْ نَجُعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعِمَلُواْ ٱلصَّالِحَة كَاللَّهُ سِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْتَّقِينَ كَالْفِجَارِ ٥ كِتَبُ أَنْزِلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكٌ لِيَدَّبِرُواْءَايَتِهِ وَلِيتَذَكِّرَ أُولُواْ ٱلْأَلْبَابِ وَوَهِبْنَالِدَاوْردَسْ أَيْنَ نِعَمَ ٱلْعَبْدُ عِنَّهُ وَأَوَّابُ اللَّهِ وَأَوْا بَالْأَلْبَابِ وَوَهِبْنَالِدَاوْردَسْ أَيْنَ نِعَمَ ٱلْعَبْدُ عِنَّهُ وَأَوَّابُ اللَّهِ مِنْ الْعَبْدُ عِنْهُ وَأَوَّابُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَوَّابُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّابُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ لَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ إِذْ عُرضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيِّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ ۞ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ مُبَّالُنيْرِ عَن ذِكُرِ رَبِّ حَتَّىٰ تَوَارَتُ بِالْجِهَابِ۞ رُدُّوهَا عَلَى فَطَفَقَ مَسْمًا بِٱلسُّوق وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدُفَتَنَّا سُلِّمَانِ وَٱلْقَيْنَاعَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسداً ثُمَّ أَنَابَ ١٤ قَالَ رَبُّ أَغُفرُ لِي وَهَبْ لِي مُلَّكًا لَّا يَنْبَغي لِأَحَدِ مِّنَ بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوِهَّابُ ﴿ فَسَخَّرُنَالَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ عِرْجَاءً حَيثُ أَصَابَ ۞ وَٱلسَّيَطِينَ كُلَّبِنَّاءٍ وَعَوَّاصِ ۞ وَءَلَّرِينَ مُقَرَّنينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَأَمْنُنُ أَوْآَمُسِكُ بِغَيْرٍ حِسَابِ ۞ وَإِنَّ لَهُ, عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحْسَنَ مَابِ۞ وَٱذْكُرُ عبدنا أَيُّوب إِذْنَادِي رَبِّهُۥ أَنِي مَسِّنِي ٱلشَّيْطَنُ بِنُصُبِ وَعَذَابٍ ا أَرْكُنُ بِرِجُلِكُ هَٰذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ا

وَوَهَبْنَالَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمُ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكُم لَوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ۞ وَخُذُ بِيَدِكَ ضِغُتًا فَأَضُرِب بِهِ وَلا تَحُنَثُ إِنَّا وَجَدُنَّهُ صَابِراً يَعْمَ ٱلْعَبُدُ عِبْدَنَّا وَآبُ وَأَوَّابُ وَأَذْكُرُ عِبْدِناً اِبْرَاهِيمَ وَاسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ أَوْلِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ اللَّهِ الْمَلْكُمُ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ۞ وَإِنَّهُمُ عِندَنَا لِنَ ٱلْمُطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَادِ ﴿ وَٱذْكُرُ إِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَاٱلْكِفُلُّ وَكُلُّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ@هَاذَا ذِكُرُ وَإِنَّ لِلْهُ تَّقِينَ كُسُنَ مَابِ ۞ جَنَّاتِ عَدُنٍ مُّفَتَّةً لَّهُمُ ٱلْأَبُوابُ ۞ مُتَّكِينَ فِيهَا يَدُعُونَ فِيهَا بِفَلْكُهَةً كَثيرة وَشَرَابِ ۞ وعندهُمْ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ أَتُرَابٌ ۞ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَرِزُقْنَامَالَهُ مِن تَّفَادِ ۞ هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّمَانِ ۞ جَهَنَّم يَصُلُونُهَا فَبِئُسَ ٱلْمِهَادُ۞ هَذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ ﴿ وَءَلْخُرُمِن شَكُلِهِ ۚ أَزُواجُ ﴿ هَاذَا فَوْجٌ مُقْتَحِهٌ مَّعَكُمُ لَامِرْمَبَّابِهِمْ عِنَّهُمْ صَالُواْ ٱلنَّادِ ۞ قَالُواْ بَلْأَنْتُمْ لَامْرَ حَبَّابِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئُسَ ٱلْقَوَارُ ٥ قَالُواْ رَبِّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدُهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي ٱلنَّارِ ١

وَقَالُواْ مَالَنَا لَانْرَىٰ رَجَالًا كُنَّا نَعْدُهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَتَّخَذُنَاهُمْ سِخُرِيًّا أَمْ زَاعَتُ عَنْهُمْ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَيٌّ تَخَاصُهُ أَهُلِ ٱلنَّارِ ۞ قُلُ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَّهِ إِلَّا ٱللَّهِ إِلَّا ٱللَّهِ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَةِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِينَهُمَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَّارُ ۞ قُلُ هُونَبُواْ عَظِيدٌ ۞ أَنتُهُ عَنْهُ مُعُرضُونَ ۞مَا كَانَ لِيَمِنُ عِلْمٍ بِٱلْكَلِاّ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٥ إِن يُوحَىٰ إِلَى إِلَّا أَيَّا أَنَّا أَنَّا أَنْ الْذِيرْ شُّبِينٌ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِّي خَالْقُ بَشَرًا مِّن طِينِ ۞ فَإِذَا سوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْلَهُ وَسَجِدِينَ ﴿ فَسَجِدُ ٱلْلَّبِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ آسْتَكُبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَفْرِينَ ۞ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيدِيَّ أَسْتَكُبَرُتَ أَمْكُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ ﴿ قَالَ أَنَا نَيْرٌ مِّنَهُ خَلَقْتَنَى مِن تَّارِ وَخَلَقْتُهُ مِن طِينِ۞ قَالَ فَأَخُرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيهٌ۞ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعُنَتَى إِلَّى يَوُمِ ٱلدِّينِ ۞ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ فِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْنظرين ١٠ إِلَّا يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَالُومِ ٥ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَّغُويَةَ هُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْخُلَصِينَ ﴿ وَأَغُورِينَ اللَّهُ مُلْخُلُصِينَ ﴿

قَالَ فَٱلْحَقَّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ۞ لَأَمُلَأَنَّ جَهَنَّهَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْ أَجُرِوَمَا أَنَامِنَ الْمُتَكِلِّفِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرِ لِلْعَلَمِينَ ۞ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بِعُدَحِينِ ۞ الْنَكَلِّفِينَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرِ لِلْعَلَمِينَ ۞ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بِعُدَحِينِ ۞

ترتيبها سُورة الزُّمرِ آيابها

مالله الرحن الرحيم

تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِمِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهِ غُلِصالَّهُ ٱلدِّينَ ۞ ٱلاِّينَ ٱلْخَالِثُ وَالَّذِينَ أَتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِياء مَانَعُبُدُهُمُ إِلَّا لِيقَرِّبُونَا إِلَى ٱلله زُلْفِي إِنَّ ٱللَّه يَحُكُمْ بِينَهُمْ فِي مَا هُمُ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَعْدِي مَنْ هُوَ كَذِبْ كُفًّا ( ۞ لَّوْأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَعْذِذَ وَلَدًّا لاصطَفَىٰ مِمَّا يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ سُبِعَنَهُ، هُوَ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّارُ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقُّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيْكَوْرُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّيُلِّ وَسَخَّرِ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ عُلُّ يَجُرى لِأَجَلِ مُّسَمِّي ۗ أَلَا هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَقَارُ۞

ELI DI

خَلَقَكُم مِن نَّفُس وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنْزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَلِم مَلْنِيةً أَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمُ خَلُقًا مِّنَا بَعُدِ خَلُقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَثُ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْلُكُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُو فَأَنَّى تُصْرِفُونَ ۞ إِن تَكُفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ عَنَيٌّ عَنكُمْ وَلا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرِ وَإِن تَشَكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُمُّ وَلا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزُرِكُمْرِيُّ ثُمَّ إِلَّا رَبِّكُم مِّرْجِعْكُمْ فَيْنَبِّكُمْ بَمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلَيمٌ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ﴿ وَإِذَامِسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبِّهُ, مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ, نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِي مَا كَانَ يَدْعُواْ إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ سِهِ أَنْدَادًا لِيْضِلَّ عَنْ سَبِيلَهُ عِثْلُ تَمَتَّعُ بِكُفُرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْعَبِ ٱلنَّارِ ۞ أَمَّنُ هُو قَلْنِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَاعِمًا يَحُذَرُ ٱلْأَخِرَةَ وَيَرْجُواْ رَحْمَةً رَبِّهِ عُلْهَلُ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعُلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعُلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَ ۞ قُلُ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ رَبُّكُمْ لِلَّذِينَ أَمُسنُواْ فِهَذِهِ ٱلدُّنيَا حَسنَةٌ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَّى ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ١

قُلُ إِنِّي أُمِرُتُ أَنْ أَعُبُداً اللَّهِ فَعُلِصالَّهُ الدِّينَ ﴿ وَأُمِرُتُ لِأَنَّ آكُونَ أَوَّلَ ٱلْسُلمينَ ﴿ قُلُ إِنِّي آَخَافُ إِنْ عَصيتُ رَبِّ عَذَابِ يَوْمِ عَظيمِ ۗ قُل ٱللَّهُ اللَّهُ أَعْبِدُ فَخُلِصالاً وَيِي اللَّهِ وَاعْبِدُواْ مَاشِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلُ إِنَّا ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسِهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِبَةِ أَلَاذَ الكَ هُوَ ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِنْ تَخْتِهِمُ ظُلَلُ ذَالِكَ يُخَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُۥ يَعْبَادِ فَٱتَّقُونِ و و الله المعلق السلام لَهُمُ ٱلْبِشْرَىٰ فَبِشِّرُ عِبَادِ ۞ ٱلَّذِينَ يَسْجَعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَبِعُونَ أَحْسَنَهُ، أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ هَدَاهُمُ ٱللَّهُ وَأُوْلَيْكَ هُمُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ﴿ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُ مَن فِي ٱلنَّارِ الكَنَّالَّذِينَ أَتَّقَوُ أُربِّهُمُ لَهُمُ غُرِفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرِفٌ مَّبُنِيَّةٌ جَرِي من تَحْتَمَا ٱلْأَنْهَارُ وَعُدَالِكُ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهِ ٱلْمِعَادِ اللَّهِ اللَّهِ مَرَأَنَّ ٱللَّهِ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ, يَنْبِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمِّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مَخْتَلِفًا أَلُونَهُ ثُمَّ يَهِيمُ فَتَرَنَّهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ مُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبِ ١

أَفَن شَرَح ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَمِ فَهُوعَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِۦفُويُلُ لِّلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكُر ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ فِي ضَلَال مُّبِينِ اللهِ أَنِيَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهَا مِّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ اللَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَّا ذِكُرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهُدى بِهِ مَن يَشَأَءُ وَمَن يُضُلِل أَلَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهِ أَفَمَن يَتَّقَى بِوجُهِ عِيهِ مُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَهَةُ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنتُهُ تَكُسِبُونَ ۞ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ من قَبُلهمُ فَأَتَاهُمُ ٱلْعَذَابِ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَأَذَاقَهُمْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعِذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكُبُرُ لَوُ كَانُواْ يَعُلَمُونَ ۞ وَلَقَدُ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن عُلَّمَ اللَّهُ الْعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونَ اللَّهُ قُرْءَاناً عَرِبِيًّا غَيْرَذِي عَوج لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۞ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا رَّجُلًا فيه شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَّما لِّرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمْدُ لله بَلُ أَكْثَرُهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّاكُ مَيْتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ 



\*فَمَنُ أَظُلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدُقِ إِذُ جَاءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثُوًى لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِي جَاءَ بِٱلصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهِ ۚ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ ا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْأَسْنِينَ اللهُ عَزَاءُ ٱلْمُسْنِينَ النَّكِقُرُ اللهُ عَنْهُمُ أَسُواً اللَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمُ اللهِ عَنْهُمُ أَسُواً اللَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنُ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ٱلَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ بكَافٍ عَبْدَهُ، وَيُخَوِّ فُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ وَمَن يُضُلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ، مِنْ هَادِ ۞ وَمَن يَهُدِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ, مِن مُضِلٌّ أَلَيْسَ أَلَّهُ بِعَزِيزِ ذِي أَنتِقَامِ اللهُ فَمَالَهُ, مِن مُضِلٌّ أَلَيْسَ أَلَّهُ بِعَزِيزِ ذِي أَنتِقَامِ وَلَيْن سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّهَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلُ أَفَرَ عَيْتُهِ مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضْرٍ هَلُهُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ عَلَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةِ هَلُ هُنَّ مُسَكِّتُ رَحُمَتِهِ قُلْحَسُبِ ٱللَّهُ عَلَيْهِ يَتُوكُّلُ ٱلْتُوكُّلُونَ الله عَلَيْ اللهُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلِمِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الله من يأتيه عذاب يخزيه ويحلُّ عليه عذابٌ مُقيمٌ

عِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن أَهْتَدَىٰ فَلِنَفُسِهِ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ۞ ٱللَّهُ يَتُوفَّ ٱلْأَنفُس حِينَ مَوْقِهَا وَٱلَّتِي لَمْ مَنتُ فِي مَنَامِهَا فَهُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمُوتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخُرِي إِلَّا أَجِلِمُ سَمًّى عِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ أَمِ أَتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُفَعَاءً قُلُ أَوَلَوْ كَانُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ ﴿ قُلِيِّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِعًا لَّهُ, مُلُكُ ٱلسَّمَوَت وَٱلْأَرْضَ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ وَإِذَا ذُكِ آللَّهُ وَمُدَهُ آشَمَأَزَّتُ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بَا لَآخِرةً وَإِذَا ذُكِ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَاهُمُ يَسْتَبُشِرُونَ ٥ قُل ٱللَّهُمَّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَدة أَنتَ تَحْكُمْ بِينَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلَفُونَ ١٥ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَهُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَعَهُ, لَآفُتَدُواْ بِهِ مِن سُوءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيامَةُ وَبِدَالَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمُ يَكُونُواْ يَحُتَسِبُونَ ١

وَبَدَالَهُمُ سَيَّاتُ مَا كُسِبُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزُءُونَ ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ خُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمَّ بِلُهِ فِتُنَةٌ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ الله عَدْ قَالَهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِمْ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ۞ فَأَصَابِهُمُ سَيِّعَاتُ مَا كَسِبُوا ۚ وَٱلَّذِينَ ظَامَرُواْ مِنْ هَا وُلاء سيصيبهُمُ سَيَّعَاتُ مَا كَسَبُواْ وَمَا هُم يَحْجُزِنَ ٥ أُولَمُ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبُسُلُ ٱلرِّزُقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ \* قُلْ يَعِبَادِي ٱلَّذِينَ أَسْرَفُواْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ لَا تَقْنَطُواْ مِن رَّحُمَةِ ٱللَّهِ عِنَّ ٱللَّهِ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ, هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَأَنْ يُنُواْ إِلَّا رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ, مِن قَبُلِ أَن يَأْتِيكُمْ ٱلْعَذَانُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ۞ وَٱتَّبِعُواْ أَحْسَنَ مَا أُنزلَ إِلَيْكُم مِّن تَبِّكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِيكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمُ لَا تَشْعُرُونَ ۞ أَن تَقُولَ نَفُسٌ نَحَسُرَتَا عَلَىٰ مَا فَرِّطْتُ فِي جَنْبُ آلِيّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ۞

أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهُ هَدَّنِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ أَوْتَقُولَ حينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْحُسنينَ ۞ بَلَىٰ قَدْجَاءَ تُكَءَلِي فَكَذَّبُتَ بِهَا وَأَسْتَكُبَرُتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقَهَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى ٱللَّهِ وْجُوهُهُم مُّسُودة أَلْيُسَ فِي جَهَنَّمُ مَثُوى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ۞ وَيُغِي أَلَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بَمْفَازَتِهِمُ لَا يَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَاهُمُ يَحْزَنُونَ ١٥ ٱللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءِ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ وَكِيلٌ الله مقاليدُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَاتِ وَالْأَرْضُ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ بَايَاتِ الله أُولَيْكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ۞ قُلُ أَفَغَيْرَ ٱللهِ تَأْمُرُونَيْ أَعُبِدُ أَيُّهَا ٱلْجَلَالُونَ ۞ وَلَقَدُ أُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنُ أَشْرَكْتَ لَيْحَبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ بَل ٱللَّهُ فَأَعُبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهُ حَقّ قَدْره عَوْالْأَرْضُ جَميعاً قَبْضَتُهُ، يَوْمَ ٱلْقِيهَةِ وَٱلسَّهَوَاتُ مَطُولِيْتُ بِيمِينَهُ مِنْ مُنْ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُركُونَ اللهُ مَطُولِيْتُ بِيمِينَهُ مِنْ مُنْ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُركُونَ

وَنُفِحَ فِٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ ٱللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمُ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ۞ وَأَشَرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْكَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَداءِ وَقَضِي بِينَهُم بِٱلْحَقّ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١٥ وَوُقِيتُ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتُ وَهُواَعُلَمْ بِمَا يَفُعَلُونَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَّا جَهَنَّمَ زُمراً حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا فُيحَتُ أَبُوانُهَا وَقَالَ لَهُمُ خَزَنَتُهَا أَلَّمْ يَأْتُكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتُلُونَ عَلَيْكُمْ عَالَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لقاءً يَوْمِكُمُ هَٰذَا قَالُواْ بَلَىٰ وَلَكِنَ حَقَّتُ كَلِّمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَافِرِينَ ۞ قِيلَ أَدُخُلُواْ أَبُوابِ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا فَبئس مَثُوى ٱلْمَتكبّرين ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوُ الْرَبُّهُمُ إِلَى ٱلْجَنَّةِ زُمراً حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتُ أَبُوانِهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزِنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ۞ وَقَالُواْ ٱلْكُمُدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ، وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتْبُوا مِنَ الْجِنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنعُم أَجُرُ ٱلْعَلَمَانَ ۞

وَتَرَى ٱلْمَلَيِّكَةَ مَافِّينَ مِنْ مَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّ ٱلْمَلْيِنَ هِمُدِ رَبِّ ٱلْمَلْمِينَ هِ وَقِيلَ ٱلْكَمَدُ بِلِنَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْعَالِ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللّهِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلْعَلَى الْعَلَى الْعَاعِي الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَل



بِنُ مِاللَّهِ الرَّحْنُ الرَّحِيمِ

حمْ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِر ٱلذَّنَابِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَا إِلَهُ إِلَّاهُ وَ الْمُعِيدُ الْصِيرُ ا مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ آلِنَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمُ اللَّهُ مُ الْمُعَالِدُ لَا يَعُرُرُكَ تَقَلُّبُهُمُ فِٱلْبِلَدِ ٤ كَذَّبَتُ قَبُلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمُ وَهَتَّ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمُ لِيَأْ نُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذُ ثُهُمُ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ۞وَكَذَالِكَ حَقَّتُ كَايَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَنَّهُمُ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ ٥ ٱلَّذِينَ يَحُملُونَ ٱلْعَرْشُ وَمِنْ حَوْلَهُ, يُسِبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيسْتَغُفِرُونَ لِلَّذِينَ المَنُوْرَبِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَّحُمَّةً وَعِلْماً



فَأَغُفِرُ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَأَتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجِيمِ

رَبِّنَا وَأَدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ ٱلَّتِي وَعَدِيَّهُمْ وَمَن صَلَّحَ مِنْ عَالَا مِهُ وَأَزُواجِهِمْ وَذُرِّيَّتُهُمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ وقِهِمُ ٱلسَّيَّعَاتِّ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّعَاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْ رَحِمْتَهُ، وَذَالِكَ هُوَّالْفَوُزُ ٱلْعَظِيمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوُنَ لَمَقُتُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ مِن مَّقْتَكُمُ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَانِ فَتَكُفُرُونَ ۞ قَالُواْ ربِّنا أَمتّنا اثْنَتين وَأَحْييتنا اثْنَتين فَاعْتَرَفْنا بِذُنُوبِنا فَهَلُ إِلَّا خُرُوجٍ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَالِكُمْ بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعَى ٱللَّهُ وَحُدُهُ، كَفَرُتُمُ وَإِن يُشُرَكُ بِهِ تُؤْمِنُوا ۚ فَٱلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلَيَّ ٱلْكَبِيرِ ﴿ هُو ٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزُقاً وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مِن يُنيبُ ۞ فَأَدُعُواْ ٱللَّهُ هُ خُلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْ كُرِهَ ٱلْكَافِرُونَ ١٥ رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقَى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ع لِينذر يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ ۞ يَوْمَ هُم بَرِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمِن ٱلْمُلْكُ ٱلْيَوْمَ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّادِ ١

ELI-EXE III

ٱلْيَوْمَ تَجُزَىٰ كُلَّانَفُسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلْمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهُ سَريعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَأَنذِرُهُمْ يَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِيعِ يْطَاعُ ۞ يَعُلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعُيْنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصُّدُورُ ۞ وَٱللَّهُ يَقُضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقُضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهِ هُواللَّهِ عِوْاللَّهِ عِوْاللَّهِ عِنْ الْبَصِيرُ ﴿ وَالْمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقبةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ هُمُ أَشَدّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاتَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَت تَأْتِيهِمُ رُسُلُهُم بَالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذُهُمْ ٱللَّهُ إِنَّهُ، قَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَالِيْتِنَا وَسُلْطَانِ مَّبِينِ ﴿ إِلَّا فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَخِرْ كَذَّابٌ ١٥ فَلَمَّا جَاءَهُم بِٱلْحَقِّ مِنْ عندنا قَالُواْ ٱقْتُلُواْ أَبْنَاءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ, وَٱسْتَحْيُواْ نِسَاءَهُمُّ وَمَاكَيْدُ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَّالِ ۞

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقَدُلُ مُوسَىٰ وَلْيَدُعُ رَبُّهُۥ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكِدِّلَ دينَكُمُ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذُتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُم مِّن كُلِّ مُتَكِّرِ لَّا يُؤْمِنُ بيوم ٱلْحِسَاب ٥ وقَالَ رَجِلٌ مُّؤُمِنٌ مِّنَ عَلَ فِرْعَوْنَ يَكْتُمْ عِينَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّ ٱللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّبُّكُمْ وَإِن مِكْ كَاذبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِن مِكْ صَادقًا يُصِبُكُم بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُ كُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُو مُسُرِقٌ كَذَّابٌ ۞ يَقَوُمِ لَكُمْ ٱلْلُكُ ٱلْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِٱلْأَرْضِ فَمَن يَنْصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنْ جَاءَنا قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُريكُمُ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهُدِيكُمُ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي عَلَمَ يَقَوُمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُم مِّثُلَ يَوْمِ ٱلْأَحْزَابِ ١ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنَا بِعُدِهِمْ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلُماً لِّلْعِبَادِ ۞ وَيَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ۞ يَوْمَ تُولُّونَ مُدُبِرِينَ مَالَكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمٌ وَمَن يُضُلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ, مِنْ هَا دِ اللَّهِ مِنْ هَا دِ اللَّهِ مِنْ هَا دِ

وَلَقَدُ جَاءَكُمُ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبِيّنَاتِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِّ عِمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبِعَثُ ٱللَّهُ مِنْ بِعُدهِ عِلْمَا اللَّهُ مِنْ بِعُدهِ عِلَى اللَّهُ مِنْ بِعُدهِ عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عِلْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلْ رَسُولًا عَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مِنْ هُو مُسُرِفٌ مُّرْتَابٌ اللَّذِينَ يُجَدِّدُ لُونَ فِي عَلِيَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانِ أَتَنَاهُمُ كَبْرَمَقُتاً عِند ٱللهِ وَعِنداللَّذِينَ عَامَنُواْ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ قَلْبِ مُتَكِبِرِ جَبَّارِ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامَنُ ٱبْنِ لِي صرْحًا لَّعَلَّى أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَابِ أَسْبَابِ ٱلسَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَّا إِلَّهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنَّهُ, كَاذِبًا وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَاكِيدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ ٱلتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ۞ يَقَوْمِ إِنَّمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا مَتَعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِي دَارُ ٱلْقَرَارِ الله مَنْ عَمِلَ سَيَّةً فَلَا يُجُزِّى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ اللهُ عَمِلَ اللهُ عَمِلَ اللهُ عَمِلَ صَلِيًا مِنْ ذَكِرِ أَوْأُنْثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدُ غُلُونَ ٱلْجِنَّةَ يُرُزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابِ۞



• وَيَقُومُ مَالِيَ أَدُعُوكُمُ إِلَى ٱلنَّجَوَةِ وَتَدُعُونَيَ إِلَى ٱلنَّارِ ١٠٥ • وَيَقُومُ مَالِيَ أَدُعُوكُمُ إِلَى ٱلنَّارِ ١٠٥ • وَيَقُومُ مَالِيَ أَدُعُوكُمُ إِلَى ٱلنَّارِ ١٠٥ • وَيَدُعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ١٠٥ • وَيَقُومُ مَالِيَ أَدُعُوكُمُ إِلَى ٱلنَّارِ ١٠٥ • وَيَدُعُونَنِي اللَّهُ عَلَى النَّارِ ١٠٥ • وَيَدُعُونَنِي اللَّهُ عَلَى النَّارِ ١٠٥ • وَيَدُعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ١٠٥ • وَيَدُعُونَنِي اللَّهُ عَلَى النَّارِ ١٠٥ • وَيَدُعُونَنِي اللَّهُ عَلَى النَّارِ ١٠٥ • وَيَدُعُونَنِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ تَدُعُونَىٰ لِأَكُفُرَ بِأَلِيِّهِ وَأَشُركَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْهٌ وَأَنَّا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَّارِ ﴿ لَاجْرِمْ أَنَّا تَدُعُونَىٰ إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ, دَعُوةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلَّذِيَّةِ وَأَنَّ مَرِّدً نَا إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمُ أَصْحَابُ ٱلتَّارِ ۞ فَسَتَذُ كُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللهِ إِنَّ الله بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فُوقَنَّهُ اللهُ سَيِّعَاتِ مَامَكُرُواْ وَحَاقَ بَالِ فِرْعَوْنَ سُوءُ ٱلْعَذَابِ اللَّهِ الْعَذَابِ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَنُومَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُواْءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ١٥ وَإِذْ يَتَعَاجُونَ فِي ٱلنَّار فَيَقُولُ ٱلشُّعَفَاءُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلُ أَنتُم مُّغُنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ إِنَّا كُلُّ فِيهَا إِنَّ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا لَا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال قَدْ حَكَمَ بِينَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادُعُواْ رَبِّكُمْ يُخَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ اللهِ

قَالُواْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ دُسُلُكُم بِٱلْبَيِّنَاتِيَّ قَالُواْ بَكَىٰ قَالُواْ فَآدُعُواْ وَمَا دُعَنَوْاْ ٱلْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ۞ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ۞ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّالِمِينَ مَعْذَرَتُهُمْ وَلَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمُ سُوءُ ٱلدَّارِ اللَّهَارِ اللَّهَارِ اللَّهَارِ اللَّهَا وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْهُدَىٰ وَأُورَثُنَا بَيْ إِسْرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ الله هُدِّي وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ﴿ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعُدَ ٱللّهِ حَقٌّ وَٱسْتَغُفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَ ٱلْإِبْكُر ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِّدُ لُونَ فِي عَالَيْتِ ٱلله بغير سُلُطَن أَتَنْهُمُ إِن فِي صُدُورِهِمُ إِلَّا كِبُرٌ مَّاهُم بِبَلِغِيهُ فَأَسْتَعِذُ بِأَلَّهُ إِنَّهُ، هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ وَمَا يَسْتَوى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِيءُ قَلِيلًا مَّا تَتَذَكُّرُونَ ۞

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآتِيةٌ لَّارِيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثِرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ و قَالَ رَبُّكُمْ ٱدْعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكُبرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدُ غُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ الله الله الله والله وال مُبُصِرًا ۚ إِنَّ ٱللَّهِ لَذُو فَضُلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلتَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ۞ ذَالِكُمْ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَاقً عُلِّ شَيْءٍ لِّا إِلَهُ إِلَّاهُ إِلَّاهُ أَلَّا مُو فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ ۞ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بَايَتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذَالْكُهُ ٱللَّهُ رَبُّكُم فَتَ بَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَ ٱلْحَيُّ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ فَأَدُعُوهُ فَخُلُصِينَ لَهُ ٱلدِّينُّ ٱلْحَمَدُ بِيِّهِ رَبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ۞ قُلُ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱلَّذِينَ تَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا جَاءَنِيَ ٱلْبِيِّنَةُ مِن رِّبِّ وَأُمِرُتُ أَنْ أُسُلِمَ لِرِّبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ١



هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن تُطُفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَة ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفُلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُواْ أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُهُ وَمَا وَمنكُم مِّن يَتُوفًّا مِن قَبِلٌ وَلِتَبْلُغُوا أَجِلاً مُسمّى وَلَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ ﴿ هُو ٱلَّذِي يُحَى وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ، كُن فَيَكُونُ ۞ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُجَدِّلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ أَنَّا يُصْرَفُونَ أَلَّذِينَ حَذَّبُواْ بِٱلْكِتَ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١٤ إِذْ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْعَبُونَ المَّنِ اللَّهِمُ النَّارِ يُسْجَرُونَ اللَّهُ قَيلَلَهُمُ أَيْنَ مَا اللهِ اللهُ ال كُنتُمُ تُشُركُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَالُواْعَتَابَلِلَّمُنَكُن تَّدُعُواْ مِن قَبْلُ شَيَّا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ۞ ذَالِكُم بَمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ مَرْحُونَ ٱلْتَكَبِّرِينَ ۞ فَأَصْبِرُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَتَّى فَإِمَّا نُرِينَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمُ أَوْ نَتُوفَّينَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۞

وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِينَ قَبُلِكَ مِنْهُم مِينَ قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمنْهُم مِّن لَّمُ نَقُصُ عَلَيْكٌ وَمَا كَانَ لِرَسُولِ أَن يَأْتِي بَايَةٍ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمُرُ ٱللَّهِ قُضِي بِٱلْحَقِّ وَخَسرَ هُنَالِكَ ٱلْبُطِلُونَ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُواْ مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمُ فِيهَا مَنَفِعُ وَلِتَبُلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلُكِ ثُمُمُلُونَ ۞ وَيُريكُمْ ءَايَتِهِ فَأَىَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ۞ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ كَانُوا أَكُثَرَ مِنْهُمُ وَأَسَدَّ قُوَّةً وَءَ اثَاراً فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغُنَى عَنْهُم مّا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ١ فَلَمَّا جَاءَتُهُمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِعِ يَسْتَهُزُهُ وَنَهُ فَلَمَّا رَأُواْ المُستَاقَالُواْءَ مَنَّا بِٱللَّهِ وَحُدَهُ، وَكَفَرُنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ الله قَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمُ إِيمَانُهُمُ لَا رَأُواْ بِأَسْنَا سُنَّتَ ٱللهِ ٱلَّتِي قَدُ خَلَتُ فِي عِبَادِهِ } وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْكَانُونُ وَنَ ۞





فَقَضَاهُنَّ سَبُعَ سَهُ وَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّسَهَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيِّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا عِصَبِيحٍ وَحِفْظاً ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فَإِنْ أَعْرِضُواْ فَقُلُ أَنذَرُ ثُكُمْ صَاحِقَةً مِّثُلَ صَاحِقَةً عَادٍ وَتُمُود اللهِ اِذْ جَاءَ تُوْمُ ٱلرُّسُلُ مِنَ بِينِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمُ ٱلْاتَّعُبُدُواْ إِلَّا الله قَالُواْ لَوْشَاءَ رَبُّنَا لأَنزَلَ مَلَيْكَةً فَإِنَّا مَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فَأَمَّا عَادٌ فَأَسْتَكُبَرُوا فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْكِقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَولَمُ يَرَوُاْ أَنَّ ألله الذي خَلَقَهُمُ هُو أَشَدُّ مِنْهُمُ قُوَّةً وَكَانُواْ بَايِتنا يَجْدَدُونَ ٥٠ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيًّا صَرْصَرًا فِي أَيَّامِ تَحِسَاتِ لِّنْذِيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزِي فِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرِةِ أَخْزِي وَهُمُلَا ينصرُونَ ١٠ وَأَمَّا ثُمُودُ فَمَدَيْنَهُمُ فَأَسْتَحَبُّوا ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلهُدَىٰ فَأَخَذَتُهُمْ صَلِيقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بَمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ١ وَجْيِنَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ۞ وَيُوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ ألتّه إلى التّارِفُهُمُ يُوزِعُونَ المَحَيّ عَذَامَا جَاءُوهَا شَهدَ عَلَيْهِمُ مُعْهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم مِاكَانُواْ يَعُمَلُونَ ٥

E.J. tox

وَقَالُواْ لِخُلُودِهِمُ لِمَ شَهِدَتُّمْ عَلَيْنًا قَالُواْ أَنطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءِ وَهُو خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ الله وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتَرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَهُعُكُمُ وَلاَ أَبُصِرُكُمُ وَلا جُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ ٱللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَذَالِكُمْ ظَنَّكُمْ ٱلَّذِي ظَنَنتُم بَرِّبُكُمْ أَرْدَىٰكُمْ فَأَصْبَحْتُه مِنْ ٱلْخَلِيرِينَ ۞ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُ مَثُوى للهُمُوانيستعُتبُواْ فَمَاهُم مِنَ ٱلْعُتبِينَ ١٠٠٠ وقيَّضْنَا لَهُمُ قُرْنَاءَ فَرْسِّوْالَهُم مِّابِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمِم قَدُ خَلَتُ مِن قَبُلِهِم مِّنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنَّهُمْ كَانُواْ خَسرينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَسْمَعُواْ لِهَٰذَاٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمُ تَغُلِبُونَ ۞ فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَجْزِيتُهُمْ أَسُواً الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ذَٰ لِكَجَزَاءُ أَعْدَاءِ ٱللَّهُ ٱلنَّازُ لَهُمْ فيهَا دَارُ ٱلْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ بِاَيْتِنَا يَجُدُونَ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّناً أَرِنَا ٱلَّذِينِ أَضَلَّا نَا مِنَ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنِي بَجُعَلُهُمَا تَحُتَ أَقُدَامِنَالِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ اللهُ

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبِّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَّزُّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْلَيْكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلا تَحُزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجِنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ غَنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فيهَا مَاتَدَّعُونَ ١٠ نُزُلًّا مِّنْ غَفُورِ رَّحِيمٍ ١٥ وَمَنْ أَحْسَنْ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِّكًا وَقَالَ إِنَّنَى مِنَ ٱلْسُلِمِينَ ﴿ وَلاَ تَسُتُوى ٱلْحَسَنَةُ وَلاَ ٱلسَّيَّكَةُ ۗ ٱدْفَعُ بِٱلَّتِي هِيَ أَمْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ، عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ، وَلِيَّ حَمِيةٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّنَهَا إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنَهَا إِلَّا ذُو مَظِّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَان نَزُغٌ فَأَسْتَعِذُ بِأَلِيَّهُ عِلَيْهُ هُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّهُسُ وَٱلْقَمَرُ لَاتَسُجُدُواْ لِلشَّهُس وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ يِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُهُ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ فَإِنِ ٱسْتَكُبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَجِّوْنَ لَهُ, بَالَّيْل وَٱلتَّهَارِ وَهُمُ لَايَسْعَمُونَ ١٩٥٥

33.42

وَمنْ ءَايَتِهِ أَتَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشْعَةً فَإِذَّا أَنَزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ آهَةَ رَّتُ وَرَبِتُ إِنَّ ٱلَّذِي أَنْيَاهَا لَهُي ٱلْمُوتَى إِنَّهُ عَلَىٰ عُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ اللَّهِ اللَّذِينَ يُلِّعِدُونَ فِي عَلِيْنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا الْمَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا أَفَمَن يُلْقَىٰ فِٱلنَّارِ خَيْرٌ أَم مِّن يَأْتِي عَلِمنَا يَوْمَ ٱلْقِمَةِ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمُ إِنَّهُ مِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلذِّكُر لَا جَاءَهُمُ وَإِنَّهُ لَكِتَكُ عَزِيزٌ ١٥ لا يَأْتِيهِ ٱلْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يديه ولامن خَلْفَهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ اللهِ مَا يُقَالُ لَكَ الله من قَبُلِكَ إِنَّ رَبُّكَ لَذُو مَغُفِرة وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ ۞ وَلَوْ جَعَلْنَهُ فَرْءَانًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُواْ لَوْلاً فُصِّلَتُ عَلَيْهِ وَعَلَيْ قُلُ هُو لِلَّذِينَ عَامَنُواْ هُدًى وَشَفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرْ وَهُو عَلَيْهِمْ عَمَّى أُوْلَيْكَ يْنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ لَقُضِى بِينَهُمْ وَإِنَّهُ مُلَفِي شَكِّ مِّنُهُ مُرِيبٍ ۞ مَّنَ عَمِلَ صَلِّحًا قَلِنَفُسِهِ وَمِنُ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ١



\* إِلَيْهِ يُردِّعِلُمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِن تَمَرَّتِ مِّنُ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ } وَيَوْمَ يْنَادِيهِمُ أَيْنَ شُرَكَاءِى قَالُواْ ءَاذَ تَاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدِ ﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَدُعُونَ مِن قَبُلَّ وَظَنُّواْ مَالَهُم مِّن مَّحِيصِ ٥ للَّايِسْءُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَاءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن سَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَوُسٌ قَنُولٌ ١٥ وَلَينُ أَذَقُنا اللَّهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بِعُدِضَرّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنَّ ٱلسَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَبِن رُّجِعُتْ إِلَّا رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ، لَكُ سُنَى فَلَنْ نَبَّئَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنْذِيقَتَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ۞ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرِضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ ٥ قُلُ أَرْءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَفَرُتُم بِهِ مِنْ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ﴿ سَنُرِيهِمُ ءَايَتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقِّ أَوَلَمُ يَكُفِ بربُّكُ أَنَّهُ، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿ أَلَّا إِنَّهُمُ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّشَيْءِ تَحِيطُ۞



فَاطِرُ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ جَعَلَ لَكُم مِّنُ أَنفُسِكُمُ أَزُواجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَلِمِ أَزُواجاً يَذُرَؤُكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثُلِهِ مِثَى الْأَنْعَلِمِ مَثُلُهِ مِثَى الْمُ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ لَهُ، مَقَالِيدُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَبُسُطُ ٱلرِّزُقَ لِنَ يَشَاءُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّهُ بِكُلَّ شَيْءٍ عَلِيمٌ عِلَيْكَ وَمَا وَصِّينَا بِهِ عِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنُ أَقِيهُوا ٱلدِّينَ وَلاَ تَتَفَرُّ قُواْ فِيهُ كُبْرَعَلَى ٱلْشُرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمُ إِلَيْهُ ٱلله يَجْتَبِي إِلَيْهِ مِن يَشَاءُ وَيَهُدِي إِلَيْهِ مِن يُنِيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُواْ إلاَّ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيًا بِينَهُمْ وَلَوْلًا كَلِّمَةٌ سَبَقَتُ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجِلِ مُّسمِّى لَّقْضِى بِينَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُواْ ٱلْكِتَبِ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنُهُ مُرِيبِ ﴿ فَلِذَالِكَ فَأَدُغُ وَٱسْتَقِمُ كَمَا أُمِرُتُ وَلاَتَتَّبِعُ أَهُواءَهُمْ وَقُلْ عَلَمْتُ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَكِ وَأُمِرُتُ لِأَعُدِلَ بِينَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَتُكُمْ لَنَا أَعْمَلْنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحْجَّةَ بيننا وبينكم ألله يجمع بيننا وإليه المصير ١

وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتَجْبِبَ لَهُ حِبَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِندَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۞ ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنزَلَ ٱلْكِتَبَ بٱلْحَقّ وَٱلْمِيزَانَ وَمَا يُدُرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ﴿ يَسْتَغِيلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَٱلَّذِينَ الْمِنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَيُّ أَلَّا إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَّلِ بَعِيدٍ ۞ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عَرُزْقُ مَن يَشَاءُ وَهُو ٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ١٥ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرُثَ ٱلْآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثُهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنِيا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ مِن نَّصِيبِ الْمُلَّهُمْ شُرَكَةُ السَّرِعُواللَّهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَالَمُ يَأْذَنُ بِهِ ٱللَّهُ وَلَوْلا كَامَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِيَ بِينَهُمْ وَإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيهٌ ١٠ تَرَى ٱلظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كَسَبُواْ وَهُو وَاقِعْ بِهِمْ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِكَةِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجِنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ١

ذَالِكَ ٱلَّذِي يُبِشِّرُ ٱللَّهُ عِبَادَهُ ٱلَّذِينَ عَلَوْا وَعَمَلُوا ٱلصَّالِحَتُّ قُلًّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجُرًا إِلَّا ٱلْمُودَّةَ فِي ٱلْقُرْبَ وَمِن يَقْتَرِفُ حَسَنَةً نَّزُدُ لَهُ فِهَا مُسْنَأُ إِنَّ أَلَّهُ عَفُورٌ شَكُورٌ ۞ أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱلله كَذِباً فَإِن يَشَا ٱلله يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكُ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقِّ بِكُمَاتِهِ عَلِيهُ عَلِيهُ الصَّدُورِ ١ وَهُوالَّذِي يَقْبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ عَوْدُواْ عَن ٱلسَّيَّاتِ وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَيَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِعَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ وَٱلْكَفِرُونَ لَهُمُعَذَابٌ شَدِيدُ ١٠٠ وَلَوْبَسُطّ ٱلله ٱلرِّزُقَ لِعِبَادِهِ عَلَيْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَكِن يُنَرِّلُ بِقَدَرِ مَّا يَشَاءُ عِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بِصِيرٌ ﴿ وَهُو ٱلَّذِى يُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنْطُواْ وَيِنْشُرْ رَحْمَتُهُ، وَهُو ٱلْوَلِيُّ ٱلْحَمِيدُ اللهِ وَمِنْ عَلَيْتِهِ عَلْقُ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابِتُّ فِيهَا مِن دَ آبَّةِ وَهُو عَلَىٰ جَمُعِهِمُ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ ١٥ وَمَا أَصَابَكُم مِن مُصيبة فَمَاكَسَبَتُ أَيُدِيكُمُ وَيَعُفُواْ عَن كَثِيرِ ۞ وَمَا أَنتُم يُعُجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ۞

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْجَرْكَ ٱلْأَعْلَامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الراج فَيظُلُلُنَ رَوَاكِدَعَلَىٰظَهُرِهِ عَانَ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِيُكِلِّصَبَّارِ شَكُورِ يُجِدِلُونَ فِي عَلَيْتِنَامَالَهُ مِينَ تَحْيِصِ فَا أُوتِيتُم مِن شَيْءِ فَمَتَعُ ٱلْكِيوَةِ ٱلدِّنْيَا وَمَا عِندَاتِلِهِ خَيْرُوأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ عَمَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمُ يَتُوكَ لُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبِّيرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَواحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُواْ هُمُ يَغْفِرُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهُمُ وأَقَامُوا ٱلصَّلَوٰةُ وأَمْرُهُمْ شُورَى بِينَهُمُ وَمُثَارِزُقُنَاهُمُ يِنفِقُونَ ۞ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابِهِمُ الْبِغُي هِمُ يِنتَصِرُونَ ﴿ وَجِزْ وَاسْتِيَّةً سِيَّتَةٌ مِثْلُهَا فَنْ عَفَا وَأَصْلِحَ فَأَجْرُهُ وَ عَلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ السَّلَّالِمِينَ ٥ وَلَنِ الْنَصْر بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُوْلَيْكَ مَاعَلَيْهِم مِنْسَبِيلِ اللَّهِ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱللَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَبْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرِ إِنَّ ذَاكَ لَمِنْ عَزْم ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَاللَّهُ مِن وَلِيٍّ مِنْ بَعُدِهِ وَتَرى ٱلطَّائِينَ لَا رَأُواْ ٱلْعَذَابِ يَقُولُونَ هَلَ إِلَّا مَرَدٍّ مِّن سَبِيلِ ١

مِنْ طَرُفٍ خَفَي وَقَالَ ٱلَّذِينَ عَامِنُوا إِنَّ ٱلْخَلِيرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمُ وَأَهُلِيهِمُ يَوْمِ ٱلْقِيَةُ أَلَاإِنَّ ٱلطَّالِمِينَ في عَذَابِ مُقِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِن سَبِيلِ اللهِ ٱسْتَجِيبُواْ لِرَبِّكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا مَردَّلَهُ, مِن ٱللَّهِ مَالَكُم مِّن مَّلْجَإِ يَوْمَهِذِ وَمَالَكُم مِّن نَّكِيرٍ ﴿ فَإِنْ أَعْرِضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمُ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبِلَّغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبُهُمُ سَيَّعَةُ مَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ كَفُورٌ ۞ تِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ يَعَبُ لِن يِشَاءُ عِنْثًا وَيَهُبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُمُ ذُكُراناً وَإِنْثَا وَيَجْعَلْ مَن يَشَاءُ عَقِيماً إِنَّهُ عَلِيهٌ قَدِيرٌ ﴿ وَمَا كَانَ لِبَشِّرِ أَن يُحَالِّهُ ٱللهُ إِلَّا وَمُيَّا أَوْمِن وَرَأْيِ حِمَابِ أَوْيُرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِإِذُنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ, عَلَيَّ حَكِيمٌ ۞

وَتَرَاهُمُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشْعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ



وَكَذَالِكَ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدُرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُوراً نَّهُدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ نُوراً نَّهُدِى بِهِ مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى مَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صَرَاطِ اللهِ مَن اللهِ مَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صَرَاطِ اللهُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلا إِلَى ٱللهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ فِي ٱللَّهِ مَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلا إِلَى ٱللهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿ فِي ٱللَّهِ مَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلا إِلَى ٱللهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴿

ترتيبها سُورة ٱلزُّخُرُفِ آلبَّا أَلَا اللهُ

لِينُ مِاللَّهُ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنَ الرَّحْنِ

حمّ ۞ وَالْكِتَ الْمُينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرُعَانًا عَرَبِيًا لَعَلَّكُمُ تَعُقِلُونَ ۞ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ ٱلْكِتَ لَدَيْنَا لَعَلِيّ حَكِيمٌ ۞ أَفَنَضُرِ بُ عَنْكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْاً أَن كُنتُمُ قَوْماً مُّسُرِفِينَ ۞ وَكَمُ عَنكُمُ ٱلذِّكْرَ صَفْاً أَن كُنتُمُ قَوْماً مُّسُرِفِينَ ۞ وَكَمُ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيّ فِي ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَبِي إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزُهُ وَنَ ۞ فَأَهُلَكُنَا أَشَدَّمِنُهُم بَطُشَا وَمَضَىٰ مَثَلُ بِهِ يَسْتَهُزُهُ وَنَ ۞ فَأَهُلَكُنَا أَشَدَمِنُهُم مِّنُ نَبَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ الْأَوْلِينَ ۞ وَلَين سَأَلْتَهُم مِّن نَبَلَق ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَق ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَ مُن نَلَق ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَ خَلَقَ مُن الْمَعْرِيزُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهُدًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهُدًا وَجَعَلَ لَكُمُ آلْأَرْضَ مَهُدًا وَجَعَلَ لَكُمُ أَلْكُنَا اللَّهُ لَلَّا لَعَلَيْهُ ۞ ٱللّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهُدًا وَجَعَلَ لَكُمُ آلُكُمُ فَيهَا شُئِلًا لَعَلَيْهُ وَاللّذِى جَعَلَ لَكُمُ آلُكُمُ وَمَن هُ فَيهَا شُئِلًا لَعَلَيْكُمُ تَهُ تَعْمَلُونَ فَي مَا شَكِيلًا لَعَلَيْكُمُ تَهُ تَعْمَلُونَ فَي مَعْلَى الْمُعْتَمُ وَمُعَلَّى الْمُعْتَى وَكُمُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ الْعَلَيْمُ وَاللّهُ مَعْمَلُونَ الْعَلَيْمُ وَلَيْ فَيهَا شُئِلًا لَيْعَلَى مُ اللّهُ مَا تَعْمَلُونَ الْعَالِيمُ الْعَلَيْمُ وَلَوْلَا عَلَيْكُمُ لَكُمْ الْعَرْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى مُ عَلَى الْعَلَيْمُ وَلَا الْعَلْمُ عَلَى الْعَلَيْمُ الْعُنْ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَيْمُ الْوَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ السَائِلُونَ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ وَالْعُلَالُكُمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْمُعْمِلُولُ الْعُلْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعُلِيمُ الْعَلَيْمُ الْعُلِيمُ الْعُلِ

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَدٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بِلْدَةً مَّيْتًا كَذَالِكَ ثُخُرِجُونَ ﴿ وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزُواجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِنَ ٱلْفُلُكِ وَٱلْأَنْعَام مَاتَرُكُونَ السَّتَوْرُا عَلَىٰ ظُهُورِهِ عَلَىٰ ظُهُورِهِ عَلَىٰ ظُهُورِهِ عَلَىٰ ظُهُورِهِ عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَى عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَيْ عَلَىٰ طُهُورِهُ عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَىٰ عَلَيْكُورِ فَي عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَىٰ عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَى عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَىٰ عَلَيْكُورِ فَعَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ طُهُورِهِ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَى عَلَيْكُورِ فَعَلَىٰ عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَيْكُورِ فَعَا عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَيْكُورُ فَا عَلَى عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَى عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَيْكُورُ فَعَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْكُورُ فَعَلَى عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَى عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَيْكُورُ فَعِلَى عَلَيْكُورُ فَعِلَى عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَيْكُورُ فَعَلَى عَلَيْكُورُ فَعَالْمُ عَلَى عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَيْكُورِ فَعَلَى عَلَيْكُورُ فَعَلَى عَلَيْكُورُ فَعَلَى عَلَيْكُورُ فَعَلَى عَلَيْكُورُ فَعَا عَلَيْكُورُ فَعَلَى عَلَيْكُورُ فَعَلَى عَلَيْكُولُ فَعَلِي عَلَيْكُولُ فَعَلِي عَلَيْكُولُ فَعَلَى عَلَيْكُولُ فَعَلَى عَلَيْكُولِ فَعَلِي عَلَيْكُولُ فَعَلِي عَلَيْكُولُ فَعَلِي عَلَيْكُولِ ثُمَّ تَذُكُرُواْ نِعُمَّةً رَبِّكُمُ إِذَا ٱسْتَوِيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبُمَانَ ٱلَّذِي سَخَّرَلْنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ, مُقُرِنِينَ و عِنّا عِلَا رَبّنا لَمُنقَلِبُونَ ﴿ وَجَعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ ٥ وَعِعَلُواْ لَهُ مِنْ عِبَادِهِ عِلْمُ جُزُءًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكُنُورٌ مُّبِينُ۞ أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخُلُقُ بِنَاتِ وَأَصْفَلُمُ بِٱلْبَنِينَ ١٥ وَإِذَا بُشِّرَ لَكُهُم بَمَاضَرَب لِلرِّحْنُ مَثلًا ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَهُو كَظِيمٌ ١٠ أُومَن يُنشَّوا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُو فِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينِ ۞ وَجَعَلُواْ ٱلْلَبِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمُ عِبَدُ ٱلرِّحْنِ إِنَانًا أَشْهِدُواْ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَب شَهَادَ نُهُمُ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْ شَاءَ ٱلرِّحْنُ مَاعَبِدُنَا مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٌ إِنْ هُمُ إِلَّا يَخُرُصُونَ ۞ أَمُ ءَاتَيْنَاهُمُ كِتَبًا مِن قَبُلِهِ فَهُم بِهِ مُسْتَسْكُونَ ﴿ بَلُ قَالُواْ إِنَّا وَجَدُنا عَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَالَىٰ عَلَىٰ عَلَى

وَكَذَالِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن تَذيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَا عِنَّا وَجِدُنَّاءً لِلَّهِ عَلَىٰ أُسَّةٍ وَعِنَّا عَلَىٰ ءَ ثَرِهِم مَّقْتَدُونَ الله وَاللَّهُ وَلَوْجِئُتُكُم بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجِدتُهُ عَلَيْهِ عَابَاءَكُمُ قَالُواْ إِنَّا بَمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَفِرُونَ ۞ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْكَذِّبِينَ ۞ وَإِذْقَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّىٰ بَرَاءٌ مِّمَّا تَعُبُدُونَ ١٠ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرِنِ فَإِنَّهُ, سَيَهُدِينِ ن وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيةً في عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ سَلْ مَتَّعَتْ هَا وَلَا وَعَالَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمْ الْحَقَّ وَرَسُولٌ مَّبِينٌ و واللَّا جَاءَهُمْ أَلْحَقُّ قَالُواْ هَذَا سِحُرْ وَإِنَّا بِهِ كَافُرُونَ ٥ وَقَالُواْ لَوُلَا نُرِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجْلِ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ١ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْتَ رَبِّكُ خَنْ قَسَمْنَا بِينَهُم مِّعِيشَتَهُمْ في ٱلْحَيَوةُ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بِعُضَهُمْ فَوْقَ بِعُضِ دَرَجَاتِ لِيتَّخِذَ بِعُضُهُم بَعْضًا شُغْرِيًا وَرَحْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُفُرُ بِٱلرِّحُنِ لِبُيُوتِهِمُ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ۞

وَلَنِيُوتِهِمُ أَبُواباً وَسُرْراً عَلَيْهَا يَتَّكِنُونَ ١ وَزُخُرُفاً وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَا مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأَ وَٱلْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَمَن يَعُشُ عَن ذِكُر ٱلرِّحْلَىٰ نُقَيِّضُ لَهُ وَسَيْطَاناً فَهُو لَهُ قَرِنٌ ۞ وَإِنَّهُ مُ لَيَصُدُّونَهُمُ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّ هُدُونَ ۞ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بِينِي وَبِينَكَ بْعُدَ ٱلْشُرِقَيْنِ فَبِئُسَ ٱلْقَرِينُ ﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيَوْمَ إِذ ظَّاكُتُمْ أَنَّكُمْ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ الْأَفَأَنتَ تُسْمَعُ ٱلصُّمَّ أَوْتَهُدِى ٱلْعُمْى وَمَن كَانَ فِي ضَلَلِ مُّبِينِ ٥ فَإِمَّا نَذُهَبُّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُم مُّنتَقِمُونَ ۞ أَوْنُرِيَّكَ ٱلَّذِي وَعَدُنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم شُقْتَدِرُونَ ۞ فَأَسْتَسُكُ بِٱلَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكُ عِلَىٰ صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ ﴿ وَإِنَّهُ لِذِكُ لِلَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴿ وَسُتَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبُلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرِّحْلَنَ عَالِمَةً يُعْبِدُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بَالِيْتَنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم بِمَا يَتِنَا إِذَاهُم مِّنُهَا يَضْعَكُونَ ﴿

وَمَا نُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّا هِي أَكْبَرُ مِنْ أُنْتِهَا وَأَخَذُنَّهُم بِٱلْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرُجِعُونَ ۞ وَقَالُواْ يَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبِّكَ بَمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَهُ مَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابِ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ۞ وَنَادَىٰ فَرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوُمِ أَلَيْسَ لِي مُلُكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجُرى مِن تَحْتَى أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمُ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يَكَادُ يُبِينُ ۞ فَلَوْلاً أُلُقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَب أَوْجَاءً مِعَهُ ٱلْلَبِّكَةُ مُقْتَرِنِينَ ۞ فَأَسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلِسقِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغُرِقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْأَخِرِينَ ۞ وَلَا ضُرِبَ أَبُنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنُهُ يَصِدُّونَ ﴿ وَقَالُواْ ءَأَالِهَتْنَا خَيْرٌ أَمُ هُو مَاضَرِبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا جِلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِهُونَ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدُ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَيْ إِسْرَاءِيلَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُم مِّلَبِّكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخُلُفُونَ ۞

وَإِنَّهُ, لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱنَّبِعُونَ هَلْذَاصِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ وَلا يَصْدَّنَّكُمْ ٱلشَّيْطَانُ ۗ إِنَّهُ وَلَكُمْ عَدُقٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئُتُكُم بَالْحِكُمَةِ وَلِأُبِيِّنَ لَكُم بِعُضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ اللَّهِ عَنْتَلِفُونَ فِيهِ اللَّهِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهِ وَأَطِيعُونِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهِ هُو رَبِّ وَرَبُّكُمُ فَأَعُبُدُوهُ هَٰذَا صِرَالٌ مُّسْتَقِيمٌ ۞ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنَ بينهم فويلٌ للَّذِينَ ظَامُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ١٥ هَلُ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيهُم بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَهِذِ بِعُضْهُمُ لِبَعْضٍ عَدُقٌ إِلَّا ٱلْتَقِينَ ۞ لَعَبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ ٱلْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحُزَنُونَ ١٠ الَّذِينَ عَلَمْنُواْ بِمَالِينَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ اللهُ أَدُخُلُواْ ٱلْجِنَّةَ أَنتُمُ وَأَزُوا بُكُمُ تَحْبَرُونَ ٥٠ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَب وَأَكُوابُ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَلَدُّ ٱلْأَعْيَنُ وَأَنتُم فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلُكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي أُورِثُتُمُوهَا بَمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَ أُ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿

إِنَّ ٱلَّهُ مِينَ فِي عَذَابِ جَهُنَّمَ خَلِدُونَ ۞ لاَيْفَتَّرُعَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبُلسُونَ ۞ وَمَا ظَلَمُنَاهُمُ وَلَكِن كَانُواْهُمُ ٱلطَّالِينَ ۞ وَمَا ظَلَمُنَاهُمُ وَلَادَوْاْ يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُم مَّاكِثُونَ ۞ لَقَدْ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَعُثَرَكُمُ لِلْحَقِّ كَرْهُونَ ۞ أَمُ أَبُرَمُواْ أَمُرا فَإِنّا مُبْرِمُونَ ١٥ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانْسَمَعْ سِرَّهُمْ وَجُولُهُمْ بَلَىٰ وَرْسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكُنْبُونَ ۞ قُلْ إِن كَانَ لِلرِّحْنَ وَلَدْ فَأَنَا أَوَّلْ ٱلْعَبِدِينَ ۞ سُبْحَانَ رَبِّ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشُ عَمَّا يصفُونَ ﴿ فَذَرُهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى نُلَقُواْ تُومَهُمْ ٱللَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ وَهُو ٱللَّذِي فِي ٱلسَّمَاءِ إِلَّهٌ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَالِّكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ مُلُكُ ٱلسَّهَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِينَهُمَا وَعِندَهُ, عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ وَلا يَمُلِكُ ٱلَّذِينَ يَدُعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ۞ وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ يَرَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَّاءِ قَوْمٌ للاَيْؤُمِنُونَ ۞ فَأَصْفَحُ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَاهٌ فَسَوْفَ يَعُلَمُونَ ۞



لِنُ مِنْ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْلِي الرَّحِيمِ

مم ٥ وَٱلْكِتَابِ ٱلْمُبِينِ ١٥ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَة مُّبَرَكَةً إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۞ فِيهَا يُفُرِقُ كُلُّ أَمْرِ مَكِيمٍ ۞ أَمْراً مِّنُ عندنا عِنَّا مُرسلين ٥ رحْمة مِن رَبِّكَ إِنَّهُ هُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيهُ ۞ رَبِّ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بِيُنَهُمَّ إِن كُنتُم مُّو قِنِينَ الله إلا هو يُحَى ويميتُ رَبُّكُمُ وَرَبُّ عَالَمُ ٱلْأَوَّلِينَ بَلْهُمْ فِي شَكِّ يَلْعَبُونَ ٥ فَأَرْتَقِبُ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَاءُ بِدُخَانِ مُّينِ ۞ يَغْشَى ٱلنَّاسَ هَٰذَاعَذَابٌ أَلِيهٌ ۞ رَّبِّنَا ٱكْشِفُ عَنَّا ٱلْعَذَابَ عِنَّا مُؤْمِنُونَ ۞ أَنَّا لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْجَاءَهُمُ رَسُولٌ مُّبِينٌ ۞ ثُمَّ تُولُّواْ عَنْهُ وَقَالُواْ مُعَلَّمْ تَجِّنُونٌ ﴿ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَايِدُونَ ۞ يَوْمَ نَبُطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى عِنّا مُنتَقِمُونَ ١٠ وَلَقَدُ فَتنّا قَبُلَهُمْ قَوْمَ فَرْعَوْنَ وَجَاءَهُمُ رَسُولٌ كَرِيمٌ اللَّهُ أَدُّواْ إِلَى عَبَادَ ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ۞



وَأَن لا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُم بِسُلُطَنِ مُّبِينِ ا وَإِنِّ عُذْتُ بِرَبِّ وَرَبِّكُمْ أَن تَرُجُمُونِ ﴿ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَذِلُونِ ۞ فَدَعَا رَبِّهُۥ أَنَّ هَلَوْلَاءِ قَوْمٌ فَجُرِمُونَ ۞ فَأَسُرِ بعبادى ليلاً إِنَّكُم مُّتَّبِعُونَ ۞ وَٱتُرْكِ ٱلْحُرِرَهُوا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغَرِقُونَ ١٥ كُمْ تَركُواْ مِنْ جَنَّتِ وَعُيُونِ ١٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامِ كَريم ۞ وَنَعْمَةِ كَانُواْ فِيهَا فَاكِهِينَ ۞ كَذَالِكُ وَأَوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَلْخَرِينَ ۞ فَمَابِكَتُ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَاءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَا كَانُواْ مُنظَرِينَ ١٥ وَلَقَدُ جَبَّيْنَا بَيْ إِسْرَءِيلَ مِنَ ٱلْعَذَابُ ٱلْمِينِ ١٥ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِياً مِنَ ٱلْسُرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرُنَاهُمُ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم مِّنَ ٱلْآيَتِ مَافِيهِ بِٱلْوَّا مُبِينً ﴿ إِنَّ هَنَّوُلَّاءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنَّ هِي إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا خُنُ بُنشَرِينَ ۞ فَأَنُواْ بَا بَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تَبِيعٍ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجُرِمِينَ ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَعِبِينَ اللَّهُ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهُ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ

إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ۞ يَوْمَ لَا يُغْنَى مَوْلًى عَن مَّوْلًى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ١ إِلَّا مَن رَّحِمَ ٱللَّهُ إِنَّهُ, هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ شَجَرَتَ ٱلرَّقُّومِ ﴿ طَعَامُ ٱلْأَثِيمِ ﴿ كَاللَّهُ لَ يَغُلِّي فِي ٱلْبُطُونِ ﴿ كَعَلَّى ٱلْكَمِيمِ ﴿ نْذُوهُ فَأَعْتِلُوهُ إِلَّا سَوَّاءِ بَجِيمِ ١٤ ثُمَّ صُبُّواْ فَوْقَ رأسِهِ منْ عَذَابِ ٱلْحَمِيمِ ﴿ ذُقُ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ ۞ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُه بِهِ مَنتُرُونَ ۞ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي مَقَامِ أَمِينِ ۞ في جنَّات وَعْيُونِ ۞ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَعِسْتَبْرَقِ مَّتَقَلِلِينَ ۞ كَذَالِكَ وَزَوَّجُنَاهُم جُورِ عِينِ ۞ يَدُعُونَ فيها بِكُلِّ فَاكِهَة ءَامنينَ ۞ لَا يَذُوقُونَ فيهَا ٱلْمُوتَ إِلَّا ٱلْمُرَةُ ٱلْأُولَى وَوَقَلَهُمْ عَذَابَ ٱلْحِيمِ ۞ فَضَلًا مِّن رَّبِكُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞ فَإِنَّمَا يَسَّرُنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ فَأَرْتَقِبُ إِنَّهُم مُّرْتَقِبُونَ ۞



مالله الرحن الرحيم

حم ٥ تنزيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمِ ١٤ إِنَّ فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ لِآيَتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَايَبُثُ مِن دَابَّةِ عَايَتٌ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ۞ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّزُقِ فَأَمْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصُريفِ ٱلرِّيَاحِ عَلَيْ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ تِلُكَ ءَلَيْتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ فَبِأَيِّ مِدِيثٍ بِعُدَاتِهِ وَءَلِيَّهِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيُلْ لِّكُلِّ أَفَّاكِ أَثِيمِ ٧ يَسْمَعُ عَيْتِ ٱللَّهِ تُتَّلِّي عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكُبُراً كَأَنْلَّمُ يسُمعُهَا فَبِشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيهِ ٥٥ وَإِذَا عَلَمُ مِنْ الْيِتَنَاشِيَّا النَّيْدَهَا هُزُوا أُولَيِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ لَمِّن وَرَاهِمْ جَهَنَّهُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُم مَّا كُسْبُواْ شُنَّا وَلَامَا أَتَّخُذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِياءً وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ هَذَا « مَن وَاللَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَالِتِ رَبِّهِمُ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلْيهُ اللَّهُ اللَّهُ ٱللَّذِي سَخَّرَ لَكُمْ ٱلْجُرِيجُرِي ٱلْفُلُكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْله وَلَعَلَّكُمْ تَشُكُرُونَ ٥ وَسَخَّرَلَكُم مَّا فِي ٱلسَّمَواتِ



وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١

قُل للّذينَ عَلَمْ وُلْ يَغُفرُواْ لِلّذينَ لَا يَرْجُونَ أَيّامَ ٱللّهِ لِيجُزى قَوْمًا بَمَا كَانُواْ يَكُسِبُونَ ١٥ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَّا رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا بَيْ إِسُرَاءِيلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْدُعُم وَٱلنَّبُوَّة ورزقناهم مِن ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتِ مِّنَ ٱلْأَمْرُ فَمَا النُتَلَفُوا إِلَّا مِنَا بَعُدِ مَا جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْياً بِينَهُمْ إِنَّ رَبِّكَ يَقْضَى بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقَهَةِ فِهَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱلَّبِعُهَا وَلَا تَتَّبِعُ أَهُواءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ١ إِنَّهُمُ لَن يُغُنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا وَإِنَّ ٱلطَّالَمِينَ بَعُضْهُمُ أَولِياءُ بِعُضْ وَٱللَّهُ وَكُ ٱلْتَقِينَ ١ هَذَا بَصَاءِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجُتَرَدُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن تَجْعَلَهُمْ عَالَّذِينَ عَمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَا تُهُمُّ سَاءَ مَا يَكُمُونَ ١٥ وَخَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَلِيْجُزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ٥

فَرْءَيْتُ مِن أَيْخَذَ عِلْهُ وَهُولُهُ وَأَصْلَّهُ أَلَكُ عَلَى عِلْمِ وَخْتُمْ عَلَىٰ سُمْعِكَ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بِعُدَالِهِ أَفَلا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَاهِي إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا مَهُوتُ وَنَحْمَا وَمَا يُمْلِكُنَا إِلَّا ٱلدَّهُرُّ وَمَا لَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمٌ إِنَّ هُمُ إِلَّا يَظُنُّونَ ا وَاذَا تُتَلَى عَلَيْهِمُ عَلَيْكُ مَا يَتُنَا بَيِّنَتِ مَّا كَانَ جَبَّتَهُمُ إِلَّا أَنْ قَالُواْ الْغُتُوا بَالَّإِنا إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ۞ قُلِ ٱللَّهُ يُمْيِيكُمُ ثُمَّ يُمِينُكُمُ ثُمَّ يَمْعُكُمُ لَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقَلَهَ لَارِيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ وَللَّهُ مُلُكُ ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيُومَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَعِذِ يَغْسَرُ ٱلْبُطِلُونَ وَرَىٰ كُلُّ أُمَّةِ جَاشِةً كُلُّ أُمَّةِ تُدْعَىٰ إِلَّا كِتَبِهَا ٱلْيَوْمِ تَجُزُونَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ هَلَا كِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِٱلْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكْنَتُهُ تَعَلُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ عَلَمُ وَالْصَّلِحَاتَ فَيُدُخِلُهُمُ رَقُّهُمُ في رَحْمَتِهِ عَزَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلَّذِينَ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَلَمْ تَكُنْءَ لِيَّةِ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَسْتَكُبَرُتُمْ وَكُنتُمْ قَوْماً هُجُرِمِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَائِلِّهِ حَتَّى وَٱلسَّاعَةُ لَارِيْبِ فِيهَا قُلْتُم مَّانَدُرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن تَطْنُ إِلَّا ظَنَّا وَمَا غَنْ مُسْتَيْقَنِينَ اللَّهِ الْمُ

وَبَدَالَهُمُ سَيِّنَا تُمَاعَلُواْ وَحَاقَبِهِمَ الْكُواْبِهِ يَسُتَهُزُءُونَ ﴿ وَقَيِلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمُ كَانسَيْتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا وَمَأُونَكُمُ النّارُ وَمَالَكُم النّيوَمَ نَنسَاكُمُ كَانسَيْتُمُ لِقَاءَ يَوْمِكُمُ هَذَا وَمَأُونَكُمُ النّارُ وَمَالَكُم مِن تَلْعُورِينَ ﴿ وَهُوَ اللّهُ مُن اللّهِ هُزُوا وَغَرّتُكُمُ اللّهُ مَن تَلْعُورُ اللّهُ مُن اللّهُ هُرُوا وَغَرّتُكُمُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَن اللّهُ مَا ال



ماته الرحمن الرحيم

حمّ وَتَنزيلُ الْكِتَابِ مِن اللّهِ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ مَا مَلَهُ الْعَزِيزِ الْعَكِيمِ مَا مَلَقُنَا السَّهَ وَالْرَضُ وَمَا بِيَنهُمَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ



وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعُدَاءً وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمُ كَافُونِ ٥ وَإِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِمُ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ آتَا جَاءَهُمُ هَذَا سِحُرٌ مُّبِينُ ۞ أَمُ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيَّهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرِيْتُهُ فَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا هُوَأَعُلَمْ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهُ كَفَيْ بِهِ شهيدًا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيث ٥ قُلُمَا كُنتُ بدعاً مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَا أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِ وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَّا وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ قُلُ أَرَءَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عند الله وكفرتُ مبه وشهد شاهدٌ مِّن بني إسْرَ على مثله فَأَمِنُ وَأَسْتَكُبَرُتُمُ إِنَّ أَنَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّا سَبِقُونَا إِلَيْهِ ۚ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُواْ بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَلَّا إِفْكٌ قَدِيمٌ ﴿ وَمِن قَبْلُهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً وَهَذَا كِتَابٌ مُصدِّقٌ لِسَانًا عَربِياً لِّينذِرَ ٱللَّذِينَ ظَامَوْا وَبْشُرَىٰ لِلْحُسنينَ الْمُالَّذِينَ قَالُواْ رَبِّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ أَسْتَقَامُواْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَاءً مِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥

ووصّينا ٱلْإِنسانَ بِوالدّيهِ إِحْسَاناً حَمَلَتُهُ أَمُّهُ وَكُرُها وَوضَعَتُهُ كُرْهَا وَحَمُلُهُ وَفِصالُهُ وَلَتُونَ شَهِّراً حَتَّىٰ إِذَا بِلَغَ أَثْدُهُ وَبِلَغَ أَرْبِعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعُنَيْ أَنُ أَشُكُر نِعُمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمُتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِّما تَرْضَلُهُ وَأَصْلِحُ لِي فِي ذُرِّيِّي إِنِّي تُبِثُ إِلَيْكَ وَ إِنِّي مِنَ ٱلْسُلِمِينَ۞ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ أَمْسَنَ مَاعِلُواْ وَنَجَاوَزْ عَنسَيْعَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ ٱلْجِنَّةِ وَعُد ٱلصِّدُقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ وَ ٱلَّذِي قَالَ لَوَالِدَيُهِ أُفِّ للَّكُمَّا أَتِعِدَانِي أَنُ أُخْرِجَ وَقَدُ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبُلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهِ وَيُلَكَ عَلِمَنْ إِنَّ وَعُدَائِلًهِ حَتَّى فَيَقُولُ مَاهَٰذًا إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ۞ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدُ خَلَتُمِن قَبُلِهِم مِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُمُ كَانُواْ خَلِيرِينَ ۞ وَلِكُلِّ درجت مِمَّاعِمُلُوا وَلِيُوقِيهُمُ أَعْلَاهُمُ وَهُمُلَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَيُومَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْهَبُتُمْ طَيَّبَتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعُتُم بِهَا فَٱلْيَوْمَ تَجُزُونَ عَذَابَ ٱلْمُونِ مَاكُنتُمُ تَسْتَكُبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَمِمَا كُنتُهُ تَفْسُقُونَ ١

•وَّاذُكُرُ أَخَاعَادِ إِذُ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدُ خَلَتِ ٱلتُّذُرُ مِنْ بِينِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلُفِهِ أَلَّاتَعُبُدُواْ إِلَّا ٱللَّهِ إِنِّي أَنَافُ عَلَيْكُمُ عَذَابَيَوْمِ عَظِيمِ ۞ قَالُواْ أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ عَلِهِ تِنَا فَأْتِنَا مِاتِعِدْنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ۞قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسلْتُ بِهِ وَلَاكِنَّ أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجُهَلُونَ ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارضًا مُسْتَقُبِلَ أَوْدِيتِهِمْ قَالُواْهَلَذَاعَارِضْ مُمْطُونًا بِلُهُومَاٱسْتَعَجَلْتُمْ بِهِ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَالِكَ نَجُزِي ٱلْقَوْمِ ٱلْجُرِمِينَ ﴿ وَلَقَدُ مَكَّنَّاهُمُ فَمَا إِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمُعًا وَأَيْصَارًا وَأَفْرَدَة فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمُ وَلا أَنْصَارُهُمُ وَلا أَفْدَتُهُم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بَايَتِ ٱللهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهُزِءُونَ ۞ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ۞ فَلُولًا نَصِرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَالَمَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ بِلْ ضَالُواْ عَنْهُمُ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

وَإِذْ صَرَفْنَا ۚ إِلَيْكَ نَفَرا مِنَ أَلِي يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوْ أَنْصِتُواْ فَأَمَّا قُضَى وَلَّوْ إِلَى قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ ۞ قَالُواْ يَقَوْمِنَا عِنَّا سَمِعْنَا كِتَبًّا أُنزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّلَابِيْنَ يَدَيْهِ يَهُدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقِ مُّسْتَقِيمِ ۞ يَقَوُمنا لَجِيبُواْ دَاعَ ٱللَّهِ وَعَلِمِنُواْ بِهِ يَغُفِرُلَكُم مِن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرُكُم مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ وَمَن لاَّ يُجِبُ دَاعِي ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعِجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۚ أَوْلِياءُ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَلِ مُّبِينٍ ۞ أَوَلَمْ يَرُواْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِرِ عَلَىٰ أَن يُحْجَ ٱلْمُوتَ بَلْ عِنْ وَمَ لَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ وَ وَمِ يَعْرِضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلتَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِٱلْحَقِّ قَالُواْ بَلَىٰ وَرَبِّنا قَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بَمَا كُنتُمُ تَكُفُرُونَ ١٥ فَأَصُبرُ كَمَاصِبرَ أُولُواْ ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلا تَسْتَعُبل للهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَيرُونَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبِثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَغُ فَهَلُ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنْ سَبِيلُ ٱللَّهِ أَضَلَّا أَعْمَلُهُمْ ۞ وَٱلَّذِينَ ءَمَنُواْ وَعَمْلُواْ ٱلصَّالِيَةِ وَءَامِنُواْ مِمَانُوْلَ عَلَيْ مُعَيِّدِ وَهُوَ الْحَقِّ مِن رَبِّهِمُ كَفَرَعَنْهُمُ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ وَذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱتَّبِعُوا ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ عَلَمَ وْٱلْتِبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِمْ كَذَالِكَ يَضُرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْتَالَهُمْ ٥ فَإِذَا لَقِيتُ مُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرُبُ الرَّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُوهُمُ فَشُدُّواْ ٱلْوَتَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُوءِ مِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعُ لُكِرُبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكُ وَلَوْ بِشَاءُ مُنَّهُ لَانْتَصَرِّمِنُهُمُ وَلَكِنَ لِيبُلُواْ بِعُضَكُم بِبَعْضَ وَالَّذِينَ قُتِلُواْ فِسبيل ٱللَّهِ فَأَن يُضِلُّ أَعْلَهُمُ ۞ سَيَهُدِيهِمُ وَيُصْلِحُ بِالْهُمْ۞ وَيُدْخِلُهُمْ ٱلْجِنَّة عَرَّفَالَهُمُ ۞ يَأْلِيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ أَوْ إِن تَنْصُرُواْ ٱللَّهِ يَنْصُرُ كُمُ وَيْتَبِّتُ أَقُدَامَكُمْ ۞ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَالَّهُمْ وَأَضَلَّا أَعْلَهُمْ ٥ ذَالِكَ بِأَنْهُ مُ كُوهُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبِطَ أَعْلَهُمْ ﴿ أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلَهِمْ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْتَالُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهُ مَوْلَى ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلْكَافِرِينَ لَامَوْلَى لَهُمْ ١



إِنَّ أَلَّتُهُ يُدْخِلُ الَّذِينَ عَلَمْ وُعِمُوا ٱلصَّالِحَةِ جَنَّاتِ جَرُى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَهُمَارُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَلُمُ وَالْنَارُمِثُوكَ لَامُ مُ وَكَأَيِّن مِن قَرْيَةٍ هِي أَشَدُّ قُوَّةً مِن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِي أَخْرِجِتُكَ أَهْلَكُنَّهُمْ فَلا نَاصِرَهُمْ الْفَمَن كَانَ عَلَىٰ بِيِّنَةٍ مِّن رَبِّهِ كَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَلَهِ وَأَتَبِعُواْ أَهُواءَهُم المَّتَلُالِجَنَّةِ ٱلْتَي وُعِدَالْلَتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَرٌ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ لِسِن وَأَنْهُرٌ مِّن لَّبَنِ لَّمُ يَتَغَيِّرُ طَعُمُهُ وَأَنْهُرٌ مِنْ خَرُلَّذَّةِ لِّلسَّارِبِينَ وَأَنْهُرٌ مِّنْ عَسَلِ مصفى ولهم فيهامن كُلِّ التَّمرَةِ ومغَفرة مِن رَبِّهِمُ كَمنَ هُو خَلِدٌ فِٱلنَّارِ وَسُقُواْمَاءً حَيمًا فَقَطَّع أَمْعَاءَهُمْ وَوَمنْهُم مَّن يَسْمَعُ إِلَيْكَ حَتَّىٰ إِذَا خَرِجُواْ مِنْ عِندِكَ قَالُواْ لِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ عَانِقًا أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَٱلَّبِعُواْ أَهُواءَهُمْ الله وَ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِينَّ اللهِ مِنْ اللهِ مِ يَنظُرُونَ إِلاَّ ٱلسَّاعَةَ أَن تأتيهُم بِغُتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشُرَاطُهَا فَأَنَّا لَهُمُ إِذَا جَاءَتُهُمْ ذِكُرَ لَهُمْ ۞ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ وَلا إِللَّهِ إِلاَّ اللَّهُ وَأَسْتَغُفْرُ لِذَنْبَكَ وَلِلْهُ وَمِنْيِنَ وَٱلْوُمِنَاتُ وَآلِتُهُ يَعْلَمُ مِتَقَلِّبُكُمْ وَمِثُولِكُمْ اللهِ

وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ لَوُلا نُزِّلَتُ سُورَةٌ فَإِذَا أَنزِلَتُ سُورَةٌ للهُ كُمةٌ وَذُكر فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ ٱلْغُشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمُوتِ فَأُولَىٰ لَهُمُ ٥ طَاعَةٌ وَقُولٌ مَّعُرُونٌ فَإِذَا عَزِمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصِدَقُواْ ٱللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تُولِّينُهُ أَن تُفُسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُواْ أَرْحَامَكُمْ ﴿ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصِمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَرَهُمْ ﴿ أَفَلَا يِتَدبِّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقُفَالُهَا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّواْ عَلَىٰ أَدُبَرِهِم مِّنَ بِعُدِ مَا تَبِيِّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَنُ سَوِّلَ لَهُمُ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينَ كُرِهُواْ مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ سَنْطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ا فَكَيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُمْ ٱلْلَيْكَةُ يَضُرِبُونَ وُجُوهُمُ وَأَدُ بَرَهُمُ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَا أَسُخَطَ ٱللَّهُ وَكُرِهُواْ رِضُوانَهُ وَأَحْبَطَ أَعُمَلَهُمْ ۞ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضُ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْعَلْنَهُمْ ١

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُهُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيَاهُمْ وَلَتَعْرَفَتَّهُمْ فِي كَنْ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْلَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُوتَكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمُ الْجُلِهدينَ مِنكُمْ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبُلُواْ أَخْبَارَكُمْ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصدُّواْ عن سبيل الله وشأقو الرسول مِن بعد ما تبين هم الهدى لَن يضرُّواْ ٱللَّهِ شَيْعًا وسَيْحُبُطُ أَعْلَكُمْ ١٠ عَنَالَيْهَا ٱلَّذِينَ عَمَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهِ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعُمَلَكُمْ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصِدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ ثُمَّ مَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغُفِرُ ٱللَّهُ لَهُمْ ﴿ فَلَا تَهِنُواْ وَتَدُغُواْ إِلَى ٱلسَّلَمِ وَأَنتُهُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتَرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّمَا ٱلْحَيْوَةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمُ وَلاَيسْتَلْكُمْ أَمُوالَكُمْ أَمُوالَكُمْ اللَّهِ إِن يَسْتَلْكُمُوهَا فَيْحُفِكُمْ تَبْخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَلَنَكُمْ ۞ هَأَنتُمْ هَأَوْلًاءِ تُدْعَوُنَ لِتُنفِقُواْ في سبيل ٱلله فَمِنكُم مِّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّا يَبْخَلُ عَن نَّفُسِهِ وَٱللَّهُ ٱلْغَنُّ وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَاءُ وَإِن تَتُولُواْ يَسْتَبُدِلُ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُواْ أَمْثَلَكُم ۞



إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّا يُبَايِعُونَ ٱللَّهِ يَدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمُ فَمَن تَكَثُ فَإِمَّا يَنكُثُ عَلَى نَفُسِهِ وَمَن أُوفًا بَمَاعَاهِ دَعَلَيْهُ ٱللَّهُ فَسَيْؤُتِيهِ أَجْراً عَظِماً ٥ سَيقُولُ لَكَ ٱلْخُلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَعَلَتُنا أَمُوالْنَا وَأَهُلُونَا فَأَسْتَغُفِرُلَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَن يَمُلِكُ لَكُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَبِكُمْ ضَرًّا أَوْأَرَادَبِكُمْ نَفْعاً بَلْ كَانَآلِتُهُ بَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ١ بِلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلَبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَهُلِيهِمُ أَبِداوزيِّن ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ﴿ وَمَن لَّمُ يُؤْمِنَ بِأَلَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدُنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۞ وَيِلَّهِ مُلُكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَغُفْرُ لَن يَشَاءُ وَيُعَدِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُوراً رَّحِماً المَّ سَيَقُولُ ٱلْخُلِّقُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا اللهُ الله ذَرُونَا نَتَّبِعُكُمْ يُريدُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَم ٱللَّهِ قُللَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُمْ قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبُلٌّ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحُسُدُ ونَنَا بَلُ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَليلًا ۞

قُلْ الْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدِ تَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسُلِمُونَ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتَكُمْ ٱللَّهُ أَجُرا حَسَنَاوَ إِن تَتُولُواْ كَمَا تُولِّيتُم مِّن قَبُلُ يُعَذِّبُكُمُ عَذَابًا أَلَما ۞ لَيْسَعَلَى ٱلْأَعْمَىٰ مَرْجُ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرِجِ مَرْجٌ وَلَاعَلَى ٱلْرِيضِ مَرْجٌ وَمَنْ يُطِعِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ يُدُخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولَّ يِعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَقَدُ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنَ ٱلْوُمنِينَ اِذْيْبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجِرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوهِمُ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمُواْتَا هُمُفَعًا قَرِيبًا ۞ وَمَعَانِهَ كَثِيرَةً يَأْذُذُونَهَا وَكَانَ ٱلله عَزِيزًا مَكِيمًا ١٥ وَعَدَكُمُ ٱللهُ مَعَانِمَكُثُمْ تَأْذُذُونَهَا فَعِمَّلَ لَكُمُ هَذه و وَكَفَّ أَيْدَى ٱلنَّاسِ عَنكُمُ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيكُمْ صِرَالًا مُّسْتَقِمًا وَأُخْرَىٰ لَمُ تَقُدِرُواْ عَلَيْهَا قَدُ أَحَالَ ٱللَّهُ بِهَا وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَدُبَرَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٠ سُنَّةً ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدُخَلَتُ مِن قَبُلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبُدِيلًا ۞

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيُدِيهُمُ عَنكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِطَن مَكَّةً من بَعْد أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بَمَاتَعُمُلُونَ بِصِيرًا الله هُمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى الْمَالِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْسَجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُ, وَلُولًا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤُمِنَاتٌ لَّهُ تَعْلَمُوهُمْ أَن تَطَوْهُمْ فَتُصِيبِكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةُ بِغَيْر عِلْم لَيْدُخِلَ أَنكَهُ فِي رَحْمَتِهِ مِن يَشَاءُ لَوْتَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ مَمِيَّةَ ٱلْجَهليَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ, عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْنُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقُوى وَكَانُواْ أَحَقّ بِهَا وَأَهُلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّهَيْءِعَلِيّاً اللَّهُ مُدَوَّاتُهُ رَسُولَهُ ٱلرَّءُيَا بِٱلْحَقُّ لَتَدُخُلُنَّ ٱلْسُعِدَ اللَّهُ اللَّ الكرام إن شَاء الله علمنين محلِّقين روسكم ومقصري لَا تَخَافُونَ قَعَلِمَ مَالَمُ تَعُلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتُما قَرِيبًا ۞ هُو ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقّ لِيْظُهِرَهُ, عَلَى ٱلدِّينِ كُلَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞

عُمَّد رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَا عُبِينَهُمُ تَرَاهُمُ لَا مِنَ اللَّهِ وَرِضُواناً سِيَاهُمُ تَرَاهُمُ رُحَّعا سُجَّداً يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضُواناً سِيَاهُمُ فَى التَّوْرَاةَ فَى وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرَ السَّجُودَ ذَالِكَ مَثَلُهُمُ فَى التَّوْرَاةَ فَى وُجُوهِهِم مِّنَ أَثَرَ السَّجُودَ ذَالِكَ مَثَلُهُمُ فَى التَّوْرَاةَ وَعَلَى وُمثَلُهُمُ فَى النِّوْرَاعَ السَّجُودَ مَثَلُهُمُ فَا زَرَهُ فَا التَّوْرَاةَ وَمَثَلُهُمُ فَى النِّوْرَاعَ السَّعُلَظَ وَمَثَلُهُمُ فَى النِّوْرَاعَ النَّوْرَاءَ السَّعُلُظَ وَمَثَلُهُمُ فَى الْفَيْعَالَ كَرَرُعَ أَنْرَاعَ النَّرِاعَ لَيَعِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ وَمَثَلُهُمُ فَى النَّوْرَاعَ لِيعِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ وَمَثَلُهُمُ مِنْ النَّوْرَاءَ لَيعَيْظَ بِهِمُ النَّوْرَاعَظِيمًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ عَلَى الْوَقِهِ يَعْجُبُ النَّرِرَاعَ لَيعَيْظَ بِهِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الْمُعَالِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل



مِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

عَظِيمٌ اللّذِينَ اللّهُ اللّذِينَ اللّهُ عَلَيهٌ اللّذِينَ عَلَيهُ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ ولَا لَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا لَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ



وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبْرُواْ حَتَّا عَنْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًالَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ يَأْتُهَا ٱلَّذِينَءَ لَمَنُواْ إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فتبيتنوا أن تُصِيبُوا قَوْمًا عِهَالَةِ فَتُصْعِوا عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَدِمِينَ وَ وَاعْلَهُ واللَّهُ اللَّهُ مَدُهُ رَسُولَ أَلَّهُ لَوْ يُطِيعُكُمُ فِكَثِيرِ مِّنَ ٱلْأَمْرِ لَعَنَيُّهُ وَلَكِنَّ ٱللَّهِ حَبِّبَ إِلَيْكُمُ ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمُ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمْ ٱلْكُفْرِ وَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلرَّاشِدُونَ ن فَضَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَنعُمةً وَٱللَّهُ عَلِيهٌ حَكِيهٌ ٥ وَإِن طَابِفَتَانِ مِنَ ٱلْوُمنينَ ٱقْتَتَالُواْ فَأَصْلِحُواْ بِينَهُمَّا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَنْهُا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُواْ ٱلَّتِي تَبُغِي حَمَّا تَفِيءَ إِلَىٰ أَمُر ٱللَّهِ فَإِنْ فَاءَتُ فَأَصْلِواْ بَيْنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْقُسِطِينَ ۞ إِنَّا ٱلْوُمِنُونَ إِخُوةٌ فَأَصْلِواْ بِينَ أَخَوِيُكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۞ يَا لَيْهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمِ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مِّنْهُمْ وَلانِسَاءٌ مِّن نِسَاءِ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مِّنُهُنَّ وَلا تَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمُ وَلا تَنا بَزُواْ بِٱلْأَلْقَابُ بِئُسَ الْإِسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعُدَ ٱلْإِيمَانِ وَمَن لَّمُ يَثُبُ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ ١

يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْ وَالْجُتَنِبُواْ كَثِيراً مِن ٱلطَّنِّ إِنَّا بَعْضَ ٱلطَّنِّ إِثْرٌ وَلاَ يَحْسَسُواْ وَلاَ يَغْتَب بِّغُضْكُم بِغَضًا لَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُل كَمُ أَخِيهِ مَيْتًا فَكُرِهُ مُوهُ وَأَتَّقُواْ أَنَّهُ إِنَّ آللَهُ تَوَّابٌ رِّحِيمٌ وَيَأْتِيْهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِن ذَكِرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم مِن ذَكِرِ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُواْ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتُقَاكُمْ إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتُقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ النَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُواْ وَلَاكُن قُولُواْ أَسْلَمْنَا وَكَا يَدُخُلِ ٱلْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَيْلِتُكُم مِّنَ أَعْلَكُمْ شَيْئاً إِنَّ ٱللَّهُ عَفُور رَّحِيمٌ اللَّهُ عِنْونَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عُثَّمَ لَمُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ يَرْتَابُواْ وَجَلَّمَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أُوْلَيْكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ۞ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهُ بِدِينِكُمُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَٱللَّهُ بِكُلِّشَىءٍ عَلَيهٌ ٥ يُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسُلَهُوا قُلْلاَ تَنْواْ عَلَيْ إِسُلَمَكُمْ بِلِ اَللَّهُ يَنْ عَلَيْكُمُ أَنْ هَدَيْكُمُ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَلِد قِينَ <u>الْعِلَىٰ إِنْ</u> كُنتُمْ صَلِد قِينَ <u>الْعَلَىٰ إِنْ</u> ٱللَّه يَعْلَمْ غَيْبِ ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضَ وَٱللَّهُ بَصِيرًا بَمَاتَعُمَلُونَ ١





ELI-TOPE TO THE PARTY OF THE PA

ۅٙڷۊۮڿڷڨؙٵٞٳؙٳۣ۫ڹڛڶۅڹۼڷۮڝٲڗۅڛؙۅۣڛٛۑۼۣڹڡؙٛۺؗ؋ؖۅٙۼؗڹٛٲڠؖڔٛٵؚڸؽڡ<mark>ڡڹؙ</mark> حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ إِنْ يَتَلَقَّى ٱلْتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْمِينِ وَعَنِ ٱلشَّمَالِ قَعِيدٌ اللُّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَمَاكُنتَمِنُهُ تَحِيدُ وَفَغَ فَالصُّورَ ذَالِكَيَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٥ وَجَاءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَاسَا بِقُ وَشَهِيدُ اللَّهَ دُكُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ عَدِيدْ وَقَالَ قَرِينُهُ، هَذَامَالَدِي عَتِيدٌ ﴿ أَلْقِيَا فِجَهَنَّهَ كُلَّ كَفَّارِ عَنِيدِ ۞ مَّنَّاعِ لِّكَيْرِمْعُتَدِمُّرِيبِ۞ٱلَّذِى جَعَلَمَعُ ٱللَّهِ إِلَّهَاءَلَخَرَفَأَلْقِياهُ فِٱلْعَذَابِٱلشَّدِيدِ۞ قَالَقَرِينُهُ, رَبِّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ, وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ هَ قَالَ لا تَخْتَصِمُواْ لَدَى وَقَدْقَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِٱلْوَعِيدِ اللهِ مَايْبِدُّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَا أَنَا بِظَلَّهِ لِّلْعَبِيدِ فَيَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ ٱمْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلُمِن مَّزيدٍ ٥ وَأُزُلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ﴿ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابِ مَفِيظٍ ۞ مَّنْ خَشِي ٱلرِّحْكَنَ بِٱلْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ ۞ ٱدْخُلُوهَا بِسَلَمْ دَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ١٥ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ١٥

وَكُمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُم مِّن قَرُنِ هُمُ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشًا فَنَقَّبُواْ فِ ٱلْبِلَادِ هَلُ مِن هِي صِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِكُرَىٰ لِلَنَ كَانَكُهُ قَلْبُ أَوْ أَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۞ وَلَقَدُ خَلَقْنَا ٱلسَّمَوٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بِينَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوب الله فَأَصْبِرُ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبُلَ طُلُوعِ ٱلشَّهُ سِ وَقَبُلَ ٱلْغُرُوبِ ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَجِّهُ وَأَدُبِرُ ٱلسُّجُودِ ﴿ وَٱسْمَعُ يَوْمَ يْنَادِلْنْنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْمَةَ بِٱلْحَقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا غَنُ نُحَى وَنُمِيتُ وَ إِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَوْمَ تَشْقَقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمُ سَرَاعاً ذَالِكَ حَشُرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿ مِّنْ أَعْلَمُ مَاتَهُ لُهِ أَوْمَا أَنتَ عَلَيْهِم جَبَّارِ فَذَكِّرُ بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ



بِنُ مِاللَّهُ الرِّمَٰنِ الرِّحِيمِ وَاللَّهُ الرَّمَٰنِ الرَّحِيمِ وَاللَّهُ الرَّمَٰنِ الرَّحِيمِ وَالذَّارِيَاتِ ذَرُوا ۞ فَالْخَلِياتِ يَسْرا ۞ فَالْخَلِياتِ يَسْرا ۞ فَالْخَلِياتِ نَسْرا ۞ فَالْخَلِياتِ أَمْرا ۞ إِنَّا الْوَعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَ قِعْ ۞ فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرا ۞ إِنَّا الْوَعَدُونَ لَصَادِقٌ ۞ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَ قِعْ ۞

وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلْمُبْكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ شُّخْتَلِفِ ۞ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنُ أُفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرِّ صُونَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ إِنْ يَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مَا مُعَلِّمَ النَّارِيْفُتَنُونَ وَوُوْ فِتُنتَكُمُ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ تَسْتَعَبِلُونَ ١ إِنَّ ٱلْتَقِينَ فِي جِنَّاتِ وَعُيُونٍ ٥٤ الذِينَ مَاءَ اتَّاهُمُ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالكَ مُحْسِنِينَ ۞ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبَٱلْأَسْعَارِهُمُ يَسْتَغُفِرُونَ ۞ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَتَّى لِلسَّايِلِ وَٱلْرُومِ ۞ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَتٌ لِلْمُوقنينَ ۞ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزُقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿ فَوَرِبِّ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ لِكُتَّ السَّمَاءِ مِّثُلَمَاأُنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴿ هَلُ أَتَكَ مَديثُ ضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٱلْكُرَمِينَ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِبُلِ سَمِينٍ ۞ فَقَرَّبُهُ, إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۞ فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَآتَفُ وَبِشَرُوهُ بغُلَامِ عَلِيمِ ١٥ فَأَقْبِلَتِ ٱمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةِ فَصَكَّتْ وَجُهَمَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيهٌ ٥ قَالُواْ كَذَالِكُ قَالَ رَبُكُ إِنَّهُ وَهُوَالْحَكُيمُ ٱلْعَلَيمُ ٥



•قَالَ فَمَا خَفُرُكُمْ أَيُّهَا ٱلْرُسَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ هُّجُرِمِينَ الْخُرِسِلَعَلَيْهِمُ حِبَارَةً مِن طِينِ الْمُسَوِّمَةً عِندَرَبِّكُ لِلْمُسُرِفِينَ۞فَأَخْرَجُنَامَنكَانَفِهَامِن ٱلْمُؤْمِنِينَ۞فَمَاوَجَدُنَا فِيهَا غَيْرَبِيْتِ مِّنَ ٱلْسُلِمِينَ ۞ وَتَرَكْنَا فِيهَاءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَا فُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلْيَهِ ﴿ وَفِي مُوسَىٰ إِذُ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ۞ فَتُولًّا بِرُكُنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۞ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنْبَذُنَاهُمْ فِي ٱلْيَمِّ وَهُومُلِيهٌ ۞ وَفِي عَادِ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّجَ ٱلْعَقِيمَ ۞ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتُ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتُهُ كَٱلرَّمِيمِ الله مُ مَتَّعُود عِذْ قِيلَ لَهُمْ مَتَّعُواْ حَتَّىٰ حِينِ الْفَعْتُواْ عَنْ أَمْر رَبِّهِمُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمُ يَنظُرُونَ ١٤ فَمَا ٱسْتَطَاعُواْ مِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْ مُنتَصِرِينَ ۞ وَقَوْمَنُوحِ مِن قَبُلُ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ووَالسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِوَ إِنَّا لَوْسِعُونَ ﴿ وَالْأَرْضَ فَرَشُنَاهَا فَيْعُمَّ ٱلْمَاهِدُونَ ۞ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ ۞ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنُهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۞ وَلا تَجُعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَّهَاءَلَةَ إِنِّي لَكُم مِّنُهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥

كَذَاكُ مَا أَتَ اللَّذِينَ مِن قَبُلِهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّا قَالُواْ سَاحِرْ اللَّهُ عَنُونُ ﴿ فَاغُونَ ﴿ فَا غُونَ ﴿ فَا غُونَ ﴿ فَا غُونَ ﴿ فَا غَنُهُمُ فَوَمُ اللَّهُ عَنُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللللّهُ اللللّهُ

## سُورة الطّور اليّابا سُورة الطّور اليّابا سُورة الطّور اللّه السَّمْان السِّمِيمِ

وَالشَّوْدِ ۞ وَكَتَّكِ مَّسُطُورِ ۞ فِي رَقِّ مَّنشُورِ ۞ وَالْبَيْتِ ٱلْعَمُورِ ۞ وَالشَّقْفِ ٱلْرَفُوعِ ۞ وَالْمَحُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۞ مَّالَهُ، وَالسَّقْفِ ٱلْرَفُوعِ ۞ وَالْمَحُورِ ۞ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۞ مَّالَهُ، مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْراً ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْراً ۞ فَويَلُ مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْراً ۞ وَتَسِيرُ ٱلْجِبَالُ سَيْراً ۞ فَويَلُ مِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ يَوْمَ يُدَعُونَ يَوْمَ يُدَعُونَ ۞ يَوْمَ يُلْعُنُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ ۞ يَوْمَ يُولَّ يَعُونَ ۞ وَالنَّارُ ٱللَّيْ كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَالْكُونَ ۞ وَالْكُونَ كُنتُ مَ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَاللَّهُ مُنْ يَعْمُونَ ۞ وَالْكُونَ ﴾ وَاللَّهُ مُنْ عَنْ مُولِي اللَّهُ مُعْمُ فَعَلَى كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ۞ وَاللَّهُ مُنْ مُولَالُونَ اللَّهُ عُنْهُ مَا مُعْمُ اللَّهُ مُنْ مُولَعُلُولُ اللَّهُ مُنْ عُلَيْمُ اللَّهُ مُنْ وَالْعُولُولُ اللَّهُ مُنْ الْمُولُ اللَّهُ عُلِي مُنْ الْمُعُلِقُونَ اللْعَبُونَ ﴾ ومُنْ عَلَيْهُ اللْعُنُونَ اللَّهُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُولُولُونَ اللَّهُ عُلِيْهُ اللْعُنُونَ اللْعَلَالُولُ الْمُؤْلِقُولُولُولُولُ وَالْكُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلِي الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللْعُلُولُ الْعُلُولُ اللْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللْعُلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أَفْسِحُ إِهَازًا أَمُ أَنتُمُ لَاتُبُصِرُونَ ۞ أَصُلَوْهَا فَأَصُبِرُواْ أَوْلَا تَصُبِرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّا جُزُونَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ في جنَّاتِ وَنَعِيمِ ۞ فَلَكِهِينَ بِمَاءَاتَنْهُمُ رَبُّهُمُ وَوَقَنَّهُمُ رَبُّهُمْ عَذَابَ ٱلْجَيمِ ۞ كُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ هَنِيَّا مِاكْنَتُمْ تَعُمَلُونَ ۞ مُتَّكِينَ عَلَىٰ سُرُرِ مَّصُفُوفَةً وزَوَّجُنَاهُم بِحُورِ عِينٍ ٥ وَالَّذِينَ عَامَنُواْ وَاتَّبَعَتُهُمُ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمُ ذُرِّيَّتُهُمُ وَمَا أَلْتُنَاهُم مِّنُ عَمَلِهِم مِّن شَيْءِ كُلُّ آمْرِي بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ١ وَأَمْدَدُنَاهُم بِفَاكُهَةٍ وَكُم مِّمَّا يَشُتَهُونَ ١ يَتَازَعُونَ فِيهَا عَأْسًا لَّالَغُو فيهَا وَلاَ تَأْثِيهُ ١٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ عِلْمَانٌ لَّهُمُ كَأَنَّهُمْ لُؤُلُو مَّكُنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بِعُضْهُمْ عَلَىٰ بِعُضِ يَتَسَاءَلُونَ ۞ قَالُواْ إِنَّا كُنَّا قَبُلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ ۞ فَمَنَّ ٱللهُ عَلَيْنَا وَوَقَلْنَا عَذَابَ ٱلسَّهُومِ ﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبُلُ نَدُعُوهُ إِنَّهُ, هُوَّالُبِرُّ ٱلرِّحِيمُ فَذَكِّرُ فَمَا أَنتَ بِنعِمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلا مَجُنُونِ ١ أَمُ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَتَرَبُّصُ بِهِ رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۞ قُلُ تَربُّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ۞

أَمْ تَأْمُرُهُمُ أَمْلَمُهُم بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمُ طَاغُونَ الْمُ يَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ بَلِلَّا يُؤُمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُواْ عَدِيثِ مِّثُلهَ إِنكَانُواْ صَادِقِينَ ۞ أَمُ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءِ أَمُ هُمُ ٱلْخَلَقُونَ ۞ أَمْ خَلَقُواْ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ بَلِلَّا يُوقِنُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمْ خَزَايِنْ رَبِّكَ أَمْهُمْ ٱلْصَيْطِرُونَ۞ أَمْكُمْ سُلَّهُ يَسُمَّعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْمَعُهُم بِسُلْطَنِ مُّبِينِ أَمْلَهُ الْبِنْ وَلَكُمُ الْبِنُونَ ﴿ أَمْ تَسْعَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مِّغْرِمِ مُّثْقَالُونَ الله عندهم الغيب فهم يكتبون الم يريدون كيدا فالدين كَفَرُواْ هُمُ ٱلْكِيدُونَ ﴿ أَمْ لَهُمْ إِلَّهُ عَيْرَاتِكُ فَسَجَنَ ٱللَّهُ عَمَّا يْشُرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرِوا كُسُفَا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَعَابٌ مِّرْكُومٌ الله مَا يُلَقُواْ يَوْمَهُمْ اللَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ يَوْمَلَا يُغْنَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ وَمُلَّا يُغْنَى عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلا هُمُ يُنصَرُونَ ﴿ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّمُوا عَذَابًا دُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَصْبِرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بأَعْيِنناً وسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۞ وَمِنَ ٱلَّيْلُ فَسَيِّحُهُ وَعِدْ بِرَ ٱلنَّجُومِ ۞ (ترتيها) سورة النجم

بِسُ مِاللَّهِ الرَّحْيَ الرَّحِيمِ

وَٱلنَّجُم إِذَاهُوى ٥ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاعُوى ٥ وَمَاينطِقُ عَنَّالْهُوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَىٰ ۞ عَلَّمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ۞ ذُو مِرَّةِ فَأَسْتُوكُ ۞ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ ثُمَّ دَنَافَتَدَكَّا ۞ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَّا ۞ فَأَوْجَىٰ إِلَّا عَبْدِهِ عِمَّا أَوْجَىٰ ۞ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَىٰ ﴿ أَفَيْرُ وَنَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ ﴿ وَلَقَدُرَ عَلَىٰ نَزُلَةً أُخْرَىٰ ﴿ عِندَ سِدُرَةِ ٱلْنتَهَىٰ ﴿ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْأُوكَ ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدُرةَ مَا يَغْشَىٰ المَازَاعَ الْبَصِرُ وَمَاطَغَىٰ السَّدُرةَ مَا يَغُشَىٰ اللَّهِ مُرازَاعَ الْبَصِرُ وَمَاطَغَىٰ السَّدُرةَ مَا يَغُشَىٰ مِنْ ءَالَت رَبِّهِ ٱلْكُبْرِيٰ ﴿ أَفَرَءَيْتُ مُاللَّتَ وَٱلْعُرِّيٰ ﴿ وَمَنَوْةَ ٱلتَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰ ﴿ أَلَكُمُ ٱلذَّكَرُ وَلَهُ ٱلْأَنْثَىٰ ﴿ تِلْكَ إِذَا قِسُمَةٌ ضِيزَىٰ اللهُ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمُ وَءَابًا وُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلُطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلطَّنَّ وَمَا تَهُوى ٱلْأَنفُسُ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْمُدَىٰ الْمُلْإِنسَانِ مَاتَكَنَّا ۞ فَيِلَّهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَا ۞ وَكُم مِّن مَّلَكِ فِٱلسَّمَوَاتِ لَاتْغُنى شَفَعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعُدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيُرْضَىٰ ١



إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيْسَبُّونَ ٱلْلَيْكَةَ تَسْمِيةَ ٱلْأُنْثَى وَمَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغَنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا ۞ فَأَعْرِضُ عَن مَّن تَوَكَّ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدُ إِلَّا ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمَ إِنَّ رَبِّكَ هُوَأَعَلَمْ مِن صَلَّ عَن سَبيله وهُوَأَعَلَمْ مِن أَهْتَدَىٰ ۞وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّهَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجُزِى ٱلَّذِينَ أَسَاءُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجُزِى ٱلَّذِينَ أَدُسَنُواْ بِٱلْدُسُنَى اللَّذِينَ يَجُتَنِبُونَ كَبِّحِرُ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنَّ رَبُّكُ وَاسِعُ ٱلْغُفِرةَ هُو أَعُلَمُ بِكُمُ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمُ أَجِنَّةٌ فِي بُلُونِ أُمَّهَا يَكُمُ فَلا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمُ هُو أَعَلَمْ مِن أَتَّقَىٰ الْفَرِءَيْت ٱلَّذِي تُولِّي الْمُواَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكُدَىٰ ۞ أَعِندَهُ, عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُويَرِىٰ ۞ أَمُلَمُ يُنَبَّأُ بَمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰ ﴿ أَلَّا تَزُرُ وَازْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَىٰ ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ۞ ثُمَّ يَجُزَلُهُ ٱلْجَرَاءَ ٱلْأُوْفَىٰ ۞ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْنَتْهَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ، هُو أَضْعَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿ وَأَنَّهُ، هُو أَمَاتَ وَأَمْيا ﴾

وَأَنَّهُ مِنَ لَنَّ النِّوَ جَيْنِ الذَّكَرَىٰ ﴿ وَالْأُنْنَىٰ ﴿ مِن لِنُطُفَةِ إِذَا ثُمَٰنَ ﴾ وَأَنَّهُ وَاللَّهُ وَأَنْهُ وَاللَّهُ وَأَنْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا الل

## ترتيباً سُورَةُ ٱلْقَمَرِ آيَا

لِينَ عِلَى السِّحْنِ السِّحِيمِ

اَقُترَبِتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَنُ وَإِن يَرَوُا عَايَةً يُعُرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِعْرَ شُسْتَقرَّ وَكُلَّ أَمْرِ شُسْتَقرَّ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنْبَاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ وَحِكُمَةُ بَلِغَةٌ بَلِغَةٌ وَلَقَدُ جَاءَهُم مِّنَ اللَّهُ الْمَاءِ مَافِيهِ مُزْدَجَرُ وَحِكُمةُ بَلِغَةٌ فَلَا تَعْنَ النَّذُرُ وَ فَتَولَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ التَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرِ وَ فَتَولَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ التَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرِ وَ فَمَا تُغُنِ النَّذُرُ وَ فَتَولَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ التَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرِ وَ فَمَا تُغُنِ النَّذُرُ وَ فَتَولَّ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ التَّاعِ إِلَى شَيْءٍ الْمَا عَنْهُمُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَا عَلَيْ مَا مُؤْدِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ الْمَاعِ الْمَاعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاعِلَ عَنْهُمُ يَوْمَ يَدُعُ اللَّالَةِ عَلَى الْمُولِ اللَّهُ الْمُعَالِقُهُ مُ الْمَاعِ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمَاعِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعُنُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُعُنِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُ الْمُعُلِي اللَّهُ الْعِلْمُ الْمُولِ الْمُعُلِقُ الْمُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعُلِقُ الْمُ الْمُعُلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُعُمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُمُ الْمُؤْمُ ا

ELITENT OF LICENSE

نَشِعاً أَبُصِرُهُمْ يَخْرِجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَلَّهُمْ جَرَادٌ مِّنتَشِرٌ V مُّهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَفِرُونَ هَاذَا يَوْمُ عَسِرٌ ٨ ﴿كَذَّبِتُ قَبُلَهُمُ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبُدُنَا وَقَالُواْ مَجُنُونٌ وَأَزُدُجِرَ ۞ فَدَعَا رَبُّهُ أَنِي مَغُلُوبٌ فَأَنتَصِرُ ۞ فَفَتَحُنّا أَبُواب ٱلسَّمَاءِ بِمَاءٍ مّنْهُمِر ۞ وَفَجَّرُنَا ٱلْأَرْضَ عَيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرِ قَدُ قُدِرَ ١ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُواجٍ وَدُسُرِ عَ جَرُى بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّلَنَ كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَد تَّرَكُنَاهَا عَلَيَّةً فَهَلُ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ فَكَيْفَ كَانَعَذَابِ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكْرِ فَعَلَ مِن مُّدَّكِرٍ ۞ كَذَّبَتُ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِهِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ رِيَّا صَرْصَراً فِيَوْمِ خَيْسِ مُّسَتَرِّ التَّاسَ كَأَنَّهُ مُ أَعْجَازُ خَيْلِمُنقَعِر الْفَكَيْفَ كَانَعَذَا بِ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكُرَفَعَلُ مِن مُّدَّكِر ۞ كَذَّبَتْ ثَنُودُ بِٱلنَّذُرِ ﴿ فَقَالُواْ أَبِشُراً مِّنَّا وَحِدا نَّتَّبِعُهُ، عِنّا عِذَا لَّهِ صَلِّلِ وَسُعْرِ اللَّهِ أَعْلَقِي ٱلذِّكُرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْهُو كَذَّابُ أَشِرٌ ۞ سَيعُلَمُونَ عَدًّا مِّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ ۞ إِنَّا مُرْسِلُوا ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَأَرْتَقِبُهُمْ وَأَصْطِيرُ ۞

وَنَتِّعُهُمُ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةً بِينَهُمُ كُلُّ شِرْبِ فَحُتَضَرٌ ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُذُرِ ا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ صَيْحَةً وَبِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْحُتَظِرِ اللَّهِ اللَّهِ الْحُتَظِرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلذِّكُوفَعَلُمِن مُتَّكِرِهُكَذَّبَتُ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِهِ عِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ حَاصِبًا إِلَّاءَالَ لُوطِيِّ بَيْنَاهُم بِسَحَرِقَ نِّعْمَةً مِّنُ عِندِنَا كَذَالِكَ بَجُزى مَن شَكرَ وَلَقَدُ أَنذُرُهُم بِطُشْتَنَا فَهَارُواْ بِٱلنَّذُرِ ١ وَلَقَدُرَاوِدُوهُ عَنْضِيفِهِ فَطَمَسُنَا أَغَيْنَهُمُ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ وَلَقَدُ صَبِّحُهُم بُكُرةً عَذَابٌ مُستقِرٌ ۞ فَذُوقُواْ عَذَابِ وَنُذُرِ ۞ وَلَقَدُيسٌرُنَا ٱلْقُرُءَانَ لِلِذِّكُوفَعَلُمِن شُدِّكِرِ ۞ وَلَقَدُ جَاءَ ءَالَ فِرُعَوْنَ ٱلتُّذُرُ ۞ كَذَّبُواْ بَايَتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذُنَاهُمُ أَخُذَ عَزِيز مُّقُتَدِرِ المُ أَكُفًّا رُكُمُ خَيْرٌ مِّنَ أُوْلَيْكُمُ أَمُلَكُم بَرَاءَةٌ فِٱلرُّبُرِ اللَّهُ بُرِ اللَّهُ بُرِ اللَّهُ بُرِ اللَّهُ الرُّبُ بُرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّلْحِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ ال أَمْ يَقُولُونَ نَحُنْ جَمِيعٌ مِّنْتُصِرٌ ﴿ سَيْهُ رَمْ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدِّبْرِ ﴿ بِلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدُهَىٰ وَأَمَرٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ الْمُرْمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعْرِ ﴿ يَوْمَ يُسْعَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمُ ذُوقُواْ مَس سَقَرَ ﴿ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقُنَاهُ بِقَدرٍ ١٠

05

وَمَا أَمُرْنَا إِلَّا وَلِحِدَةٌ كَالَمْ بِٱلْبَصِرِ وَلَقَدُ أَهُلَكُنَا اللَّهُ وَلَقَدُ أَهُلَكُنَا اللَّهُ وَلَقَدُ أَهُلَكُنَا اللَّهُ وَالْحَدُهُ فَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ترتيبها سُورَةُ ٱلسِّحَمَٰنِ الْبَاهِا

بِسُ مِاتِّهِ السِّمَانُ السَّمَانُ السَامُ السَّمَانُ السَّمَانُ

السَّهُ مُن وَالْقَمْرُ بِحُسُبَانِ ٥ وَالْجُهُ وَالسَّجُرُ يَسَجُدُ انِ ٥ وَالْجُهُ وَ السَّجُرُ يَسَجُدُ انِ ٥ وَالْجُهُ مُ وَالسَّجُرُ يَسَجُدُ انِ ٥ وَالسَّجُرُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّهُ مُلْكُولُ اللَّ

وَٱلسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَانَ ۞ أَلَّا تَطُغَوُا فِي ٱلْمِيزَانِ ۞ وَٱلْأَرْضَ وَأَقِهُواْ ٱلْوَزُنَ بِٱلْقِسُطِ وَلَا تُخْسِرُواْ ٱلْمِيزَانَ ۞ وَٱلْأَرْضَ

وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَلْكِهَ وَٱلنَّخُلُ ذَاتُ ٱلْأَكُمَامِ

وَٱلْحَبُ ذُوَّالْعَصْفِ وَٱلرِّيمَانُ ۞ فَبِأَيَّءَ الَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞

خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَلِ كَٱلْفَخَّارِ ۞ وَخَلَقَ

ٱلْجَأْنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن تَّارٍ ۞ فَبِأَيِّءَالَاءِ رَبِّعُمَا تُحَدِّبَانِ ۞

رَبُّ ٱلْشُرِقَيْنِ وَرَبُّ ٱلْغُرِبِيْنِ ۞ فَبِأَى ٓءَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مَرَجَ ٱلْجُرِينِ يَلْتَقِيَانِ اللَّهِ بَيْنَهُمَا بَرُزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ اللَّهِ مَرَجَ ٱلْجُرِينِ يَلْتَقِيَانِ اللَّهِ مَا يَرُزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ فَأَيَّءَ الَّهِ رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ ﴿ يَغُرُجُ مِنْهُا ٱللَّوُلُو وَٱلْرَجَانُ ﴿ مِنْهُا ٱللَّوُلُو وَٱلْرَجَانُ ﴿ فَيِأَيِّ عَالَاء رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ ۞ وَلَهُ ٱلْجُوَارِٱلْمُشَادُ فِٱلْجُرِكَالْأَعُلَمِ۞ فَبأَيَّءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيَّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْتَلُهُ, مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَأْنِ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَأْنِ اللَّهُ فَبِأَيَّءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ سَنَفُرُغُ لَكُمُ أَيُّهَ ٱلتَّقَلَانِ ۞ فَبأَيِّءَالَاءِ رَبِّكُما تُكِذِّبانِ۞يلَمَعْشَرَّالُجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمُ أَن تَنفُذُواْمِنَ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَأَنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّابِسُلُطَانِ ا فَبِأَيَّءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِّن تَّارِ وَنُحَاسٌ فَلا تَنتَصِرَانِ ۞ فَبأَيَّءَ الَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ وَرُدَةً كَٱلدِّهَانِ ۞ فَبِأَيِّ عَالَاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فَيَوْمَ بِذِ لَّا يُسْكَلُ عَن ذَنبه عَ إِنسٌ وَلَا جَانٌ ۞ فَبِأَيَّ عَالَّاء رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

يْعُرَفُ ٱلْأِرُ رُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيْؤُخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْآقَدَامِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الم فَبِأَيِّ عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَا ذَهِ عَمَاتُكُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِمَا ٱلْخُرِمُونَ ١ يَطُوفُونَ بِينَ الْمَارِينَ حَمِيمِ الْهِ هَالِي هَا فَي عَالَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَ وَلَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ حَبَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَوَاتًا أَفْنَا سِن ﴿ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُرُيَانِ ۞ فَبَأَيَّءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ فِيهَامِن كُلِّ فَكُهَةِ زَوْجَانِ ۞ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ مُتَّكِينَ عَلَى فُرْشِ بَطَّايِنُهَا مِنْ إِسْتَبُرَقِ وَجَنَي الْجِنَّتِينِ دَانِ ۞ فَبَأَيَّ عَالَاء رَبِّكُمَا تُكِذِّبَانِ ﴿ فِهِنَّ قَاصِرَاتُ ٱلطَّرُفِ لَمُ يَطْمِثُهُ نَّ إنس قَبُلَهُمُ وَلَا جَأَنٌّ ۞ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْرَجَانُ۞فَبَأَيَّءَالَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ هَلْجَزَاءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ۞ فَبِأَيَّءَ ٱلْأَوْرِبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ﴿ فَبِأَيِّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُدُ هَا مَّتَا نِ ۞ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبُّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّا خَتَانِ ۞ فَبِأَيَّءَ اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞

رتيبها سُورَةُ ٱلْوَاقِعَةِ الْبَهَا

\_مِ اللهِ الرِّحْنِ الرِّحِيمِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقُعَتِهَا كَاذِبَةٌ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ۞

إِذَارْجَّتِ ٱلْأَرْضُ رَجًّا ٥ وَبُسَّتِ ٱلْجِبَالُ بَسًّا ۞ فَكَانَتُ هَبَاءً مُّنكَبِثًّا

٥ وَكُنتُهُ أَزُولِجا تَلَتَّةً ٥ فَأَصُحَابُ ٱلْمَيْنَةِ مَا أَصُحَابُ ٱلْمَيْنَةِ ٥

وَأَصْعَابُ ٱلْمُشْمَةِ مَا أَصْعَابُ ٱلْمُشْمَةِ ٥ وَٱلسَّابِقُونَ ٱلسَّابِقُونَ ٥

أُوْلَيْكَ ٱلْقُرِّبُونَ ۞ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَقَلِيلٌ

مِّنَ ٱلْأَخِرِينَ ﴿ عَلَيْ سُرُرِ مِّوْضُونَةٍ ۞ مُّتَكِينَ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ ۞



يَطُوفُ عَلَيْهُمُ وِلْدَانٌ يُحَلِّدُونَ۞بِأَكُوابِ وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ <mark>مِّن مَّعِينِ</mark> الْ يُصدِّعُونَ عَنْهَا وَلا يُنزِفُونَ وَوَفَاكُهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَكُم طَيْرِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٥ وَحُورٌ عِينٌ ١٥ كَأَمْثَالِ ٱللَّوْلُو ٱلْكُنُونِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا وَلَا تَأْثِما ۞ إِلَّاقِيلًا سَلَّما سَلَّما ٥ وَأَصْعَبُ ٱلْمِينِ مَا أَصْعَبُ ٱلْمِينِ ٥ في سدر مخفود ٥ وطل منفود ٥ وظل مدود و وماع مَّسُكُوب ۞ وَ فَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ۞ لَّامَقُطُوعَةٍ وَلاَمَنُوعَةٍ ۞ وَفُرْشِ مِّرُفُوعَةِ ۞ إِنَّا أَنشَأُنَهُنَّ إِنشَاءً ۞ فَجَعَلْنَهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُزْبًا أَتْرَابًا ۞ لِأَصْعَب ٱلْمِينِ ۞ ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ فِي سَهُومِ وَحَمِيمِ ﴿ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ ١٠ لَا بَارِدٍ وَلا كُريمِ ١٠ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَذَ لِكَ مُتَّرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ ۞ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتُنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظْماً أَعِنّا لَبَعُوثُونَ ۞ أَوَءَاباً فُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ۞ قُلُ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ١٤ كَبُمُوعُونَ إِلَّا مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعُلُومِ ٥

ثُمَّ إِنَّكُمُ أَيُّهَا ٱلصَّالُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَأَكِلُونَ مِن شَجِر مِّن زَقُّومِ ۞ فَمَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ۞ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْكِمِيمِ ۞ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ۞ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ الله عَنْ خَلَقْنَاكُمُ فَلُولًا تُصِدِّقُونَ ﴿ أَفْرَءَيْتُم مَّا تُمُنُونَ ﴿ فَرَعَيْتُم مَّا تُمُنُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ تَخُلُقُونَهُ أَمْ نَحُنُ ٱلْخَلِقُونَ ۞ نَحُنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمْ ٱلْوَت وَمَا غَنْ بَسُبُوقِينَ ۞ عَلَىٰ أَن تُبَدِّلَ أَمْتَلَكُمْ وَنُنشِئَكُمُ في مَالاَتَعُكَهُونَ ﴿ وَلَقَدُ عَلَمُ ثُهُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوُلاَ تَذَكَّ وْنَ المَّا الْمَاتِمُ مِمَّا مَحُرُثُونَ اللهِ عَلَيْهُ مَرَّدُ عُونَهُ الْمُحَنُ اللهِ رعُونَ المُ نَشَاءُ لِحَلْنَهُ مُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّمُونَ إِنَّا لَكُمْ مُونَ اللَّهُ مُونَ عَلَنْهُ أَنْزِلْمُوهُ مِنَ لَلْزُنِ أَمْ نَحُنُ لَلْنِ لُونَ اللَّهِ لَوْنَشَاءُ جَعَلْنَهُ أَجَاجًا فَآوُلَاتَشُكُرُونَ ۞ أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ۞ ءَأَنتُمُ أَنشَأْتُم شَجَرتَهَا أَمُ نَحُنُ ٱلْمُنشِعُونَ ۞ خَنُ جَعَلْنَاهَا تَذُكِرةً وَمَتَاعًا لِّلُمُ قُونِ ۞ فَسَبِّحُ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ۞ فَلاَ أُقُسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَقَسَمٌ لَّوْ تَعَلَّمُونَ عَظِيمٌ ۞



إِنَّهُ رَلَقُرَءَانٌ كَرِيهٌ فِي كِتَابِ مَّكُنُونِ ﴿ لَّا يَسُّهُ إِلَّا ٱلْأَمْ ﴿ وَنَ ۞ تَنزيلُ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلِّمِينَ ۞ أَفَهِ هَاذَالْكَدِيثِ أَنتُم مُّدُهِنُونَ ۞ وَتَجُعَلُونَ رزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ۞ فَلَوْلاَ إِذَا بِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ۞ وَأَنتُمْ حِينَيذِ تَنظُرُونَ۞وَنَحُنُ أَقُرِبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَكِن لاَ تُبُصِرُونَ۞فَاوُلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينينَ ۞ تَرُجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ فَأَمَّا إِنْكَانَ مِنَ ٱلْقُرِّبِينَ ۞ فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمِ ۞ وَأَمَّا إِنكَانَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمِينِ ۞ فَسَلَا ۗ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلْمِينِ۞ وَأَمَّا إِنكَانَ مِنَ ٱلْكَذِّبِينَ ٱلصَّالِّينَ ﴿ فَنُزُلُّ مِّنُ حَمِيمِ ﴿ وَتَصْلِيةُ جَيمِ ١٤ إِنَّ هَٰذَا لَهُ وَحَقُّ ٱلْيَقِينِ ١٥ فَسَجِّحُ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظيمِ ١٥ و رو آليد سَبِّحَ يِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ السَّمَ لَهُ مُلُكُ ٱلسَّهُوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحِيءَ وَيُمِيتُ وَهُوعَلَىٰ كُلِّ شَيْعِ قَدِيرٌ ۞ هُو ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلطَّاهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلَّتَى عَلَيْمُ اللَّهِ وَٱلْبَاطِنُ وَهُو بِكُلَّتَى عَلَيْمُ

هُواللَّذِي خَلَقَ السَّهُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَسَّامِ ثُمَّ الْمُتَوَى عَلَى الْحَرْشَ يَعْلَهُ مَا يَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرْجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فيها وهومعكم أين ماكنته والله بما تعملون بصير ٥ له مُلُكُ ٱلسَّهَوَاتِ وَٱلْأَرُضَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ۞ يُولِحُ ٱلَّيْلَ فِ ٱلنَّهَارِ وَيُولِخُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِّ وَهُو عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ۞ عَلِيمُ اللَّهُ ال بألله وَرَسُولهِ وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخُلَفِينَ فيهُ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْكُمُ وَأَنْفَقُواْ لَهُمُ أَجُرٌ كَبِيرٌ ۞ وَمَالَكُمُ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمُ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤُمنينَ ۞ هُوَالَّذِي يُزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ عَالَتِ بَيِّنَتِ لَّيْخُرجُكُم مِّنَ ٱلظَّلْمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهِ مِكْمَلَوْهُ وَقُرِّحِيمْ وَمَالَكُمُ أَلَّاتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّهَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَايَسُتَوِى مِنكُم سَّنُ أَنفَقَ مِن قَبُلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَيْكَ أَعْظَمُ درجة من الذين أنفقوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَالُوا وَكُلًّا وَعَدَ ٱللهُ ٱلْحُسُنَى وَٱللَّهُ بَمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ مِّن ذَا ٱلَّذِي يُقُرضُ ٱللَّهُ قَرُضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ، لَهُ، وَلَهُ، أَجُرٌ كُرِيهٌ ١

ذَلِكَ هُوَّالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ عَمنُوا أَنظُرُونَا نَقْتَبِسُ مِن نُورِكُمْ قِيلَ أَرْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْمَسُواْ نُوراً فَضْرِب بِينَهُم بِسُورِلَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَهْرُهُ، مِن قِبَلِهُ ٱلْعَذَابُ ۞ يُنَادُونَهُمُ أَلَّمُ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُواْ بَلَيٰ وَلَاكَتَّكُمُ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَربُّصُتُمْ وَأَرْتَبُتُمْ وَغَيَّتُكُمْ الْأَمَانَ حَيًّا جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمُ فِدُيةٌ وَلا مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مَأُولِكُمْ ٱلنَّادُ هِي مَوْلَاكُمُ وَبِئُسَ ٱلْمَدِيرُ ﴿ وَاللَّهُ مِأْلُهُ مِنْ وَالْمُعُمِّ قُلُوبُهُمُ لِذِكُرِ ٱللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَكُثِيرٌ مِّنْهُمُ فَلْسَقُونَ ١٥ أَعَلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يُحَى ٱلْأَرْضَ بَعُدَمَوْتِهَا قَدُبِيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّكُمْ تَعُقِلُونَ إِنَّ ٱلْأُصَّدِّقِينَ وَٱلْصَّدِّقَتِ

يَوْمَتَرَى ٱلْوُمْنِينَ وَٱلْوُمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بِيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنْهِمْ

بشُربَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا



وَأَوْرِضُواْ ٱللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يُضَعَفُ لَهُمُ وَلَهُمُ أَجْرٌ كُويهٌ ۞

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِأَلِيِّهِ وَرُسُلِهِ ۚ أُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱلصِّدِّيقُونَ وَالشَّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمُ لَهُمْ آَجُرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ الْجِيمِ الْأَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبْ وَلَهُ و وزينة وتفاخر بينكُم وتكاثر في ٱلْأَمُولِ وَٱلْأُولَدِ كَمِثَلَ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّارَ نَبَاتُهُ عُدَّةً يَهِيمُ فَتَرَنَّهُ مُصُفِّراً ثُمَّ يَكُونُ مُطَّمّاً وَفِي ٱلْآخِرةِ عَذَاتٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونٌ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُور ۞ سَابِقُوا عِلَى مَغُفِرَةِ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضُهَا كَعَرُض ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتُ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ بِأَلِيَّهِ وَرُسُلِهِ ذَالِكَ فَضُلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُوالْفَضُل ٱلْعَظِيمِ ١٠ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسكُمُ إِلَّا فِ كِتَابِ مِّن قَبُلِ أَن تَبُرَأَهَا إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ لِّكَيْلاَتَأْسَوْاْ عَلَىٰمَافَاتَكُمُ وَلاَتَفْرَحُواْ بَمَاءَاتَكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ عُلَّ هُنْتَالِ فَنُورِ ۞ ٱلَّذِينَ يَبْعَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُغُلِّ وَمَن يَتُولُّ فَإِنَّ ٱللَّهِ هُوٱلْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ النَّاسَ بِٱلْبُغُلِّ الْحَمِيدُ

لَقَدُ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبِيِّنَةِ وَأَنْزِلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَبَ وَللْيِزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِٱلْقِسُطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهَ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفِعُ لِلنَّاسِ وَلِيعُلَّمُ أَنَّكُ مِن يَنْصُرُهُ، وَرُسُلَهُ, بِٱلْعَيْبُ إِنَّ ٱللَّهُ قَوِيٌّ عَزِيٌّ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّانِهِ وَٱلْكِتَابِ فَمِنْهُم مُّهُتَد وَكَثيرٌ مِّنْهُمُ فَلْسِقُونَ اللَّهُ مَا قَفَّيْنَا عَلَىٰءَ اتَّالِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنْجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبِعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً أَبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُوانِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتُهَا فَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَلِسْقُونَ ﴿ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَامِنُواْ بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمُ كِفُلِّينِ مِن رِّحْمَتِهِ وَيَخْعَل لِّكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيغْفُرُلَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحيهٌ ۞ لِّعَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِنْ فَضُلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضُلَ بِيدِ الله يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم



(ترتيبها) سورة الخادلة مالله الرحن الرحيم قَدْ سَمَعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكَى إِلَّى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسْمُعُ تَحَاوُرَ كُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ۖ ٱلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُممِّن نِسَابِهِم مَّاهُنَّ أُمَّهَا يُعِمِّ إِنْ أُمَّهَا يُهُمْ إِلَّا الَّذِي وَلَدُنَهُمُ وَإِنَّهُ مُ لَيَقُولُونَ مُنكُرًا مِّنَ ٱلْقَولِ وَزُوراً وَإِنَّائِلَّهَ لَعَفْقٌ عَفُورٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِن يِّسَابِهِمُ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبُل أَن يَمَا اللَّهُ اللَّهُ تُوعَظُونَ بِيِّ وَٱللَّهُ مَاتَعُمُ لُونَ خَبِيرٌ ٢ فَمَن لَّهُ يَجِدُ فَصِيامُ شَهُرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ مِن قَبُلِ أَن يَمَاسًا فَمَن لَّهُ يَسْتَطِعْ فَإِلْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينَأْذَ لِكَ لِتُؤْمِنُواْ بِأَلِيِّهِ وَرَسُولِ وَتِلْكَ مُدُودُ ٱللَّهِ وَللْكَفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيهُ فِإِنَّ ٱلَّذِينَ يُكَادُّونَ ٱللَّهِ وَرسُولَهُ, كُبِتُواْ كَأ كُبِتَ اللَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ وَقَدُ أَنْزَلْنَا ءَايَتِ بِسِّنَتٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مِّ مِنْ وَيُومِيبُعثُهُمُ ٱللهُ جَمِيعًا فَينَبَّتُهُم مَا عَمِلُواْ أَحْصَالُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّشَيْءِ شَهِيدٌ ٥

أَلَمُ تَرَأَنَّ أَلَّهُ يَعُلَمُ مَا فِي ٱلسَّهُوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ مَا يَكُونُ مِن خُوى تَلَثَةِ إِلَّا هُوراً بِعُهُمُ وَلَا خَمْسَةِ إِلَّا هُوسَادِسُهُمُ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكُثَرُ إِلَّا هُوَمِعَهُمُ أَيْنَ مَا كَانُّواْ ثُمَّ يُنْبِّئُهُم بَاعِلُواْ يُوْمَ ٱلْقِيهَ إِنَّ ٱللَّهِ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيهٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنَّ الْجَوْىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنُهُ وَيَتَنَجُونَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيتِ ٱلرِّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوُكَ بَالَّمْ يُحَيِّكَ بِهِ أَلِيَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمُ لَوْلاَيْعَذِّبْنَا ٱللهُ بِمَا نَقُولُ حَسُبُهُمْ جَهُنَّهُ يَصَلُونُهَا فَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا تِنَجِيْتُمْ فَلَا تَتَنَجُواْ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُوانِ وَمَعْصِيتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنْجُواْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُولَ وَاتَّقُواْ ٱللَّهُ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحُشَرُونَ ٥ عِنَا ٱلْجُوىٰ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ َامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَّلِ ٱلْوَٰمِنُونَ۞ يَاٰ إِنَّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفْسَّعُواْ فِي ٱلْجَلِسِ فَأَفْسَعُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمُ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ مِنكُمُ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتً وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١

تَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ إِذَا تَجِيدُ مُ الرِّسُولَ فَقَدِّمُواْ بِيْنَ يَدَى تَجُولُكُمُ مدقة ذالك خير لكم وأَطَهرْ فَإِن لله يَجِدواْ فَإِنَّ الله عَفُور رَّحيمُ عَلَيْهُ مَا وَرَبِينَ يَدَى جُولِكُمُ صَدَقَتَ فَإِذَٰلُمْ تَفْعَلُواْ وَتَابِ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِهُواْ ٱلصَّاوَة وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوة وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ ورسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ﴿ قَلَمُ تَرَاكَ ٱلَّذِينَ تُولُّواْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مَّاهُم مِّنكُمُ وَلَامِنُهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمُ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَديداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يعُمَلُونَ ۞ ٱلْخَذُواْ أَيُمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمُ عَذَابٌ مَّهِينٌ ١٠ النَّ تُغَنَّى عَنْهُمُ أَمُوالُهُمُ وَلا أَوْلَدُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيًّا أُوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلتَّارِهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ يُحْدُهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحُلِفُونَ لَهُ وَكَمَا يَحُلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءَ أَلَّا إِنَّهُمُ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ۞ ٱسْتَحُودَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَلهُمْ ذِكُرَ اللَّهِ أُوْلَلِكَ حِزُبُ الشَّيْطَانُ أَلَا إِنَّ حِزُبَ الشَّيْطَانِ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ أُوْلَيْكَ فِٱلْأَذَلِينَ۞كَتَبَٱللَّهُ لَأَغُلِبَ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيرٌ۞

لاّ يَجِدُ قُوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ يُوالدُّونَ مَنْ حَادَّ ٱللّهُ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُواْءَ ابَاءَهُمُ أَوْ أَبْنَاءَهُمُ أَوْ إِخُوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ الْحَوْانَهُمُ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ الْخُوانَهُمُ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ الْخُوانَهُمُ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ أَوْلَيْكَ كَتَبَ فِي قَالُوهِمُ ٱلْإِيمَانَ وَأَيّدَهُم بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيُدُخِلُهُمُ جَنّاتٍ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ جَرُب مِن تَحْتُهَا ٱلْأَهُم لَا غَلْدِينَ فِيهَا رَضِي ٱللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حِزْب ٱللّهِ هُمُ ٱلْفُلُونَ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْفُلُونَ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حِزْبَ ٱللّهِ هُمُ ٱلْفُلُونَ اللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللّهِ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللّهِ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حِزْبُ ٱللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حَزْبُ ٱللّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُمُ أَوْلَيْكَ حَزْبُ ٱللّهُ عَنْهُمُ أَوْلَالًا عَلْمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

نرتيبها سُورة ٱلْمَشْرِ آيْهَا

سِسَّجَ بِسَّهِ مَافِ ٱلسَّهُواتِ وَمَا فِ ٱلْأَرْضُ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ وَهُو ٱلَّذِي َ الْخَرَجُ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ مِن دِيَرِهِمُ لِأَوَّلِ هُو ٱللَّذِي أَنْ يَخُرُجُواْ وَظَنَّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم الْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمُ أَن يَخُرُجُواْ وَظَنَّواْ أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمُ حُصُونُهُم مِنْ مَيْثُ لَمُ يَحُتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي مَن مَيْثُ لَمُ يَحُتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قَلُوبِهِمُ ٱلرَّعُبَ يَخُرِبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمُ وَأَيْدِى ٱللُّؤُمِنِينَ قَلُوبِهِمُ ٱلرَّعُبَ يَخُرُبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمُ وَأَيْدِى ٱللُّؤُمِنِينَ قَلْعُرُواْ يَا وُلُولًا أَن حَتَبَ ٱللَّهُ مِنْ مَيْثُ لَمُ يَعْتَسِبُواْ وَقَذَفَ فِي قَلُوبِهِمُ ٱلرَّعُبَ يَخُرُبُونَ بِيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمُ وَأَيْدِى ٱللْوُمُنِينَ فَا عُتَبِرُواْ يَا وُلُولًا أَن حَتَبَ ٱللهُ مَا لَهُمْ فِي ٱلْأَنْ وَلَوْلًا أَن حَتَبَ ٱللّهُ مَا لَكُولُوا اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا لَكُولُوا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ

ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهِ وَرَسُولَهُ, وَمِنْ يِشَاقِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُواْ ٱللَّهِ وَرَسُولُهُ, وَمِنْ يِشَاقِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ مَا قَطَعُتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْتَرَكُتُوهَا قَامَةً عَلَىٰ أَصُولِهَا فَبِإِذُنِ ٱللَّهِ وَلِيْخُرَى ٱلْفَاسِقِينَ ۞ وَمَا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ يُسلِّفُ رُسُلَهُ, عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهُلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَللرَّسُولِ وَلذِي ٱلْقُرُبَى وَٱلْيَتَلَمَىٰ وَٱلْسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبيل كَ لَا يَكُونَ دُولَةً أَبِينَ ٱلْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمّْ وَمَاءاتَكُمْ ٱلرَّسُولُ فَنْذُوهُ وَمَا نَهَا كُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُواْ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ۞ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُحَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخُرِجُواْ مِن دِ يَارِ هِمْ وَأَمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًّا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُوانًا وينصرون ألله ورسوله, أوليك هذ الصّادقون ٥ والدّن تبوَّءُو الدَّارَ وَالْإِينَ مِن قَبُلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَّهِمْ وَلَا جَدُونَ فِي صدورهم حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفُسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ ٱلْفُحُونَ ٥

وَالَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبِّنَا آغُفِرُلَنَا وَلِإِخُوانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبِّنَا إِنَّكَ رَءُونٌ رَّحِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخُوانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَئِنُ أُخْرِجْتُمْ لَنَخُرْجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَكَدًا أَبِداً وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرِنَّكُمْ وَٱللَّهُ بِشُهِدُ إِنَّهُمُ لَكَذَبُونَ المَنْ أَخْرِجُواْ لَا يَخُرُجُونَ مَعَهُمُ وَلَيْنَ قُوتِلُواْ لَا يَنْصُرُونَهُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللّالِ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ نَصَرُوهُمُ لَيُولِّنَّ ٱلْأَدُبِرَ ثُمَّ لا ينصرون ﴿ لاَّ نَتُمْ أَشَدُّ رَهُبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَا يُقَتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرِّى لِمُحَمَّنَةِ أَوْمِن وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتًّىٰ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ ١٥ كَمثَل ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهْمُ عَذَابٌ أَلِيهٌ ٥ حَمَثَلُ ٱلشَّيْطَانِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَانِ ٱكُفُرُ فَلَمًّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيَ " مِّنكَ إِنِّي أَنَافُ ٱللَّهَ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ۞

فَكَانَ عَقبتَهُمَا أَنَّهُمَا فِٱلنَّارِ خَلِدَيْنِ فِيهَا وَذَالِكَ جَزَّوْاْ ٱلطَّلَمِنَ ۞ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلْتَنظُرُ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرً بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنْسَاهُمُ أَنفُسُمُ أُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَلِيقُونَ ۞ لَا يَسْتَوى أَصْحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أَصْعَلُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَايِزُونَ ۞ لَوْ أَنزَلْنَا هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَل لرايته خشعا متصدعاً من خشية ألله وتلك الأمثال نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞ هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّا هُو عَلِمْ ٱلْغَيْبِ وَٱلسَّهَادَةِ هُوَ ٱلسِّحَانُ ٱلسِّعِيمُ اللَّهِ عَلَمْ ٱلْغَيْبِ وَٱلسَّهَادة هُوَاللَّهُ ٱلَّذِي لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْمَلِكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَهُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمَهُنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجَبَّارُ ٱلْمُتَكِبِّرُ سَجَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشُرِكُونَ اللهُ اللهُ عَلَي اللهُ وَكُونَ هُوَاللَّهُ ٱلْخَالَقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّدُ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْخُسْنَىٰ يُسِيِّحُ لَهُ, مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ اللهِ



مألته ألرخن ألرحيم يَأْيُهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُقِى وَعَدُوَّ كُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُواْ بِمَا جَاءَ كُم مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخُرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِنكُمْ إِنكُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا في سبيلي وَأَبْتِغَاءَ مَرْضَاتَّ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَودَّةِ وأَنْا أَعْلَمُ مِمَا أَذْفَيْتُهُ وَمَا أَعْلَنْتُهُ وَمَنْ يَفْعَلُهُ مِنْكُمْ فَقَدْضَلَّ سُواءً ٱلسَّبيل الله إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعُداءً وَيِبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيهُمُ وَأَلْسِنَتُهُم بِٱلسُّوءِ وَوَدُوا لَوْ تَكُفُرُونَ ۞ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَدُكُمْ يَوْمَ ٱلْقِهَةِ يَفْصِلْبَيْنَكُمْ وَٱللهُ بَمَاتَعُمُلُونَ بَصِيرُ اللهُ وَالله بَمَاتَعُمُلُونَ بَصِيرُ اللهُ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمُ إِنَّا بْرِءَ وَالْمِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَابِيْنَا وَبِينَهُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغُضَاءُ أَبِدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحُدَهُ ﴿ إِلَّا قَوْلَ ابْرَاهِيمَلْبِيهِ لَأَسْتَغُفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمُلِكُ لَكَ مِنَ آلِتُهِ مِن شَيْءٍ لَّبِّنا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنْبُنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ۞ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَآغُفِرُ لَنَا رَبِّنا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ



لَقَدُكَانَ لَكُمُ فيهِمُ أُسُوةً حَسَنَةً لِلْنَكَانَ يَرْجُواْ ٱ<mark>للَّهُ وَٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ وَمَن</mark> يتول فَإِنَّ ٱللَّهُ هُوَالْغَنَّ ٱلْحَمِيدُن ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبِينَ الَّذِينَ عَادِيْتُهُ مِّنْهُمْ مُّودّة وَاللَّهُ قَدِيرُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيهُ لَّا يَنْهَاكُمْ ٱللَّهُ عَنَّالَّذِينَ لَمُ يُقَاتِلُوكُمْ فِٱلدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن ديركُمُ أَن تَبِرُّوهُمُ وَتُقُسِطُواْ اللَّهِمُّ إِنَّ ٱللَّهِيمُ الْقُسِطِينَ ٥ إِنَّا يَنْهَاكُمْ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن ديركُمُ وظَهْرُواْ عَلَى إِخْرَاجِكُمُ أَن تَولُّوهُمْ وَمَن يَتُولُّهُمْ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلطَّالِمُونَ فِي اللَّهِ مَا اللَّذِينَ عَلَمْ وَإِذَا جَاءَكُمُ ٱلْوُمِنَاتُ مُهَاجِرَتِ فَأَمْتِينُوهُنَّ أَنَّكُ أَعُلَمُ بِإِيمَنُهِنَّ فَإِنْ عَلِمُ ثُوهُنَّ مُؤْمِنَتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنّا إِلَى ٱلْكُفّارِ لَاهْنّ حِلَّ لَّهُ مُولَاهُمُ يَحِلُّونَ لَهُنَّوءَ تُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنجُوهُنَّ إِذَاءَ تَيْتُمُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ وَلا يُمْسِكُواْ بِعِصِمِ ٱلْكُوافِرِ وَسُعَلُواْ مَا أَنفَقُتُمُ وَلْيَسْعَلُواْ مَا أَنفَقُواْ ذَاكُمُ مُكُهُ ٱللَّهِ يَحُكُمْ بِينَكُمُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن فَاتَكُمُ شَىءٌ مِّنُ أَزُواجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبُتُمْ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتُ أَزُواجْهُم مِّثُلَمَا أَنفَقُواْ وَأَتَّقُواْ اللَّهِ ٱلَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ٥

عَنَّا يُهُا ٱلنَّيِّ إِذَا جَاءَكَ ٱلْوُمِنَ يُبَايِعُنَكَ عَلَىٰ ٱلْاِيْشُرِكُنَ بِٱللَّهِ مَنَ الْأَيْمَ النَّيْ الْمَالَةُ مَنَ الْأَخْرِةَ حَمَا يَبِسَ ٱلْكُفَّارُ مِنْ أَصُحَابِ ٱلْقُبُورِ ﴿

ترتيبها روزة الصّفِ آياتها

سِلّ وَهُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَعَلَيْهَا النِّينَ المَنُواْلِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقُتاعِندَ اللّهِ يَعْلَيْنَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللل

<u>ۊٙٳۮ۬ۊٙٲڷؖؖؗؗؖؗڡۑڛؽؖٲڹٛؗ۫ٛڡۯؾؠؖۑۘڹؖؽٳڛؙڗۼۑڷٳڮۨٚڔڛٛۅڶٱٮ**ٮ**ۜ؋ٳڷؽ</u>ۮٛؗۄۺۨڝڐۣۊؖٲڸؖٵۘؠؽۣ۬ڹ ڝؾ ڽۣۮؾۜ<u>ڡڹۘٵڷؾؖ</u>ۏۘڔٮؗ<u>ۊۅۛڡؠۺؖڗ</u>ٳڔؚڛۅڶۣٲۣ۫ؾڡۣؽؙؠۼؽٵۺ؋<mark>ٲڿۮ</mark>ڣٲؠٵڿۿڡؠٵڵؠؾڹؾ قَالُواْهِلْذَاسِحُرْمِّبِينْ۞وَمِنُ أَظُلَمْ مِينَافَتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِ وَهُويْدُ عَلَ ٳڮٵٞڵ۪ۣٟڛؙڶٙڝ<mark>۫ۧۊٵٮڐ؋</mark>ڵؖۑۿؘڍٵڷؙڡۧۅؙ؞ٙٵڵڟۜٳ؞ۣؾؘ۞ؽۣڔۑۮۅڹٙڸؽڟڣٷ۠ٵڹٛۅڔٵ<mark>ٮڐڡ</mark> بِأَفُواهِهِمُ وَٱللَّهُ مُتِدُّ نُورِهِ وَلَوْكُره ٱلْكَافِرُونَ ۞ هُوَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ، عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرَهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ٥ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَمَنُواْ هَلُ أَدْلُّكُمْ عَلَى جَبَّرَةٍ تُغِيكُم مِّنُ عَذَابِ أَلِيمٍ وتُوَمِنُونَ بِأَنَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَجَهِدُونَ فِي سَبِيلَ اللَّهِ بِأَمُوالِكُمُ وَأَنفُسِكُمُ ذَالْكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ۞ يَغُفْرُلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيْدُخِلُكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيَّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدُنَّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَى ثَحِبُّونَهَا نَصُرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْ قَرِيبٌ وَبِشِرِالْمُومِنِينَ ﴿ يَا لِيُّهَا الَّذِينَ ءَمَنُواْ كُونُواْ أَنصَارَ ٱللَّهِ كَا قَالَ عِيسَى أَبُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّيَ مَنْ أَنصَارِيۤ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحُنْ أَنصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَابِفَةٌ مِّنَ بَيْ إِسْرَاءيلَ وَكَفَرَت طَابِفَةٌ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَ عَلَمْنُواْ عَلَىٰ عَدُقِهِمْ فَأَصْبَحُواْ ظَاهِرِينَ ۞





ٱلطَّالِمِينَ۞ قُلْ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُواْ إِن زَعَمْتُمُ أَنَّكُمُ

أَوْلِياءُ بِيِّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَتَّوْا ٱلْوَتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥

وَلاَيتَمنَّونُهُ أَبِدُا مَا قَدَّمتُ أَيديهِمْ وَٱللَّهُ عَلَيمُ بِٱلطَّالِينَ

اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ، مُلَّقِيكُم أُثُمَّ تُردُّونَ فَ اللَّهُ عَلَيْهُ فَإِنَّهُ، مُلَّقِيكُم أُثُمَّ تُردُّونَ

إِلَّا عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلسَّهَادةِ فَيُنَبِّئُكُم مِا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ٥



إِذَا جَاءَكَ ٱلْنَافِقُونَ قَالُواْ نَشُهُ لَا اللَّهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ وَٱللَّهُ يَشُهُ لَا اللَّهُ اللّ



وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ تَعَالُوْ أَيسُتَغُفُرُ لَكُمُ رَسُولُ أَنِيَّهُ لَوَّوْاْ رُءُوسَهُمُ وَرَأَيْتُهُمْ يَصْدُّونَ وَهُم مُّسْتَكُبُرُونَ ۞ سَوَاءٌ عَلَيْهِمُ أَسْتَغُفَرُتَ لَهُمُ أَمْلَمُ تَسْتَغُفِرُلَهُمُ لَن يَغُفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يُعْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ۞ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ ٱللّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا وَلِلّهِ خَزَانِ ٱلسَّمَوَا وَٱلْأَرْض وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَايفُقَهُونَ ۞ يَقُولُونَ لَمِن رَّجَعُنَا إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيْخُرِجَنَّ ٱلْأَعَرُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُّ وَيِنَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْهُ وَمنينَ وَلَكِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمْهُ ا لَاتُلُهِ كُمُ أَمُوالُكُمُ وَلَا أَوْلَدُكُمُ عَن ذِكُر ٱللَّهِ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَأُوْلَبِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُ ونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِنهَارَزَقُنَاكُم مِّن قَبُلِ أَن يَأْتِي أَحَدَكُمُ ٱلْمُؤَتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوُلَّا خَرْتَى إِلَىٰ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِينَ ٥ وَلَن يُؤِخِّرُ ٱللهُ نَفْسًا إِذَاجَاءَ أَجَلُهَا وَٱللهُ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ ١



رأتته ألرخن الرحي يُسَيِّحُ بِيَّهِ مَا فِي ٱلسَّهَٰوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْلُكُ وَلَهُ ٱلْمَدُّ وَهُو عَلَيْ كُلّْشَى عِقَدِيرٌ ﴿ هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافْرٌ وَمِنكُم مُّؤُمنٌ وَأَلِلَهُ بِمَا تَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ خَلَقَ ٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَصَوِّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ۞ يَعْلَمُمَا فِٱلسَّهُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ نَ أَلَّهُ يَأْتِكُمُ نَبُوا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبُلُ فَذَاقُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمُ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلِيهٌ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّهُ وَكَانَتَ تَأْتِيهِمُ رُسُلُهُم بِٱلْبِيِّنَاتِ فَقَالُواْ أَبِشْرِ يُعْدُونَا فَكُفُرُواْ وَتُولُواْ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ حَمِيد نَ زَعَمُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ أَن لَّن يُبِعِثُواْ قُلُ بِلَىٰ وَرَبِّ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبِّؤُنَّ بِمَا عَمِلُتُمْ وَذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ۞ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَٱلنُّورِ ٱلَّذِي أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ مَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ المَّيَوْمَ يَجُمَعُكُمُ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ كُومِن التَّعَابُنِ وَمَن يُؤْمِنُ بألله ويعمل صلحاً يكفِّر عنه سيّاته ويدخله جنّات تجرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدا ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١

وَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بَايَتِنَا أَوْلَيْكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ خَلِدِينَ فيها وَبئس ٱلْصِيرُ ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُنْصِيبَةِ إِلَّا بِإِذُنِ ٱللَّهِ وَمَن يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ , وَٱللَّهُ بِكُلِّشَيْءِعَلِيمٌ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهِ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ فَإِن تَولَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ۞ ٱللَّهُ لَأَلِهَ إِلَّاهُ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكُّلُ ٱلْوُمِنُونَ ١ يَأْيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامِنُواْ إِنَّ مِنْ أَزُواجِكُمْ وَأُولِدِكُمْ عَدُوًّالَّكُمْ فَأَخَذُرُوهُمْ وَإِن تَعُفُواْ وَتَصْفَحُواْ وَتَغُفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رِّحِيمٌ ١ إِنَّا أَمُوالُكُمْ وَأُولَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَٱللَّهُ عِندُهُ أَجُرُ عَظِيمٌ ٥ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْعُواْ وَأَطِيعُواْ وَأَنفِقُواْ خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَأَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفُلِونَ ١ إِن تُقُرِضُواْ ٱللَّهَ قَرُضاً حَسَنا يُضَعِفُهُ لَكُمْ وَيَغُفِرُ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورْ حَليهُ ﴿ عَلِهُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحِكِيهُ ۞

سورة الطلاق



لِينُ مِاللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

يَا يُهَا ٱلنَّيُّ إِذَا طَلَّقُتُمْ ٱلنِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتُهِنَّ وَأَمُو وْ ٱلْعِدّة وَ اللّه والله وبيَّكُمْ لَا يُخْرِجُوهُنّ مِنَ بِيُوتِهِنّ وَلاَ يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مَّبِيّنَةٍ وَتِلْكَ مُدُودُ ٱللَّهُ وَمَن يَتَعَدّ مُدُودَ ٱللّهِ فَقَدُ ظَلَمَ نَفُسَهُ وَلَا تَدُرى لَعَلَّ ٱللّهُ يُحُدِثُ بَعُدَذَ اللَّهُ أَمْراً ۞ فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بَعُرُونٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بَعُرُونٍ وَأَشْهِدُواْ ذَوَى عَدُلِ مِّنكُمُ وَأَقِهُواْ ٱلشَّهَادَةَ بِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُبِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِأَلَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرُومَن يَتَّق ٱللَّه يَعْمَل لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرُزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوحَسُبِهُ إِنَّ ٱللَّهُ بَلِغُ أَمْرِهِ عَدَ جَعَلَ أَنَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدُراً ۞ وَٱلَّتِي يَبِسُنَ مِنَ ٱلْحِيضِ مِن يِسَابِكُمُ إِنِ ٱرْتَبُتُمُ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَثَةُ أَشْهُرِ وَٱلنَّعَى لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَمْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ وَمِن يَتَّقِ ٱللَّهِ يَجْعَلْلَّهُ مِنْ أَمْرِهِ فِيسُرَانَ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ ٱللَّهُ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمُلَهُ أَجْرًا ٥

سُكِنُوهُن مِن حَيْث سَكَنتُم مِن وُجُدِكُمُ وَلاَتْضَارُوهُن اللَّهِ لِتُصَيِّقُواْ عَلَيْنَ قَانِكُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْنَ حَتَّا يَضَعُنَ حَمْلَهُ فَإِنْ أَرْضَعُنَ لَكُمْ فَأَتُوهُ فَ أَجُورُهُ وَأَيْرُواْ بِيْنَكُم مِعُرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرُتُمُ فَسَتُرضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ لِلْيَفِقُ ذُوسَعَةً مِّن سَعَتُهُ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزُقُهُ فَلْينفقُ مِمّاءَ اتناهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلَّفُ ٱلله نفسًا إِلَّامَاءَ اتَهَا سَيْجُعَلُ ٱلله بَعْدَ عُسُرِيسُرًا ۞ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتُ عَنُ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابَانُّكُوا ٥ فَذَاقَتُ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَا خُسُرًا ١ أَعَدّ ٱلله لهمُ عذاباً شديداً فَأَتَّقُواْ ٱللَّهُ يَا أُوْلِي ٱلْأَلِبُ ٱلَّذِينَ عَمَنُواْ قَدَأَنْزِلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُمُ ذُكُرًا ٥ رَّسُولًا يَتُلُواْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ مُبَيِّنَاتِ مُبَيِّنَاتِ لَّذِهُ جَالَّذِينَ عَلَمُوْ وَعَيْلُواْ ٱلصَّلِكَةِ مِنَ ٱلنَّالُهُ النَّوْرُومَن يُؤْمِنَ النَّالُمُ النَّوْرُومَن يُؤْمِنَ بألله وَيعُمَلُ صَلِّماً يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَلدِينَ فِي أَبِداً قَدُ أَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ رِزُقًا ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَهُواتِ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَّ لَالْأَمْرُ بِينَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهِ قَدُ أَحَا لَا بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُا ١



(لټياآ) (ترتيها) سورة التجريم عَنَّا يَعْاَ ٱلنَّبِيُّ لِمُ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّا لَكُ تَبُتَغِي مَرْضَاتَ أَزُواجِكَ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رِّحِيهٌ ۞ قَدُ فَرض ٱللهُ الْكُمْ تَحِلَّةً أَيْمُنِكُمْ وَٱللهُ مُولَاكُمُ وَهُو ٱڵؙۼڵڽؠٛڷؙڂڮؠؠٛ؈ۊٳۮؙٲؖڛؖٵڵڐۜؠؿؗٳڮٙؠۼۻٲٙۯؘۅۜٳڿٟڡۣڝۮۺؖٵڡٙڰٵٙٮؘۜ؆ٲؖؾؙڔڡۣ وَأَظْهِرِهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرِّفْ بِعُضْهُ وَأَعْرِضْ عَنَا بِعُضْ فَأَمَّا نَبَّاهَا بِهِ قَالَتُ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ وَإِن تَتُوبًا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُ كُمّا وَإِن تَظَاهَرا عَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهِ هُو مَوْلَكُ وَجِبُرِيلُ وَصَالِ ٱلْوُمِنِينَ وَٱلْلَيْكَةُ بِعُدَذَالِكَ ظَهِيرُ وَعَلَىٰ رَبُّهُ إن طَلَقَ عُنَّ أَن يُبِدِ لَهُ إِزُولِجاً خَيراً مِن عُنَّ مُسَلِماتِ مُّؤُمِناتِ قَانِتاتٍ تَلِبَتٍ عَلِدَتِ سَنِهَا قِيبَتِ وَأَبْكَارًا مِيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَلَمَنُواْقُواْ أَنْفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَأَلْجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لليَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرُونَ 0 يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَفَرُواْ لَاتَعُتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَ عِلَمَا تُجُزَوُنَ مَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ۞

تَأْتُهَا ٱلَّذِينَ ءَامِنُواْ تُوبُواْ إِلَى ٱللَّهِ تُوبُةً نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيَّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجُرى مِن تَخْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ يَوْمَ لَايْخُزِى ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ معة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمنهم يقولون رَبِّنَا أَتُمِمُ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرُلَنَا عِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٥ يَأْيُهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنْفِقِينَ وَٱغُلْظُ عَلَيْهِمْ وَمَأُونُهُمْ جَهَا وَبِئُسَ ٱلْمَصِيرُ لَ ضَرِب الله مَثلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطِّ كَانَتا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِّحَيْنِ فَعَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغُنِيا عَنْهُما مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ أَدْ نُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدَّاخِلِينَ ۞ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ عَلَمْ وَالْمُرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتُ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَ يَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّالِمِينَ ١ وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عمر آن الله أَدْصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكَلِّمَا وَكُتُبِهِ وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ اللَّهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ





وَأُسِرُّواْ قَوْلَكُمْ أَوْلَجُهُرُواْ بِقِي إِنَّهُ عِلْيِمْ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ ١ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ ۞ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزُقَهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ ۞ ءَأَمِنتُم مِّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضَ فَإِذَا هي تمورُ ۞ أَمُ أَمِنتُم مِّن في ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِير ﴿ وَلَقَدُ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِهِمُ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۞ أَوَلَمْ يَرَوُاْ إِلَى ٱلطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَلْقَاتِ وَيَقْبِضُنَ مَا يُسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرِّحَٰنُ إِنَّهُ بِكُلَّ شَيْءٍ بِصِيرُ الْأَمِّنُ هَاذَا ٱلَّذِي هُوجُندٌ اللَّهُ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرِّحَلَيْ إِنِ ٱلْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ هَذَا ٱلَّذِي يَرُزُقُكُمُ إِنْ أَمُسَكَ رِزُقَهُ بَلِ لِّيُّواْ فِي عُتُو وَنْفُورِ المَّا فَمَن يَمْشي مُكِبًّا عَلَى وَجُهِ فَ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشي سُويًّا عَلَى اللهِ صراط شُستَقيم الله قُلُ هُوَ اللَّذِي أَنشَأْكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفْعِدَة قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ۞ قُلُهُوۤ الَّذِي ذَرَّاكُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَّىٰ هَٰذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمُ صَادِقَينَ وَ قُلُ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞

إِنْ وَالْقَلَم وَمَا يَسُطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنِعُمَة رَبِّكَ بِهِ نُونِ۞ وَإِنَّ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۞ فَسَتُبُصِرُ لَكَ لَأَجُرا غَيْرَ مَمُنُونِ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۞ فَسَتُبُصِرُ وَنَ ۞ بِأَيتِكُم مُنُونِ۞ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظيمٍ۞ فَسَتُبُصِرُ وَنَ ۞ بِأَيتِكُم اللَّفُتُونُ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعُلَمُ بَن وَيُكُم اللَّفُتُونُ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعُلَمُ بَن وَيُحُونُ ۞ بِأَيتِكُم اللَّفُتُونُ ۞ إِنَّ رَبِّكَ هُو أَعُلَمُ بَن وَلَا يُطِع اللَّكَذِينَ۞ وَدُولُ وَلَا يُطِع اللَّكَذِينَ۞ وَدُولُ وَلَا يُطِع اللَّي مَعْدَونَ ۞ وَلا يُطِع اللَّهُ مَا إِن اللَّهِ مِن ۞ فَلا يَعْدَونِ ۞ فَلا يَطِع اللَّهُ وَالْتَعْمِ ۞ فَتُلْ مِن ۞ فَلا يَعْدَونَ ۞ وَلا يُطِع اللَّهُ مِن ۞ فَتُلْ مِن هُ عَلَيْ مِن ۞ فَتُلْ مِعْدَونَ ۞ وَلا يُطِع اللَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ وَالْتَعْمِ ۞ فَتُلْ مِن هُ عَلَيْهِ مَا يَتُعَالَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي مَا اللَّهُ وَالْمَالِ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتَالَى عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِ وَبَنِينَ ۞ إِذَا تُتَالَى عَلَيْهِ الْتَعْمَ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْعُلْولُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُوالِلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُن وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِقُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

سنسِهُ وعلى الذُر طُومِ إِنَّا بَاوُنَاهُمْ كَأَبَاوُنَا أَصْحَابُ الْجِنَّةِ إِذْ أَقْسَهُواْ لَيْصُرِمْتُهَا مُصْعِينَ ﴿ وَلا يَسْتَثُنُونَ ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَابِفٌ مِّن رَّبِكَ وَهُمُنَا عُونَ ﴿ فَأَصْبَحَتُ كَالصَّريمِ ۞ فَتَنَادُواْ مُصْبِينَ ۞ أَنِ ٱغُدُواْ عَلَيْ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَرِمِينَ ﴿ فَأَنطَلَقُواْ وَهُمُ يَتَخَلَقَتُونَ ﴿ أَنَّالَّا يدُخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسُكِنْ ﴿ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدِ قَدِرِينَ ۞ فَأَمَّا رَأُوْهَا قَالُواْ إِنَّالَضَالُّونَ ۞ بَلْ نَحُنْ مَحُرُومُونَ ۞ قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَمُ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّمُونَ ۞قَالُواْ سُبُحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۞فَأَقُبِلَ بِعُضْهُمُ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَالُومُونَ ۞ قَالُواْ يَوْيُلَنَا إِنَّا كُنَّا طَغِينَ ۞ عَسَىٰ رَبُّناً أَن يُبُدِلَنَا خَيْرًا مِّنُهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ ۞ كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أَكُبِرُ لَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمُ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُ عَلَ ٱلْسُلِمِينَ كَالْجُرِمِينَ هِمَالَكُمْ كَيْفَ تَحُكُمُونَ اللهُ أَيْمَنْ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى وَمِ الْقِمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَا تَحُكُمُونَ ۞سَلُهُمُ أَتُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكًا مُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكًا بِهِمْ إِنْ كَانُواْ صَلَّدِ قِينَ السَّجُودِ فَلا يَسْتَطيعُونَ اللَّهِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ فَلا يَسْتَطيعُونَ اللَّهِ وَلَا يَسْتَطيعُونَ اللهِ

خَلْشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرُهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدُكَانُواْ يُدْعَوُنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ وَهُمُ سَلِمُونَ ﴿ فَافَدَرُ هُوَمَقِنُ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ سَلِمُونَ ﴿ فَافَدَرُ هُوَمَقِنُ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ لَا يَعْلَمُونَ وَهُوْ مَنْ فَاللَّهُ مَا أَجُرا فَهُمُ مِقْنُ مَيْثُ مَا يَعْلَمُونَ فَاللَّهُ مَا أَجُرا فَهُمُ مِقْنُ مَعْرَمِ مِثْنُ قَلُونَ وَهُو مَنْ مُومَ ﴿ فَالْمَا مِلْ لِكُمُ وَلِمَا لَكُونَ إِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا لَكُونَ وَهُو مَكُنُونَ ﴿ فَالْمَا مُر لِكُمُ وَلِمَا فَي اللَّهُ مَا لَكُونَ إِنْ اللَّهُ وَلَا تَكُن اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَ



مِ اللهِ وَالرَّحْنُ الرِّدِيمِ

الْمَاقَةُ هَمَاالْمَاقَةُ هُومَا أَدُرَىٰكَ مَاالْمَاقَةُ هُكَذَّبِتُ مُوْدُوعَادُبُالْقَارِعَةِ

هُوَفَامًا مُوْدُ فَأَهُلِكُواْ بِالطَّاغِيةِ هُو أَمَّاعَادٌ فَأَهُلِكُواْ بِرِجْ صَرْصَرِ
عَاتِيةٍ هُ سَخِّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبُعَ لَيَالِوَ مَثَنِيةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ

عاتِيةٍ هُ سَخِّرَهَا عَلَيْهِمُ سَبُعَ لَيَالِوَ مَثَنِيةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ

فيها صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمُ أَعُبَازُ نَخُلٍ خَاوِيةٍ هِ فَهَلُ تَرَىٰ لَهُم مِّنَا بَاقِيةٍ هِ



وَجَاءَ فِرْعُونُ وَمِن قَبْلَهُ, وَٱلْوُتَفَكُتُ بِٱلْخَاطِئَةِ \* فَعَصَواْ رَسُولَ رَبُّهُمْ فَأَخَذَهُمُ أَخُذَةً رَّابِيَّةً ٥ إِنَّا لَا طَعَا ٱلْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيةِ الْمُخْعَلَمَالَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعَمَا أَذُنَّ وَاعِيةٌ اللهِ فَإِذَا نُفِحَ فِي ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدةٌ ﴿ وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَادَكَّةً وَلِحِدةً ۞ فَيَوْمِعِذِ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِي يَوْمَهِذِ وَاهِيةٌ ﴿ وَالْكَلُّ عَلَىٰ أَرْجَاهِما وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوُقَهُمْ يَوْمَهِذِ ثَمَانِيةٌ ۞يَوْمَهِذِ ثُعُرَضُونَ لَآتَكُهُ خَافِيةٌ ۞ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَبِّهُ بِمِينِهِ فَيقُولُ هَأَوْمُ ٱقْرَءُ واْكِتَبِيهُ الله الله عيشة رّاضية ف في عيشة رّاضية ف خيتة عيشة الماسية في حيثة عَالِية ٥ قُطُوفُهَا دَانِيةٌ ٥ كُلُواْ وَٱشْرِبُواْ هِنَيًّا مِمَا أَسْلَفُتُمْ فِي ٱلْأَتَّامِ ٱلْخَالِيةِ ۞ وَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَلِهُ بِشَمَالِهِ فَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمُ أُوتَ كِتَلِيهُ و وَلَمُ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ فَ يَلَيْتُما كَانْتِ ٱلْقَاضِيةَ هُمَا أَغُنَى عَنَّى مَالِيهُ ﴿ هَلَكَ عَنَّى سُلُطَنِيهُ ۞ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۞ ثُمَّ جَهِمَ صَلُّوهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ يُؤُمنُ بِأَلِلَّهِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ ۞



فَلَيْسَ لَهُ ٱلْيَوْمَ هَهُ هُنَا كَمِيهٌ ﴿ وَلَا هَا اللّهِ مِنْ غَسُلِينِ ﴿ لَا اللّهِ اللّهَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللل



مِ اللهِ الرَّمْنِ الرَّبِيمِ

سَأَلَسَا عِلْ بِعَذَابِ وَاقِعِ ٥ لِلْكَفِرِينَ لَيْسَلَهُ وَافْعٌ ٥ مِنَ ٱللّه فِي الْلَعَادِجِ ٥ تَعُرُجُ الْلَيْكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخُسِينَ الْفَسَنَةِ ٥ وَتَعُرُجُ الْلَيْكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ وَخُسِينَ الْفَسَنَةِ ٥ وَتَعُرُخُ اللّهِ مُنَ وَوَنَوْنَهُ بَعِيدًا ٥ وَنَرَلُهُ قَرِيبًا ٧ يَوْمَ تَكُونُ السّمَاءُ كَالْمُلِ ٥ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمْنِ ٥ وَلاَيسَتَلُ حَيدُ حَمّا ٥ السّمَاءُ كَالْمُلِ ٥ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمْنِ ٥ وَلاَيسَتَلُ حَيدُ حَمّا ٥ السّمَاءُ كَالْمُلُ ٥ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِمْنِ ٥ وَلاَيسَتَلُ حَيدُ حَمّا ٥

ا المنافع الم

وَصَحِبَتِهِ وَأَنِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُؤْدِهِ ۞ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُجِيهِ ١٠ عَلَّا إِنَّهَا لَظَيٰ ٥٠ نَرَّاعَةً لِّلسَّوى ١٠ تَدُعُواْ مَنُ أَدُبِر وتوكَّا ﴿ وَجَعَ فَأُوعَى ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ غُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلسَّرُّ جزوعًا ۞ وإذا مسه ٱلْخَيْرُ منوعًا ۞ إِلَّا ٱلْصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمُ عَلَىٰ صَلَاتِهِمُ دَابِمُونَ ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمُ حَتَّى مَّعُلُومٌ ۞ لِّلسَّا عِلِ وَكُرُومِ ۞ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم مِّنُ عَذَابِ رَبِّهِم مُّشُفِقُونَ ﴿ إِنَّا عَذَابِ رَبِّهِمُ عَيْرُمَأُمُونِ ﴿ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمُ عَيْرُمَأُمُونِ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ حَلْفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزُو جِهِمُ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِلَّهُمْ عَيْرُ مَلُومِينَ ۞ فَمَنِ ٱبْتَخِي وَرَاءَ ذَالِكَ فَأُولَيْكَ هُمْ ٱلْعَادُونَ۞وَٱلَّذِينَ هُمُ لِأَمَانَاتِهِمُ وَعَهْدِهِمُ رَاعُونَ۞وَٱلَّذِينَ هُم بشَهَاداتِهِمْ قَايِمُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ۞ أَوْلَيِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكُرِّمُونَ۞ فَمَالِٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهُطِّعِينَ المِّين وعن الشِّمَالِ عِزِينَ اللَّهِ الْمِعْ عُلَّا المِّرِي مِّنْهُمُ أَن يُدُخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ ۞ كَلَّ إِنَّا خَلَقْنَاهُم قِمَّا يَعُلَمُونَ ۞

فَلْ أَقُسِمُ بِرِبِ ٱلْسَارِقِ وَٱلْعَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿ عَلَىٰ أَن سَّدِلَ عَيْراً عَلَىٰ أَن سَّدِلَ عَيْراً عَلَىٰ أَن سَّدَ لَهُ مُ عَنُونُ وَوَيلُعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ مِّنَ هُمُ وَمَا غَنُ بَعَسُبُوقِينَ ۞ فَذَرُهُمْ يَخُونُ وْ وَيلُعَبُواْ حَتَىٰ يُلَقُواْ يَوْمَهُمُ لَقَالَا عَنْ اللَّهُ مُ إِلَىٰ نُصْبِيوفَضُونَ اللَّذِي يُوعَدُونَ ۞ يَوْمَ يَخُرْجُونَ مِنَ ٱلْأَبْدَاتُ سِراعًا كَأَنَّهُمُ إِلَىٰ نُصْبِيوفَضُونَ اللَّذِي يُومَ اللَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ خَاشِعَةً أَبْصَرُهُمُ تَرُهُ قَهُمُ ذِلَةٌ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞ خَاصُرُهُمُ تَرُهُ قَهُمُ ذِلَةٌ ذَالِكَ ٱلْيَوْمُ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

رتيبها سورة نوچ الاتها

مِاسّه الرّخيلُ الرّحيمُ اللّه وَمِهِ أَنْ أَنذِرُ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِهُمْ عَذَا بُأَلِيهٌ وَاللّه وَمُ اللّه وَمُ اللّه وَاللّه و

يْرْسلْ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدُرَاراً ﴿ وَيُدِدُكُم بِأُمُوالِ وَبِنَينَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ أَنْهَا اللَّهُ مَالَكُمْ لَاتَرْجُونَ يلَّهِ وَقَارًا ﴿ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَلْهُ اللَّهِ أَلَهُ تَرَواْ كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَهُواتٍ طِبَاقًا ۞ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِي نَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّهُ سَسِرَاجًا ۞ وَاللَّهُ أَنْبَتُكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا ۞ ثُمَّ يُعيدُكُمْ فِهَا وَيُخْرِجُكُمُ إِخْرَاجًا ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا اللَّهِ لِّتَسُلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًّا فِجَاجًا ۞قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَأُنَّبِعُواْ مَن لَّمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَولَدُهُ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكَرُواْ مَكُمَّا كُبَّارًا ﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُّنَّ عَالَهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلانْوَاعًا وَلا يَغُوثُ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدُ أَضَلُّواْ كَثِيراً وَلا تَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّاضَلَلاً ﴿ مِيَّا خَطِيَّتُهِمُ أُغُرِقُواْ فَأُدُخِلُواْ نَاراً فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ۞ وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَاتَذَرُ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ دَيَّارًا ۞ إِنَّكَ إِن تَذَرُهُمُ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ۞ رَّبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلُولِدَى وَلَمَ دَخَلَّ بِيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلطَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ١١٥



ر رو الرابع سورة الجن مِرَالِيَّهُ الرِّحْنَ الرِّحِ قُلُأُوحِ إِلَّا أَنَّهُ ٱسْتَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْحِنَّ فَقَالُو إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءًاناً عَبَا ال يَهُدِي إِلَى ٱلرُّشُدِ فَامَنَّا بِهِ وَلَن تُشُرِكَ بَرِّبَنَّا لَكَ الرَّفَ وَتَعَلَى جَدَّ رَبِّنَا مَا أَتَّذَ صَحِبةً وَلا وَلدّا ﴿ وَأَنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّا ظَنَتًا أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنَّ عَلَى ٱللَّهِ كَذَبًا ٥ وَأَنَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمُ رَهِقًا ١٥ وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثُ ٱللَّهُ أَحدًا ﴿ وَأَنَّا لَسَمَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَديدًا وَشُهُمًّا ٥ وَأَتّاكُتّانَقُعُدُمِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعُ فَمَن يَسْتَعَ ٱلْأَنْ يَجِدُلَّهُ شِهَابًا رَّصَدًا ١٠ وَأَنَّا لَانَدُرِي أَشَرُّ أُرِيدَ مِن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَبِهِمُ رَبُّهُمُ رَشَدًا ﴿ وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِهِ فَ وَمِنَّا دُونَ ذَالِكُ كُنَّا طَرَأَيِقَ قِدَدًا ۞ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعُجزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْرَضِ وَلَن نُّعُجزَهُ، هَرِّباً ۞ وَأَتَّا لَاَّ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ دَى عَمَنا مِنَّا بِعِنْ فَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَعُساً وَلا رَهْقاً ١

وَأَنَّا مِنَّا لَلْسُلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَلِيطُونَ فَمَنْ أَسُلَمَ فَأُولَٰ لِلَّهِ تَحَرَّوُا رَشَداً ١٥ وَأَمَّا ٱلْقَلِسِمُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّهَ حَطَباً ٥ وَأَلَّو ٱسْتَقَارُواْ عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا ١ لَّنفُتنَهُمُ فِيهُ وَمَن يُعْرِضُ عَن ذِكُر رَبِّهِ يَسُلُكُهُ عَذَابًا صَعدًا ﴿ وَأَنَّ ٱلْسَلْحِدَ يلِّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَكِدًا ۞ وَأَنَّهُ, لَا قَامَ عَبُدُ ٱللَّهِ يَدُعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَداً ۞ قُلُ إِلَّمَا أَدُعُواْ رَبِّ وَلا أَشُركُ بِهِ أَمَداً ٥ قُلُ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلارشدا قُلُ إِنِّي لَن يُجِيرَ فِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٌ وَلَنُ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا ١ إِلَّا بَلَّغًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَالَتِهِ ۚ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهُ وَرَسُولَهُ, فَإِنَّ لَهُ, نَارَجَهُنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَبِدًا ۞ حَتَّى إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعُلَمُونَ مَنُ أَضْعَفْ نَاصِراً وَأَقَلَّ عَدُداً ١ قُلُ إِنْ أَدُرِي أَقْرِيبٌ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجُعَلُ لَهُ رَبِّ أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُۥ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِيدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَصِدًا اللهِ لِيعُلَّمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَالَتِ رَبِّهِمْ وَأَمَالَ بَالدَّيْهِمُ وَأَمْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ٥





# بِسُ مِاللّهِ الرَّمْ الرَّالَةِ الرَّمْ الرَّمْ اللّهَ الرَّمْ اللّهِ الرَّمْ اللّهِ الرَّمْ اللّهِ الرَّمْ اللهِ الرَّمْ اللهِ الرَّمْ اللهِ اللهِ

إِنَّهُۥ فَكَّرِ وَقَدَّرَ ۞ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ قُتِلَكَيْفَ قَدَّرَ ۞ ثُمَّ نَظَّرَ الله عبس وبسر الله المراه أدبر والستكبر فقال إن هاذا إلاسمة يُؤْثُرُ إِن هَانَا إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ إِسَالُ صَلِيهِ سَقَرَ وَمَا أَذُرَنكَ مَا سَقَرُ اللَّهِ مِنْ الْمُ لَانبُقِ وَلَا تَذَرُ هِ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشِرِ هِ عَلَيْهَا تِسْعَةً عَشَرَ هُ وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَابُ ٱلتَّارِ إِلَّامَلَيْكَةً وَمَاجِعَلْنَا عِدَّتَهُمُ إِلَّا فِتُنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ليستيقن الذي أُوتُوا الكتب ويزداد الني المنوا إيناً ولا يرتاب ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ وَٱلْوُمِنُونَ وَلِيقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرضٌ وَٱلْكَافِرُونَ مَاذًا أَرَادَاللَّهُ بِهَاذَا مَثَلًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيهُدى مَن يَشَاءُ وَمَا يَعُلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هَي إِلَّا ذِكُرى لِلْبَشَرِ ۞ حَلَّا وَٱلْقَمَرِ ۞ وَٱلَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ۞ وَٱلصَّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۞ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكَبِرِ ۞ نَذِيراً لِّلْبَشَرِ ۞ لِمَن شَاءَ مِنكُمُ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْيَتَأَخَّرَ ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ رَهِينَةٌ ﴿ إِلَّا أَصْحَبَ ٱلْهَينِ ۞ في جنَّاتِ يَتَسَاء لُونَ ۞ عَن الجُرُمِينَ ۞ مَاسَلَكُمُ في سَقَرَ ۞ قَالُواْ لَمْنَكُ مِنَ ٱلْصِلِّينَ ﴿ وَلَمْنَكُ نُطْعِمُ ٱلْسُكِينَ ﴿ وَكُنَّا غَنُونَ مَعَ الْغَايِضِينَ ۞ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ۞ مَتَّىٰ أَتَلْنَا ٱلْيَقِينُ۞

₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ... ₩ ...

فَمَا تَنفَعُهُمُ شَفَاعَةُ ٱلشَّافِعِينَ ۞فَمَالَهُمْ عَنِ ٱلتَّذْكَرَةِ مُعُرضِينَ ۞كَأَهُمُ مُن التَّذْكَرة مُعُرضِينَ ۞كَأَهُمُ مُن التَّذَكُرة هُمُ أَن يُؤَتَا مُمُر سُلُّ مَن اللَّهُ مُواللَّهُ مُن سَلَّهُ مُواللَّهُ مُ

ترتيبها سُورة ٱلْقِيكةِ الْمَهَا الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَا

مِ اللهِ الرِّمْنِ الرِّيمِ



كَلَّا بَلُ يَجْبُونَ ٱلْعَاجِلَة ۞ وَتُوَمَيِذٍ بِاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ هِافَاقِرَةٌ ۞ وَوْجُوهٌ يَوْمَيِذٍ بِاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ هِافَاقِرَةٌ ۞ وَوْجُوهٌ يَوْمَيِذٍ بِاسِرَةٌ ۞ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ هِافَاقِرَةٌ ۞ وَوْجُوهٌ يَوْمَيِذٍ بِاسِرَةٌ ۞ تَظُنَّ أَن يُفْعَلَ هِافَاقِرَةٌ ۞ وَقَيلَ مَنْ رَاقٍ ۞ وَظَنَّ أَنَّ هُ ٱلْفِرَاقُ ۞ وَلَكَ لَكَ إِذَا بَلَغَتَ ٱلسَّاقُ ۞ فَلَاصَدَّقَ وَالْمَتَى السَّاقُ ۞ إِلَي مَتِكَ يَوْمَيِذٍ ٱلْمَسَاقُ ۞ فَلَاصَدَّقَ وَلاَصَلَّى السَّاقُ ۞ فَلاَصَدَّقَ وَلاَصَلَّى اللَّهُ وَلاَصَلَّى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

رتيبها سُورَةُ ٱلْإِنسَانِ الْهَا

مِاللَّهِ الرَّحْيامِ

عَيْناً يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيراً ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذُرِ وَيْنَا فُونَ يُومًا كَانَ شَرُّهُ، مُسْتَطيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَيْحَتِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِياً وَأَسِيرًا ٥ إِنَّا نُطْعِمْكُمْ لِوَجُهِ ٱللَّهِ لَانْزِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَثُكُورًا ٤٤ إِنَّا نَخَافُ مِن رِّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ١٠ فَوَقَنْهُمُ ٱللَّهُ شرِّ ذَاكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرة وَسُرُوراً ١٠ وجزنهم بَاصَبُرُوا جِنَّةً وَحَرِيرًا اللهُ مُتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَابِكُ لَايِرَوْنَ فِيهَا شَهُ سَا وَلَازَمُ هَرِيرًا ®وَدَانِيَةً عَلَيْهِمُ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذُلِيلًا ۞ وَيْطَافُ عَلَيْهِم بَانِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكُوا بِكَانَتُ قَواريرا فَوَارِيرا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقُديراً ۞ وَيُسْقَوْنَ فِيها كَأْسًا كَانَ مِزَاجْهَا زَجْبِيلًا ۞ عَيْنًا فِيها تُسَهَّىٰ سَلْسَبِيلًا ٥٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمُ وِلْدَانٌ تَخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتُهُمُ حَسِبُتَهُمُ لُوُلُواً مِّنثُوراً ١٠ وَإِذَا رَأَيْتَ ثُمِّراً يُتَ نَعِياً وَمُلْكًا كَبِيرًا ١٠ عَلِيهُمْ ثِيَابُ سندُس خضرو إستبرق وحلوا ساور من فضة وسقنهم ربهم شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعَيْكُم مَّشُكُورًا إِنَّا خَنْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ۞ فَأَصْبِرُ لِحُكُمِ رَبِّكَ وَلاَتُطِعُ مِنْهُمْءَ اثِمَّا أَوْكَنُورًا ﴿ وَاذْكُرْ ٱسْمَرِ إِلَّ بُكُرَةً وَأَصِيلًا ۞ وَمِنَ اللَّيٰلِ فَاسْجُدُلَهُ، وَسَجِّمُهُ لَيُلاطُويلًا إِنَّ هَنْ فُلْاءِ يُحَبُّونَ الْعَلجِلَة وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمُ يَوْمَا ثَقِيلًا اللَّهِ مِنْ خَلَقْنَاهُمُ وَشَدَدُنَا أَسُرَهُمُ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمُثَلَهُمُ تَبُدِيلًا إِنَّ هَذِهِ عَتَذُكُرَةٌ فَمَن شَاءَ اللَّيْخَذَ إِلَّا مَثِنَا بَدَيلًا هُمُ تَبُدِيلًا إِنَّ هَذِهِ عَتَذُكُرَةٌ فَمَن شَاءَ اللَّيْخَذَ إِلَّا مَنْ اللَّهُ عَنَا بَدُ لَكُمْ عَمَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيْمًا مَكِياً وَاللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ترتيباً سُورَةُ ٱلْمُرْسَلَاتِ آلِامًا

مِ اللهِ الرَّالِّدِيمِ

وَالْرُسَلَاتِ عُرُفا ۞ فَالْعَصِفَاتِ عَصُفًا ۞ وَالنَّاشِرَاتِ نَشُرا ۞ فَالْفُرِقَتِ فَرُقا ۞ فَالْلُقِيَاتِ ذِكُرا ۞ عُذُرا أَو نُذُرا ۞ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَواقِعٌ ۞ فَإِذَا النِّبُومُ طُمِسَتُ ۞ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ ۞ وَإِذَا السَّمَاءُ وَرَبِينَ ۞ وَيُلْ يَوْمَ عِنْ اللّٰهُ صَالِينَ ۞ فَيُلْ يَوْمَ عِنْ اللّٰهُ صَالِينَ ۞ فَيُلْ يَوْمَ عِنْ اللّٰهُ صَالَّا وَاللّٰهُ مَا يَوْمُ اللّٰ وَالْمَالُ ۞ وَيُلْ يَوْمَ عِنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰعُ وَمِيْ اللّٰ اللّٰ عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّمُ اللّٰمُ اللّٰم

ٲٙڵۄؗۼؙٛڵۊڴۜۄڝٚ؆ٵۼۣڝ<u>ؖٚڡۑڹ؈ؘۼٙۼڵڹۘٷڣۊٙڗٳڕڝۧڲڹۣ؈ٳ</u>ڮٙۊٙۮڔٟ مَّعُلُومِ ۞ فَقَدَرُنَا فَنِعُمَّالُقَدِرُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَعِذِ لِلْمُ كَذِّبِينَ ۞ أَلَمْ نَجُعَلُ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ۞ أَمْيَاءً وَأَمُواتًا ۞ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَواسِي شَامِ خَاتِ وَأَسْ قَيْنَاكُم مّاءً فُراتًا ﴿ وَيُلْ يَوْمَعِذِ لِّلُمُ كَذِّبِينَ ﴿ ٱنطَلِقُواْ إِلَّا مَاكُنتُم بِهِ يُكَذِّبُونَ اللَّهُ الطَّلِقُواْ إِلَّا ظِلَّ ذِي تَلَثِ شُعَبِ۞ لَاظَلِيلِ وَلَا يُغُنِي مِنَ ٱللَّهَبِ۞ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ عَالْقَصْر ﴿ عَالَتْ مَنْ وَ مَنْ اللَّهِ مَا لَتُ مَنْ اللَّهُ عَلَّا يَوْمَعِذِ لِّلُهُ كَذِّبِينَ ۞ هَاذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۞ وَلَا يُؤُذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ۞ وَيُلْ يَوْمَيِذِ لِلِّمُ كَذِّبِينَ ۞ هَذَا يَوْمُ ٱلْفَصْلُّ جَعْنَكُمُ وَٱلْأَوِّلِينَ ا فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ ﴿ وَيُلْ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَمُ اللَّهِ مَا لَا كُوْمَ اللّ إِنَّ ٱلْلَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ١٥ وَفُواكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٥ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ هَنِيًّا بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزَى آلُوْسِنِينَ ۞ وَيُلْ يَوْمَهِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ ۞ كُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُم تَجُرَمُونَ ۞ وَيُلُ يَوْمَهِذِ لِلَّهُ كَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ٱرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ۞ وَيُلْ يَوْمَ إِذِ لِلَّهُ كَذِّبِينَ ۞ فَيِأَى حَدِيثٍ بَعْدَهُ، يُؤْمِنُونَ ۞





لِبُ مِاللَّهُ الرَّمْنِ الرِّيمِ

عَمَّ يَتْسَاءَ لُونَ ۞عَنِ ٱلنَّبَاءَ ٱلْعَظِيمِ ۞ٱلَّذِي هُمُ فيهِ مُخْتَلَفُونَ۞ عَلَّا سَيعُكُمُونَ ۞ ثُمَّ عَلَّا سَيعُكُمُونَ ۞ أَلَمْ تَجْعَلُ ٱلْأَرْضَ مِهَاداً ٥ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ٥ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزُواجًا ٥ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبِاتًا ٥ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لَبَاسًا ٥ وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا ١ وَبَنْيُنَا فَوْقَكُمْ سَبْعاً شداداً ﴿ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴿ وَأَنْزَلْنَا مِنَ ٱلْمُصِرَاتِ مَاءً ثَبّالِجًا ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۞ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ۞ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصُلِ كَانَ مِيقَاتًا ۞يَوْمَ يُنْفَخُ فِٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُوا جَا۞ وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُواباً ﴿ وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَاباً ۞ إِنَّ جَهَنَّهَ كَانَتُ مِرْصَاداً ۞ لِلطَّغِينَ مَا با ۞ لَّبْثِينَ فِيها أَدْقَا با ۞ لَّا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرُداً وَلَا شَرَاباً ١ إِلَّا حَمِيًّا وَغَسَّاقًا ﴿ جَزّاءً وِفَاقًا الله عَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿ وَكَذَّبُواْ بَا يَتِنَا كِذَّابًا ﴿ وَكُلَّشَىٰءٍ لَمُصِيْنَاهُ كِتَبًا ۞ فَذُوقُواْ فَلَن تَزيدَكُمُ إِلَّا عَذَابًا ۞

إِنَّ لِلمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَّانِقَ وَأَعْنَبًا ﴿ وَحَوَاعِبَ أَتُرَابًا ﴿ وَكَالِينَ اللَّهُ وَكَالِيَ اللَّهُ وَلَا عَنَّا اللَّهُ وَلَا عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل



مِ اللهِ الرَّمْنِ الرِّيمِ

وَالنَّاذِعَاتِ عَرُقاً ۞ وَالنَّاشِطَاتِ نَشُطا ۞ وَالسَّبِحَاتِ سَبِّمَا ۞ فَالسَّبِعَاتِ سَبِّمَا ۞ فَالسَّبِقَاتِ سَبِقًا۞ فَٱلْدَبِّرَاتِ أَمْرًا۞ يَوْمَ تَرَبُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَبُعُهَا فَالسَّبِقَاتِ سَبِقًا۞ فَٱلْدَبِّرَاتِ أَمْرًا۞ يَوْمَ تَرَبُفُ الرَّاجِفَةُ ۞ تَبُعُلُهَا خَشْعَةٌ ۞ يَقُولُونَ الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَ يِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا خَشْعَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَلَّا الرَّادِفَةُ ۞ قُلُوبٌ يَوْمَ يِذِ وَاجِفَةٌ ۞ أَبْصَارُهَا خَشْعَةٌ ۞ يَقُولُونَ أَلِيَّا لَمَرُدُودُونَ فِي ٱلْمَافِرةِ ۞ أَعِذَاكُ يَتَاعِظُما عَرَّةً ۞ قَالُوا تِلْكَ إِذَا عَلَيْكَ إِذَا السَّاهِرة ۞ فَإِذَا هُم بَالسَّاهِرة ۞ فَإِذَا هُم بَالسَّاهِرة ۞ فَإِذَا هُم بَالسَّاهِرة ۞

هَلْأَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْنَادَلُهُ رَبُّهُ بِٱلْوَادِٱلْمُقَدِّسِ طُوى الْأَذْهَبُ إِلَّا فَرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلْغَىٰ ۞ فَقُلُ هَلِ لَّكَ إِلَّىٰ أَن تَزَكَّىٰ ۞ وَأَهُدِيكَ إِلَّىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ﴿ فَأَرَاهُ ٱلْآَيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۞ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعِ إِن فَحَشَرَ فَنَادَىٰ ﴿ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ۞ فَأَخَذَهُ ٱللهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِّلَنْ يَخْشَىٰ وَ عَلَيْهُ أَشَدُّ خَلُقًا أَمِ ٱلسَّمَاءُ بَنَيْهَا ﴿ رَفَعَ سَمُ كَهَا فَسَوَّلِهَا ۞ وَأَغُطَشَ لَيُلَهَا وَأَخْرَجَ ضُعَلَهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بِعُدَذَ لِكَ تَعَلَّمًا الْمُأْخَرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَلُهَا الْ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا مَتْعًا لَّكُهُ وَلِأَنْعَلِمِكُمْ ۞ فَإِذَا جَاءَتِ ٱلطَّالَّةُ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجِيمُ لِلَهُ يَرَىٰ وَ قَأَمَّا مَن طَغِي ﴿ وَءَاثَرَ ٱلْكَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْحَيمَ هَي ٱلْمَأُونُ ﴿ وَلَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُولُ ۞ ٱلْمَانَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفْسَ عَنِ ٱلْهُولُ ۞ فَإِنَّ ٱلْجِنَّةَ هِي ٱلْمَأُونِ فَ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلِهَا يَخْشَلُهَا ۞ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونُهَا لَمُ يَلْبَثُواْ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُعَلَهَا ۞





عبس وتولي ١٠ أن جاء ١ ٱلأعمى ٥ وما يدريك لعله, يربكي الله عَنْ الله ع تَصدّىٰ ٥ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَرَّكِّيٰ ٥ وَأَمّامَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ ٥ وَهُو يَخْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ ۞ كَالَّ إِنَّهَا تَذُكِرَةٌ ۞ فَمَن شَاءَ ذَكَرَهُ، ١٠ فِي صُحْفِ مُنْ كَرِّمَةٍ ١٥ مَّرُفُوعَةً مُّطَهِرَةٍ ١٠ مِنْ أَيْدِى سَفَرة ٠ كِرَامِ بَرَرَةِ ١ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ، ١ مِنُ أَيِّ شَيْءِ خَلَقَهُ، ٥ مِن نُطْفَةِ خَلَقَهُ، فَقَدَّرَهُ، ١ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يسَّرَهُ، ٥ ثُمَّ أَمَاتُهُ، فَأَقْبَرَهُ، ١٥ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ، ١٥ صَلَّا لَا يَقْض مَا أَمَرَهُ، ۞ فَلْيَنظُ ٱلْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ ۞ أَتَّاصَبَبْنَا ٱلْمَاءَ صَبًّا ۞ ثُمَّ شَقَقُنَا ٱلْأَرْضَ شَقًّا ۞ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۞ وَعِنْبًا وَقَضْبًا ۞ وَزَيْتُونًا وَنَخُلًا ۞ وَحَدَّاتِقَ غُلْبًا ۞ وَفَاكِمَةً وَأَتِّأَ ۞ مَّتَاعًا لَّكُمُ وَلِأَنْعَلِمِكُمُ ۞ فَإِذَا جَاءَتِ ٱلصَّاخَّةُ ۞

ترتيبها سُورَةُ ٱلتَّكُويرِ الْهَامَا الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَلَى الْمَامَا الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَالَمُ الْمَامَا

إِذَا السَّمُ الْ عُورَتُ ۞ وَإِذَا النِّهُ وَمُ انْ عَدَرَتُ ۞ وَإِذَا الْجِبَالُ السَّمُ الْ عُورَةُ ۞ وَإِذَا النِّبَالُ اللَّهُ وَمُ انْ عَدَرَتُ ۞ وَإِذَا الْجِبَالُ اللَّهُ وَمُ انْ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا وَالْمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا أَوْمِ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَا اللْلِهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّه

شُطَاعِ ثَمَّ أَمِينِ ﴿ وَمَاصَاحِبُكُم بِمَعُنُونِ ﴿ وَلَقَدْرَءَاهُ بِٱلْأُفْقِ ٱلْبِينِ ﴿ وَمَاهُو عَلَى ٱلْعَيْبِ بِضَنِينِ ﴿ وَمَاهُ وَبِقَوْلِ شَيْطَانِ رَّجِيمِ ﴾ وَمَاهُ وَ إِلَّا ذِكْرِ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ فَأَيْنَ تَذُهَبُونَ ﴿ إِنَّهُ وَ إِلَّا ذِكْرِ لِلْعَالَمِينَ ﴿ لِلْعَالَمِينَ ﴾ لَن شَاءَ مِنكُمُ أَن يَشَاءَ اللهُ وَرَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ وَمَا تَشَاءُونَ إِلّا أَن يَشَاءَ اللهُ وَرَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

رتبها ربر آلانفطار الما

بِسُ مَانَّةِهُ الرَّمُ الْخَارُ فَجِرَتُ وَ وَإِذَا الْكَوَاكِ الْتَثَرَتُ وَ وَإِذَا الْجَارُ فَجِرَتُ وَ وَإِذَا الْكَارِيمِ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا عُرَبِينَ وَ عَلَيْكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ وَاللَّذِى خَلَقَكَ فَسَوِّلكَ فَعَدَلكَ الْإِنسَانُ مَا عَرَّكَ الْكَرِيمِ وَاللَّذِى خَلَقَكَ فَسَوِّلكَ فَعَدَلكَ الْإِنسَانُ مَا عَرَّكَ الْكَرِيمِ وَاللَّذِى خَلَقَكَ فَسَوِّلكَ فَعَدَلكَ وَ الْإِنسَانُ مَا عَرَّكَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ



لِينُ عِلْ الرِّحْنِ الرِّحِيمِ

وَيُلُ لِلْمُطَقِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَيُلُ لِلْمُطَقِّفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ٱكْتَالُواْ عَلَى ٱلنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۞ وَإِذَا كَالُوهُمُ أُو قَرَنُوهُمُ يُخْسِرُونَ ۞ ٱلاَيَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم

مَّبُعُوثُونَ ۞لِيَوْمِ عَظِيمٍ۞يوُم يَقُومُ ٱلنَّاسُ لِرِبِّ ٱلْعَلَمِينَ۞كَالَّا

إِنَّ كِتَبَ ٱلْفِتَارِلَفِي سِجِّينِ ﴿ وَمَا أَدْرَلْكَ مَاسِجِّينٌ ﴿ كِتَبْ مَّرُقُومٌ ٥

وَيُلْ يَوْمَعِ ذِلِّلُهُ كَذِّبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ۞ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ

إِلَّا كُلُّ مُعْتَدِ أَثِيمٍ إِذَا تُتَكَاعَلَيْهِ وَلَيْتَنَاقَالَ أَسَاطِيرًا لُأَوَّلِينَ هِ عَلَّا

ٵٞؖڔٳڹؖٵؖؽۊؙڷۅؠؚۿؚۄۿٵۘػٲڹٛٳ۠ؾػڛڹۅڹؖ۞ڴڵؖٳؾؖۿؠؙۼڹ<mark>ڗؾؚۿؚؠ</mark>ؿۏۘڡؠۣۮۣڴڿۅڹۅڹ

٥ ثُمَّا إِنَّهُ مُ لَصَالُوا الْحِيمِ ٥ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُمبِهِ ثُكِّذِّ بُونَ ٥ عَلَّا

إِنَّ عِتَبَ ٱلْأَبْرَارِلَفِي عِلِّينَ ﴿ وَمَا أَدُرَنَكَ مَاعِلِّيُّونَ ﴿ عَتَبْ مَّرُقُومٌ ﴿

يَشْهَدُهُ ٱلْمُورِّبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْأَبُرَارَ لَفِي نَعِيمٍ ﴿ عَلَى ٱلْأَرَا بِكِ يَنظُرُونَ

التَّعرِفُ فِي وُجُوهِهِمُ نَضَرَةً التَّعِيمِ الشَّقُونَ مِن رَّحِيقٍ

عَّنُومِ ۞ خِتَامُهُ, مِسُكُّ وَفِي ذَالِكَ فَلْيَتَنَافَسِ ٱلْمُتَنَفِسُونَ۞



وَمِزَاجُهُ مِن تَسۡنِيمِ ﴿ عَيۡنَا يَشُرَبُ بِهَا ٱلْفُرَّبُونَ ﴿ إِنَّا ٱلَّذِينَ اللَّهِ مُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ المَّنُواْ يَضَعَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُواْ هِمُ الْجُرَمُواْ كَانُواْ مِنَ ٱلَّذِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْقَلَبُواْ فَكَهِينَ ﴿ يَتَعَامَزُونَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَّكَ أَهُلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكَهِينَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَّا أَهُلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكَهِينَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَّا أَهُلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكَهِينَ ۞ وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَّا هَالُونَ ۞ وَمَا أَرُسِلُواْ عَلَيْهِمُ وَإِذَا رَأَوْهُمُ قَالُواْ إِنَّ هَا وَلَا اللّهِ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا عَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَا يَفْعَلُونَ ۞ هَلُ ثُوِّبَ ٱلْكُفّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا كُونَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا عَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞ هَلُ ثُوِّبَ ٱلْكُفّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ۞

# رتيبها سُورة الانشِقاقِ أَيْهَا

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَتُ ۞ وَأَذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدّتُ ۞ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَأَذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ وَأَذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ مُدّتُ ۞ وَأَلْقَتُ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتُ ۞ وَأَذِنتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ ۞ مِنْ أَوْقِ كِتَابُهُ بِيمِينِهِ ۞ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ۞ وَيَنقلِبُ إِلَىٰ أَهُلِهِ مَسُرُورًا ۞ وَأَمّامَنُ أُوتِي كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهُرِهِ عِصَفَقَ يَدُعُواْ ثَبُورًا ۞ وَيصُلَىٰ سَعِيرًا ۞ إِنَّهُ وَكَانَ فِي أَهُلِهِ عَسْرُورًا ۞ إِنَّهُ وَظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ إِنَّ بَلَىٰ إِنَّ رَبِّهُ كَانَ بِهِ بَصِيراً فَالْا أُقُسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ وَاللَّهُ وَمَا وَسَقَ ﴿ وَالْقَمَرِ إِذَا التَّسَقَ ﴿ لَا لَمُ مَا يَوْعُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَل يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِ مُالْقُرُءَ لُو لَا يَسْجُدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُالْقُرُءَ لُو لَا يَسْجُدُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُاللَّةً مَا يُوعُونَ ﴿ فَهِ اللَّهُ مَا يُوعُونَ ﴿ فَا يَلْمُ مَا يُوعُونَ ﴿ فَا يَلْمُ مَا يُوعُونَ ﴿ فَا يَلْمُ مَا يُوعُونَ ﴿ فَا يَسْمُ اللَّهُ مِنَا إِلَا لَذِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُوعُونَ ﴿ فَا اللَّهُ مَا يُوعُونَ ﴿ وَاللَّهُ مَا يُوعُونَ ﴿ فَا لَكُمْ مَا يُوعُونَ ﴿ فَا اللَّهُ مِنَا إِلَا لَذِينَ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يُوعُونَ ﴿ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ ال

ترتيبها سورة البروج الإنها

لِينَ عَلَيْهِ الرَّحْيَ الرَّحِيمِ اللَّهِ الرَّحْيَ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءِذَاتِ الْبُرُوجِ ۞ وَالْيَوْمِ الْلُوعُودِ ۞ وَشَاهِدِ وَمَشُهُودِ ۞ قُتِلَ أَصُّكَ بُ الْأُخُدُودِ ۞ النَّارِذَاتِ الْوَقُودِ ۞ إِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمُ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۞ وَهُمُ عَلَيْهَا فُعُودٌ ۞ وَهُمُ عَلَيْهَا فُعُودٌ ۞ وَهُمُ عَلَيْهَا فُعُودٌ ۞ وَهُمُ عَلَيْهَا فُعُودُ وَالنَّهُ عَلَيْهَا فَعُودُ وَالنَّهُ عَلَيْهَا فَعُودُ وَالنَّهُ عَلَيْهَا فَعُودُ وَالنَّهُ عَلَيْهَا فَعُمْ اللَّهُ السَّمَواتِ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ السَّمَواتِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمَواتِ وَاللَّوْمُ عَلَيْكُ السَّمَواتِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمَواتِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمَواتِ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمَولُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمَاءُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمُ وَاللَّهُ الْمُومُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ الْعُمْ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ السَّمُ وَاللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ السَّمُ وَالْمُعُمُ عَذَابُ الْحَامُ اللَّهُ الْمُؤْدُ وَالْكَ الْفَوْزُ الْكَ الْفَوْزُ الْكَ الْفَورُ الْكَ الْفَوْزُ الْكَ الْفَورُ الْكَ الْفَورُ الْكَ الْفُومُ الْمُعُمُ اللَّهُ الْمُعُمُّ عَذَابُ السَّمُ عَمْ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْكَ الْفَورُ الْكَ الْفَورُ الْكَ الْمُعُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ وَالْمُعُمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُومُ الْمُؤْمُ اللَّالُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْ

إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّهُ وَهُوَيْبُدِئُ وَيُعِيدُ ﴿ وَهُوَ ٱلْعَفُورُ الْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْجِيدُ ۞ فَعَالٌ لِلَّا يُرِيدُ ۞ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْجِيدُ ۞ فَعَالٌ لِلَّا يُرِيدُ ۞ هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ ٱلْخُنُودِ ۞ فِرْعَوْنَ وَمَّوْدَ ۞ بَلُ اللّذِينَ كَفَرُو الْفِ تَكُذِيبِ ۞ وَٱللّهُ مِن وَرَابِهِم تَحْيِطُ ۞ بَلُ هُو قُرْءَ أَنْ تَجِيدٌ ۞ فِي لَوْحٍ تَحْفُوظِمٍ ۞ مِن وَرَابِهِم تَحْيِطُ ۞ بَلُ هُو قُرْءَ أَنْ تَجِيدٌ ۞ فِي لَوْحٍ تَحْفُوظِمٍ ۞ مِن وَرَابِهِم تَحْيِطُ ۞ بَلُ هُو قُرْءَ أَنْ تَجِيدٌ ۞ فِي لَوْحٍ تَحْفُوظِمٍ ۞

ترتيبها سُورة الطّارِق اللّالِي

مِاللَّهِ الرَّالِّيمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدُرَنكَ مَا الطَّارِقُ وَ النَّجُ مُ التَّاقِبُ فِي نُكُلُّ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدُرَنكَ مَا الطَّارِقُ وَالسَّاعِ فَا مَن مَا عُلِقَ مِن مَّا عِن مُلِقَ مِن مَّا عِن مَا عُلِقَ مِن مَّا عِن مَا عُلِقَ مِن مَّا عُلِقَ مِن مَّا عِن مَا عَلَيْ اللَّهُ مِن مَّا عُلِقَ مِن مَا عُلِقَ مِن مَّا عُلِقُ مِن مُنْ عُلِقًا مِن مُنْ عُمَا عُلَقِ مُنْ مُنْ عُلِقًا مِنْ عُلْقُ مِنْ عُلْقُ مِنْ مُنْ عُلِقًا مِن مُنْ عُلِقًا مِن مُنْ عُلِقًا مِن عُلْقُ مِنْ عُلْمُ عُلِقًا مِن عُلْقُ مِنْ عُلْقُ مِنْ مُنْ عُلِقًا مِن عُلْمُ الْعُلْمِ مُنْ عُلِقًا مِنْ عُلْمُ عُلِقًا مِن عُلْمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلِمُ عُلْمُ عُلِمُ عُلِمُ

دَافِقِ۞ يَخْرُجُ مِنَابِينِ ٱلصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِينِ الصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِينِ الصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِينِ الصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِينِ الصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِينِ الصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِينِ الصَّلْبِ فَعَلَىٰ رَجْعِهِ الصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِينِ الصَّلْبِ فَعَلَىٰ الصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِينِ الصَّلْبِ فَعَلَىٰ السَّلْبِ وَٱلتَّرَابِينِ الصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِينِ الصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِينِ الصَّلْبِ وَٱلتَّرَابِينِ الصَّلْبِ وَالتَّرَابِينِ الصَّلْبِ وَالتَّرَابِينِ السَّلْبِ وَالسَّلْبِ وَالتَّرَابِينِ السَّلْبِ وَالسَّلْبِ وَالسَّلْبُ وَالسَّلْبُ وَالسَّلْبُ وَالسَّلْبِ وَالسَّلْبُ وَالْسَلْبُ وَالسَّلْبُ وَالسَّلْبُ وَالسَّلْبُ وَالْسَلْبُ وَالسَّلْبُ وَالْسَلْبُ وَالْسَلْبُ وَالسَّلْبُ وَالْسَلْبُ وَالْسَلْبُولِي وَالْسَلْبُولِي وَالْسَلْبُ وَالْسَلْبُ وَالْسَلْبُ وَالْسَلْبُ وَالْسَلْبُولِ وَالْسَلْبُ وَالْسَلْبُ وَالْسَلْبُ وَالْسَلْبُولِ فَالْسَلْبُولِ وَالْسَلْبُولِ وَالْسَلْبُولِ وَالْسَلْبُولِ وَالْسَلْبُولِ وَالْسَلْبُ وَالْسَلْبُ وَالْسَلْبُولِ وَالْسَلْبُولِ وَالْسَلْبُولُ وَالْسَلْبُولُ وَالْسَلْبُولُ وَالْسَلْبُ وَالْسَلْبُولُ وَالْسَلْبُولِ وَالْسَلْبُولِ وَالْسَلْبُولِ وَالْسَلْلِيْلِ وَالْسَلْبُولِ وَالْسَلْبُولُ وَالْسَلْبُولُ وَالْسَلْبُولْ

يَوْمَ تُبُلَّ ٱلسَّرَايِرُ ۖ فَٱلَّهُ مِن قُوَّةِ وَلَا نَاصِرِ إِنَّ وَٱلسَّمَاءِ ذَاتِ ٱلرَّبْعِ ١

وَٱلْأَرْضِ ذَاتِٱلصَّدْعِ اللَّهِ القَوْلُ فَصُلُ وَمَا هُوبِٱلْمَزُلِ اللَّهِ الْمَوْلِ اللَّهُ مُ

يَكِيدُونَ كَيُدًا ۞ وَأَكِيدُكَيدًا ۞ فَمَقِلِ ٱلْكَنِفِرِينَ أَمْهِلُهُمُ رُوَيُدًا ۞





مِاللَّهِ اللَّهِ اللّ

سَبِّحِ ٱسْمَرَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ۗ ٱلَّذِى خَلَقَ فَسَوَّىٰ ۞ وَٱلَّذِى قَدَّرَ فَهَدَىٰ ۞

وَالَّذِي أَنْرَجَ ٱلْرَعَىٰ فَعَلَهُ عُمَّاءً لَمُوى صَنْقُرِ عُكَ فَلاتنسَىٰ ٥

إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ وَمَا يَغْفَى ۞ وَنْيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۞

فَذَكِرُ إِن نَفَعَتِ ٱلذِّكْرَىٰ ٥ سَيَدَّكُرُ مَن يَغْشَىٰ ٥ وَيَجَنَّبُهَ ٱلْأَشْقَى ٥

ٱلَّذِي يَصُلَّى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ۞ ثُمَّ لَا يَوْتُ فِيهَا وَلَا عَيَىٰ ۞ قَدَٰ أَفَلَ مَن تَزَكَّ ۞

وَذَكُواً سُمَرَةٍ فَصَلَّىٰ ۞ بَلُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرةُ

حَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الشَّحْفِ ٱلْأُولَى ٥ صُحْفِ إِبْرَاهِيمُ وَمُوسَى ١٠

### ترتيباً سُورَة ٱلْغَاشِيَةِ الْبَا

مالله الرحن الرحيم

هَلُ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلْغَشِيةِ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَعِذٍ خَاشِعَةٌ ۞ عَامِلَةٌ تَاصِبَةٌ

وتَصْلَىٰ نَارًا عَامِيةً ۞ تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنِ عَانِيَةٍ ۞ لَّيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ

إِلَّامِن صَرِيعٍ ٥ لَّايْسَمِنُ وَلَا يُغَنِّي مِن جُوعٍ ٥ وُجُوهٌ يَوْمَعِ ذِنَّا عِمَةٌ

٥ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ٥ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ ٥ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَغِيةً ٥

ترتيبها سُورَةُ ٱلْفَجُرِ الْيَهَا الْعَالَا الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْفَلِي اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا لَلْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى

إِلَّهُ وَالْقَالِ عَشُرِ ﴿ وَالشَّفَعِ وَالْوَتُرِ ۞ وَالْقَلِ إِذَا يَسُرِ ۞ هَلُ فِي وَالْقَبُ وَ وَالْقَفَعِ وَالْوَتُرِ ۞ وَالْقَلْ إِذَا يَسُرِ ۞ هَلُ فِي وَالْفَخُرِ ۞ وَالشَّفَعِ وَالْوَتُر ۞ وَالْفَلَادِ ۞ وَمُودَ وَاللَّهُ قَصَدٌ لِلْاَدِ ۞ اللَّهِ مَادِ ۞ اللَّهِ مَادِ ۞ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَ

فَأَمَّا ٱلْإِنسَانُ إِذَا مَا ٱبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيقُولُ رَبِّي أَكْرَمَن ۞ وَأَمَّا إِذَامَا ٱبْتَلَكُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ, فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ٥ كَالَّابَلَّاثُكُرِمُونَ ٱلْيَتيمَ ٥ وَلا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمُسْكِينِ ٥ وَتَأْكُلُونَ ٱلتُّرَاثَ أَكُلَّ لَّتَّا ۞ وَتُحبُّونَ ٱلْمَالَ دُبًّا جَمًّا ۞ كَلَّ إِذَا دُكَّتَ ٱلْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا صَوَجاء رَبُكَ وَٱلْكَكُ صَفَّا صَفَّا صَوَجاْيَة يَوْمَهِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَهِذِ يَتَذَكَّرُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَّالَهُ ٱلذِّكْرَىٰ ﴿ يَقُولُ يَلَيْتَىٰ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِ ۞ فَيَوْمَهِذِ للَّايْعَذِّبُ عَذَابَهُۥ أَحَدُّ۞ وَلا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدُ ١٠ يَأْيَّتُهَا ٱلنَّفُ سُ ٱلْمُطْمَيِّةُ ١٠ أَرْجِي إِلَّا رَبِّكُ رَاضِيَةً مِّرُضِيَّةً ۞ فَأَدُنْلَى فِي عَبِدِي ۞ وَأَدُنْلِي جَنَّتِي ۞



مالله الرفيالييم

لَّ أَقُسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِنَ وَأَنتَ حِلُّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِنَ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ لَا أَقُسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِنَ وَأَنتَ حِلُّ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِنَ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا لَيْ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ لَكُنْ مَا لَا لّٰبَدًانَ أَنْ لَكُنْ مَا لَا لَٰ اللّٰ مُعْسَبُ أَنْ لَلْمُ يَرَهُ وَلَا أَمْلَكُنْ مَا لَا لَٰ اللّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰمَ عَلَيْهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ عَلَيْهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ الْمُ اللّٰمُ اللّٰ



أَلَمْ نَجُعَلَ لَهُ عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ اللَّهُ مَيْنَيْنِ ۞ وَلَسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۞ وَهَدَيْنَهُ اللَّهُ مَيْنَ وَهَ فَلَا أَقْتَحَمَّ الْعَقَبَةُ ۞ وَمَا أَدُرَلِكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَلَا اللَّهُ مَيْنِ ۞ فَلَا الْعَقَبَةُ ۞ فَا أَدُرَلِكَ مَا الْعَقَبَةُ ۞ فَكُّ رَقِبَةٍ ۞ أَوُ لِلْعَامِ الْمَعْرَبَةِ ۞ ثُمّ كَانَ مِنَ الّذِينَ المَنْوا وَتَواصَوا وَلَو اصَوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللللّهُ ال



مِ اللَّهِ الرَّحِيمِ

وَالشَّهُ وَعَلَيْهَا وَالسَّهَاءِ وَمَابَنَاهَا وَالنَّهَا وَالنَّهُ وَمَا اللَّهُ مَن زَكَّاهَا وَالنَّهُ وَمَا اللَّهُ مَن زَكَّاهَا وَالنَّهُ وَمَا اللَّهُ مَن زَكَّاهَا وَالنَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ مَن زَكَّاهَا وَاللَّهُ مَن زَكَّاهَا وَاللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ مَن وَلَّا اللَّهُ مَن وَلَّا اللَّهُ مَن وَلَّا اللَّهُ مَن وَلَّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ



وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌلَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ أَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَعَاوَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ۞ وَوَجَدَكَ عَابِلًا فَأَغْنَىٰ ۞ فَأَمَّا ٱلْيَتِيمَ فَلَا تَقُهُمْ ۞ وَأَمَّا ٱلسَّا بِلَ فَلَا تَنْهَرُ ۞ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ ۞ رَّتِيهَا وَرَةُ ٱلشَّرُحِ (آياتها) مالله الرَّمُ الرَّمِي أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدُرَكَ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزُرَكَ ۞ ٱلَّذِي أَنقَضَ

ظَهُركَ ۞ وَرَفَعُنَالَكَ ذِكُركَ ۞ فَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِيسُرا ۞ إِنَّ مَعَ ٱلْعُسُرِيْسُراً ۞ فَإِذَا فَرَغُتَ فَٱنصَبْ۞ وَإِلَّا رَبِّكَ فَٱرْغَبِ۞



مالله الرحن الرحيم

وَالتِّينِ وَالرِّيْتُونِ ۞ وَطُورِ سِينِينَ ۞ وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۞ لَقَدُ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ فِي أَمْسَنِ تَقُويمِ فَي ثُمَّ رَدَدُنَاهُ أَسْفَلَ سَلْفِلِينَ ۞



إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمُ أَجُرْ غَيْرُ مَمُنُونِ ٥ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمُ أَجُرْ غَيْرُ مَمُنُونِ ٥ فَمَا يُكَدِّبُكُ بَعُدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَمْكُمِ ٱلْعَكِمِينَ ۞ فَمَا يُكَدِّبُكُ بَعُدُ بِٱلدِّينِ ۞ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَمْكُمِ ٱلْعَكِمِينَ ۞



مالله الرحن الرحيم

وَ اَقُرَأُ بِالسِّمِرَةِكَ ٱلَّذِى خَلَقَ وَ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ وَ اَقُرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْأَكْرَهُ وَٱلَّذِى عَلَّمَ بِالْقَلَمِ وَ عَلَّمَ ٱلْإِنسَانَ مَالَمُ يَعُلَمُ وَ صَلَّلًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطُغَىٰ وَأَن رَّءَاهُ ٱسْتَغُنَىٰ مَالَمُ يَعُلَمُ وَ صَلَّلًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطُغَىٰ وَأَن رَّءَاهُ ٱسْتَغُنَىٰ مَالَمُ يَعُلَمُ وَ صَلَّلًا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيطُغَىٰ وَأَن رَّءَاهُ ٱسْتَغُنَىٰ مَالَمُ يَعُلَمُ وَ وَكُلّ إِنَّ ٱللَّهُ مَى اللَّهُ مَى اللَّهُ مَى اللَّهُ مَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ





سِّ مِانَتُهِ الرِّمْنِ الرِّيْدِ

إِنَّا أَنْزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ ٱلْقَدُرِ ۞ وَمَا أَدُرَنِكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدُرِ ۞ وَمَا أَدُرَنِكَ مَالَيْلَةُ ٱلْقَدُرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدُرِ خَيْرٌ مِّنُ أَلْفِ شَهْرِ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْلَيِّكَةُ وَٱلرُّوحُ لَيْلَةُ ٱلْفَرْنِ مَلَا اللهِ مِنْ عُلِّ أَمْرِ ۞ سَلَا هِي حَتَّىٰ مَطْلَع ٱلْفَرْنِ فِي مَنِّ عُلِلَا أَمْرِ ۞ سَلَا هِي حَتَّىٰ مَطْلَع ٱلْفَرْنِ فِي مَتَىٰ مَطْلَع ٱلْفَرْنِ وَلَيْ اللهُ عَلَيْ مَطْلَع ٱلْفَرْنِ وَلَيْ اللهُ عَلَى مَلْلَع الْفَرْنِ مِنْ عُلِلّا أَمْرِ ۞ سَلَا اللهُ هِي حَتَّىٰ مَطْلَع ٱلْفَرْنِ وَلِي اللهُ عَلَى مَلْلَع الْفَرْنِ وَلَيْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّ

ترتيها شورة البيّنة المها

لِينُ مِاللَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهُ الرَّهِ مِ

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنُ أَهْلِ ٱلْكَتَبِ وَٱلْشُرِينَ مُنَفَكِّينَ حَمِّى تَأْتِيهِمْ ٱلْبَيِّنَةُ

٥ رسُولٌ مِّنَ ٱللَّهِ يِتُلُواْ مِعْفًا مُّطَهِّرةً ۞ فِيهَا كُتُبْ قَيِّةٌ ۞ وَمَا تَفَرَّقُ

اللَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ إِلَّامِنَ بَعُدِمَا جَاءَتُهُمُ ٱلْبِيِّنَةُ ٥ وَمَا أُمِرُواْ

إِلَّا لِيعَبُدُواْ ٱللَّهِ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ مُنَفَاءً وَيُقِيهُواْ ٱلصَّاوَةُ وَيُؤْتُواْ ٱلرَّكُوةَ

ۅٙڎٳڮٙڍڹٛٵڵؘڡٙؾۣؖ؋<mark>؈ٳؾۜٵۜڷؖۮڹۣػۘۿؘۯۅ۠ڵڡؚڹؙٲؖۿڵۣٲڵڲؾڹؚۘٷڶڵۺؙڔڮڹۣٙ؋۬ڹٳڔڿڡؾؖڡڿڶ</mark>ڍڹ

فِيهَ الْوَلِيَكَ هُمُ شُرًّا لَبَرِيَّةِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ عَمنُواْ وَعَمَلُواْ ٱلصَّلِحَتِ أُوْلِيَكَ هُمُ خَيْرُ

ٱلْبَرِيَّةِ ۞ جَزَاؤُهُمُ عِندَرِيِّهِمُ جَنَّاتُ عَدُنِ جَبْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَرُ

عَلِدِينَ فِيهَا أَبِدَارِّضِي أَنِّكُ عَنْهُمُ وَرَضُواْ عَنْهُ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِي رَبِّهُ، ۞



مِاللَّهِ الرَّحْيَالِحِيمِ

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثُقَالَهَا ۞ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثُقَالَهَا ۞ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَالَهَا ۞ يَوْمَينِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَالَهَا ۞ يَوْمَينِ تَحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَالَهَا ۞ يَوْمَينِ يَصُدُرُ ٱلنَّاسُ أَشُتَاتًا لِيُروُ الْغَمَلَهُمُ ۞ فَمَن الْمُعَلِّمِ اللَّهُ مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ ﴿ ۞

## رتيبها سُورة الْعَادِيَاتِ الْبَاهَا

مِ اللهِ الرَّمْنِ الرِّيم

وَالْعَدِيَاتِ صَبْعاً ۞ فَالْمُورِيَاتِ قَدْماً ۞ فَالْمُغِيرَاتِ صُبْعاً ۞ فَأَثَرُنَ بِهِ نَقُعا ۞ فَوَسَطُنَ بِهِ جَمُعا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ لِرَبِّهِ فَأَثَرُنَ بِهِ نَقُعا ۞ فَوَسَطُنَ بِهِ جَمُعا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ فَأَثَرُنَ بِهِ نَقُعا ۞ فَوَسَطُنَ بِهِ جَمُعا ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَكُنُ لِسَعِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ لِحُتِ ٱلْخَيْرِ لَكَ لَشَهِيدٌ ۞ وَإِنَّهُ لِحُتِ ٱلْخَيْرِ ۞ لَيْ اللَّهُ وَلِي الْخَيْرِ ۞ قَلْ يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي ٱلْقُبُورِ ۞ لَيْ رَبِّهُم بِهِمُ يَوْمَهِذِ لِنَّ الشَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبِّهُم بِهِمُ يَوْمَهِذِ لِنَّ السَّدِيدُ ۞ فَا لَصْدُورِ ۞ إِنَّ رَبِّهُم بِهِمُ يَوْمَهِذِ لَّ الْمَيْدِيرُ ۞ وَحُصِّلَ مَا فِي ٱلصَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبِّهُم بِهِمُ يَوْمَهِذِ لِنَّا السَّدُورِ ۞ إِنَّ رَبِّهُم بِهِمُ يَوْمَهِذِ لِنَّ السَّدِيدُ ۞





وَٱلْعَصْرِ ۞ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَفِي نُسُرٍ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوُاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوُاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوُاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوُاْ بِٱلْصَّبْرِ ۞

#### نرتيبها سُورَة ٱلْهُمَزَةِ الْهِا

#### سِيْ اللَّهِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ الرَّالِيِّةِ

وَيْلِ الْكُلِّ هُزَةِ لِلْزَقِ اللَّذِي جَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، ﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ لَخُلَدَهُ،

وَكُلَّا لَيْنَبَذَنَّ فِي ٱلْحُطَمَةِ ٥ وَمَا أَذَرَنكَ مَا ٱلْخُطَمَةُ ۞ نَارُ ٱللَّهِ ٱلْوُقَدَةُ ۞

ٱلَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى ٱلْأَفْءَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مَّؤُصَدَةٌ ۞ فِي عَمِدٍ مُّمَّدِّدةً إِنَّ

#### ترتيها سُورة الفيلِ الهابات

مِينَ الْحِيرَ الْحَيْلَ الْحِيرَ الْحِ

أَلَهُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَابِ ٱلْفِيلِ اللهِ يَجْعَلُ كَيْدَهُمُ

فِي تَضْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْراً أَبَابِيلَ ۞ تَرُمِيهِم

يِحِجَارَةِ مِنْ سِجِيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولِمِ ۞







#### هذا دُعاء نتم القران العظيث

صَدَقَ اللّهُ الْعَظِيمُ ﴿ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ الْحَرِيمُ ﴿ وَبَلَّغَ رَسُولُهُ الْحَرِيمُ ﴿ وَخَالِقُنَا وَخَالِقُنَا وَزَازِقْنَا هُوَ مَوْلَانَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقْنَا هُوَ مَوْلَانَا وَخَالِقُنَا وَرَازِقْنَا هُوَ مَوْلَانَا مِنَ الشّاهِدِينَ الشّاكِرِينَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿

ٱلْحَمْدُ يِ<u>لَّهِ رَبِّ الْعَلَلِينَ ۞ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ</u> عَلَىٰ رَسُولِنَا مُحَمِّدِ وَالْهِ وَصَعْبِهِ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُمَّ رَبِّنَا يَارَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السِّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ وَ ثُبْ عَلَيْنَا يَا مَوْلَا نَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿ وَاهْدِنَا إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿ وَاعْفُ عَنَّا يَا كُرِيمُ ﴿ وَاعْفُ عَنَّا يَا حَلِيهُ ﴿ وَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبِنَا يَارَحْنُ يَارَحِيهُ ۞ اللَّهُ مَّ رَبِّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا خَتْمَ الْقُوْآنِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُمَّ ارْفَعْنَا بِالْقُوْآنِ الْكَرِيمِ ﴿ وَبَارِكْ لَنَا بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمِّدِ صَاحِبِ الشَّرِيعَةِ وَالْبُرْهَانِ السَّرِيعَةِ وَالْبُرْهَانِ السَّرِيعةِ

اللَّهُ مَّ زَيِّناً بزينَةِ الْقُوْآنِ ﴿ وَأَكْرِمْنَا بِكُرَامَةِ الْقُوْآنِ ﴿ وَ شَرِّفْنَا بِشَرَافَةِ الْقُرْآنِ ﴿ وَأَلْبِسْنَا بِخِلْعَةِ الْقُرْآنِ ﴿ وَأَلْبِسْنَا بِخِلْعَةِ الْقُرْآنِ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْقُرْآنِ ﴿ ٱللَّهُمَّ عَافِنَا مِنْ كُلَّ بِلَّاءِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ بِحُرْمَةِ الْقُوْانِ ﴿ وَارْحَمْ جَمِيعَ أُمَّةِ مُحَمَّدِ بِحَقَّ الْقُوْآنِ ﴿ ٱللَّهُمَّ اجْعَلِ الْقُوْآنَ الْعَظِيمَ لَنَا فِي الدُّنْيَا قَرِيناً ﴿ وَفِي الْقَبْرِ مُؤنِسًا ﴿ وَفِي الْقِيَامَةِ شَفِيعًا ﴿ وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا ﴿ وَمِنَ النَّارِ سِتْراً وَحِاباً ﴿ وَإِلَى الْجَنَّةِ رَفِيقاً ﴿ وَإِلَى الْهَيْراتِ كُلُّهَا دَلِيلًا وَإِمَامًا ۞ بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ وَإِحْسَانِكَ وَرَحْتِكَ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرِمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ ﴿ اللَّهُمَّ اهْدِنَا بِهِدَايَةِ الْقُرْآنِ ﴿ وَعَافِنَا بعِنَايَةِ الْقُوْآنِ ﴿ وَ فَجَّنَا مِنَ النِّيرَانِ بِكَرَامَةِ الْقُرْآنِ ۞ وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ بِشَفَاعَةِ الْقُرْآنِ ۞ وَارْفَعْ دَرَجَاتِنَا بِفَضِيلَة الْقُرْآنِ ﴿ وَكَفِّرْ عَنَّا سَيَّئَاتِنَا بتِلا وَقِ الْقُوْآنِ ﴿ يَاذَاالْفَضْلِ وَالْجُودِ وَالْإِحْسَانِ ﴿

ٱللَّهُمَّ يَارَبِّنَا طَمَّرْ قُلُوبَنَا ۞ وَاسْتُرْ عُيُوبَنَا ۞ وَاشْفِ مَرْضَانًا ﴿ وَاقْضِ دُيُونَنَا ﴿ وَبَيِّضْ وُجُوهَنَا وَارْحَهُ آيَاءَنَا ﴿ وَأَجْدَادَنَا ﴿ وَاغْفِرْ لِأُمَّهَا بِنَا وَأَصْلِحُ دِينَنَا وَدُنْيَانًا ﴿ وَشَيِّتُ شَهْلَ أَعْدَائِنَا وَاحْفَظُ أَهْلَنَا وَأَمْوَالَنَا وَبِلَادَنَا مِنْ جَمِيعِ الْأَفَاتِ وَالْأَمْرَاضِ وَالْبَلَايَا ﴿ وَتَبَّتْ أَقْدَامَنَا ﴿ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿ يَحُرْمَةِ الْقُوْآنِ الْعَظِيمِ ﴿ اللَّهُمِّ بِلِّغْ ثُوابِ مَا قَرِأْنَاهُ ﴿ وَنُورَ مَا تَكُوْنَاهُ هَدِيَّةً وَاصِلَةً إِلَّا رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ جَمِيعٍ إِخْوَانِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْرُسَلِينَ الْمُ صَلَواتُ اللهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ اللهِ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ آلِهِ وَأَوْلَادِهِ ﴿ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ أَزْوَاجِهِ ﴿ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ أَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ ﴿ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ ذُرِّيَّا تِهِ ﴿ وَإِلَىٰ أَرْوَاحِ ذُرِّيَّا تِهِ ﴿ رِضْوَانُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ۞ وَإِلَّا أَرْوَاحِ آبَائِنَا وَأُمَّهَا بِنَا وَإِنْوَانِنَا



(تعريف بهذا للصحف الشريف)
ومصطلحات رسهه وضبطه وعد آياته
عُتِبَ هَذَا الْمُعْكَفُ الْحَرِيمُ، وَضُبِطَ عَلَى مَا يُواَفِقُ
رِوايةَ حَفْصِ بْنِ سُلَيْكَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ الأَسَدِيِّ الحُوفِيِّ لِقَراءَةِ
عَاصِم بن أَبِي النَّجُود الحُوفِيِّ التَّابِعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن
عَاصِم بن أَبِي النَّجُود الحُوفِيِّ التَّابِعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَن
عَبْدِ اللَّه بْن حَبيب السَّلميِّ عَنْ عُثْمَانَ بْن عَفَّان وَعليِّ بْن
أَبِي طَالِبٍ وَزَيْد بْن ثَابِت وَأُبَيِّ بْن حَعْب عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم.

وَأُخِذَ هِجَاؤُهُ مِمَّا رَوَاهُ عُلَماءُ الرَّسْمِ عَنِ الْمَصَاحِفِ الَّتِي بَعَثَ بِهَا الْخَلِيفَةُ الرَّاشِدُ عُثْمَان بْنُ عَفّان رَضى الله عَنْهُ إِلَى مَصَّةً وَالْبَصْرَةِ وَالْصُوفَةِ وَالشَّامِ، وَالْمُحْفِ الَّذِي إِلَى مَصَّةً وَالْبَصْرَةِ وَالْصُوفَةِ وَالشَّامِ، وَالْمُحْفِ الَّذِي الْخَتَصَ بِهِ نَفْسَهُ، وَعَنِ جَعَلَهُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَاللَّصْعَفِ الَّذِي اخْتَصَ بِهِ نَفْسَهُ، وَعَنِ الْمَصَاحِفِ الْمُنْتَسَخَةِ مِنْهَا. وَقَدْ روعِي فِي ذَلِكَ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ: أَبُو عَمْرُو الدَّانِي وَأَبُو داودَ سُلَيْان بْنِ نَجَاح مَعَ الشَّيْخَانِ: أَبُو عَمْرُو الدَّانِي وَأَبُو داودَ سُلَيْان بْنِ نَجَاح مَعَ تَرْجِيحِ الثَّانِي عِنْدَ الاغْتِلاَفِ.

هَذَا، وَكُلُّ حَرْفٍ مِنْ حُروفِ هَذَا الْمُعْفِ مُوافِقٌ لِنظيرِهِ

فِ الْمَصَاحِفِ الْعُثْمَانِيَّةِ السِّتَةِ السَّابِقِ ذِحْرُها.
وأُخِذَت طَرِيقَةُ ضَبْطِهِ مِمَّا قَرَّرَهُ عُلَماءُ الضَّبْطِ عَلَى
حَسِي مَا وَرَدَ فِي حِتَابِ "الطِّرازِ عَلَى ضَبْطِ الْخَرَّازِ لِلإِمَامِ
التَّنَسِيِّ وَغَيْرِهِ مِنَ الْحُتُبِ، مَعَ الأَخْذِ بِعَلَامَاتِ الْخَليلِ بْنَ
الْمَشَارِقَةِ، بَدلًا مِنْ عَلَامَاتِ الْأَنْدَلُسِيِّينِ
وَالْمَغَارِبَةَ.

وَاتَّبِعَتْ فِي عَدِّ آيَاتِهِ طَرِيقَةُ الْعُوفِيِّينَ عَنْ أَبِي عَبْدِ السِّلِمِيِّ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ السِّلْمِيّ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ السِّلْمِيّ عَنْ عَلَى طَرِيقَتِهِم ٢٣٣٦ آيَة. رَضِى اللَّه عَنْهُ وَعَدَدُ آي الْقُرْآنِ عَلَى طَرِيقَتِهِم ٢٣٣٦ آيَة. وَقَدِ اعْتُمِدَ فِي عَدِّ الآي مَا وَرَدَ فِي عِتَابِ "الْبَيَانِ" لِلإِمَامِ وَقَدِ اعْتُمِدَ فِي عَدِّ الآي مَا وَرَدَ فِي عِتَابِ "الْبَيَانِ" لِلإِمَامِ الشَّاطِيّ، وَشَرْحَيْهَا لِلْعَلَّمَةِ أَبِي عيد رَضْوَانِ الْمِخَلِّلاتِي وَالشَّيْخِ عَبْد وَشَوَانِ الْمِخَلِّلاتِي وَالشَّيْخِ عَبْد الفَاضِي وَ "غَيْقِيقُ الْبَيَانِ" لِلشَّيْخِ مُحَمَّد الْمُتَولِيِّ وَمَا الفَتَاحِ الْفَاضِي وَ "غَيْقِيقُ الْبَيَانِ" لِلشَّيْخِ مُحَمَّد الْمُتَولِي وَمَا وَرَدَ فِي عَلْمِ الْفَواصِلِ. وَرَدَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُدَوِّنَةِ فِي عِلْمِ السِّيِّينِ وَأَنْصَافِهَا وَرُدَ فِي عَلْمِ السِّيِّينِ وَأَنْصَافِهَا وَرُدَ فِي عَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُدَوِّنَةِ فِي عِلْمِ السِّيِّينِ وَأَنْصَافِهَا وَرُدَ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْكُتُبِ الْمُدَوِّنَةِ فِي عِلْمِ السِّيِّينِ وَأَنْصَافِهَا وَأَخِذَ بَيَانُ أَجْزَائِهِ السَّيِّينِ وَأَخْزَابِهِ السِّيِّينِ وَأَنْصَافِهَا وَأَخْزَابِهِ السِّيِّينِ وَأَنْصَافِهَا وَأَخْزَابِهِ السِّيِّينِ وَأَنْصَافِهَا وَأَخْذَ بَيَانُ أَجْزَائِهِ الشَّلِيْ ثِينَ وَأَخْزَابِهِ السِّيِّينِ وَأَنْصَافِهَا وَأَخْذَ بَيَانُ أَجْزَائِهِ السِّيِّينِ وَأَخْوَاطِهِ السَّلِي وَالسَّيْنِ وَأَخْوَاطِهِ السَّيِّينِ وَأَنْصَافِهَا

وَأُرْبَاعِها مِنْ كِتَابِ "غَيْثُ النَّفْعِ" لِلْعَلَّامَةِ السَّفَاقُسِيِّ

وَغَيْرِهِ مِنَ الْكُتْبِ.

وأُخِذَ بيانُ مكيه وَمَدَنيه فِي الْجَدُولِ الْمُلْحَقِ بِآخِرِ الْمُلْحَقِ بِآخِرِ الْمُلْحَقِ بِآخِرِ اللهُ عَنْ عُنْبِ التَّفْسِيرِ وَالْقِرَاءَاتِ.

وأُخِذَ بَيَانُ وُقوفِهِ وَعَلَاماً تُهَا مِمّا قَرَّرَتْهُ اللَّبْنَةُ الْمُشْرِفَةُ عَلَى مَسِ مَا اقْتَضَتْهُ الْمَعَانِي، عَلَى مُراجَعَةِ هَذَا الْلُصَعَفِ عَلَى مَسِ مَا اقْتَضَتْهُ الْمَعَانِي، مُسْتَرْشِدَةً فِي ذَلِكَ بِأَقُوالِ الأَئِمَّةِ الْمُفَسِّرِينَ وَعُلَماءِ مُسْتَرْشِدَةً فِي ذَلِكَ بِأَقُوالِ الأَئِمَّةِ الْمُفَسِّرِينَ وَعُلَماءِ الوَقْفِ وَالإِبْتِداءِ كَالدَّانِي فِي كِتَابِهِ "الْمُكْتَفَى فِي الْوَقْفِ وَالإِبْتِداء كَالدَّانِي فِي كِتَابِهِ "الْمُكْتَفَى فِي الْوَقْفِ وَالإِبْتِدا " وَأَي جَعْفَر النِّيَّاسِ فِي كِتَابِهِ "الْقَطْعُ وَالإِبْتِنَافُ" وَمَا طُبِعَ مِنَ الْمَصَاحِفِ سَابِقًا.

وَأُخِذَ بَيَانُ السَّجَدَاتِ وَ مَواضِعِهَا مِنْ كُتُبِ الْحَدِيثِ وَالْفِقْهِ عَلَى خِلَافٍ فِي خَمْسٍ مِنْهَا بَيْنَ الأَيْمَةِ الأَرْبَعَةِ وَلَم وَالْفِقْهِ عَلَى خِلَافٍ فِي خَمْسٍ مِنْهَا بَيْنَ الأَيْمَةِ الأَرْبَعَةِ وَلَم تَتَعَرَّضِ اللَّبْنَةُ لِذِكْرِ غَيْرِهِمْ وِفَاقًا أَوْ خِلَافًا، وَهِيَ السَّجْدَةُ التَّانِيَةُ بِسُورَةِ الْجَ ، وَالسَّجَدَاتُ الْوَارِدَةُ فِي السُّورِ الآتِيَةِ: التَّانِيَةُ بِسُورَةِ الْجَ ، وَالسَّجَدَاتُ الْوَارِدَةُ فِي السُّورِ الآتِيَةِ: صَ، والنَّهُ والانشقاق، والعلق.

وَأُخِذَ بِيانُ مَوَاضِعِ السَّكَتَاتِ عِنْدَ حَفْسٍ مِنَ "الشَّاطِبِيَّةِ" وَشُرَّاحِهَا وَتُعْرَفُ كَيْفِيَّتُهَا بِالتَّلَقِّي مِنْ أَفْواهِ الْمَشَاجِ.

#### (اصطلاعات الضبط)

وَضْعُ دَائِرَةٍ خَالِيَةِ الْوَسَطِ هَكَذَا (ه) فَوْقَ أَحَدِ أَحْرُ فِ العِلَّةِ الثَّلَاثَةِ الْمَزيدةِ رَسْمًا يَدُلُّ عَلَى زِيَادَةِ ذَلِكَ الْحَرْفِ فَلاَ يُنْطَقُ بِهِ فِي الوَصْلُ وَلا فِي الوَقْفِ، نَحْوَ (ءَامَنُواْ) (يَتُلُواْ صُحْفًا) (لَأَانْ بَكَنَّهُ بَ) (أَوْلَيْكَ) (مِن نَّبَإِيْ ٱلْمُرْسَلِينَ) (بَنْيُنَاهَا بِأَيْدِ). وَوَضْعُ دَائِرَةٍ قَائِمَةِ مُسْتَطِيلَةِ خَالِيةِ الوَسَطِ هَكَذَا (٥) فَوْقَ أَلِفِ بَعْدَهَا مُتَحَرَّكٌ يَدُلُّ عَلَى زِيادَتِهَا وَصْلاً لاّ وَقْفا، غَوْ: (أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ) (لَّاكِنَّا هُوَ ٱللَّهُ رَبِّ) وَأَهْمَلَتِ الأَّلِفُ الَّتِي بَعْدَهَا سَاكِنٌ، غَوْ: (أَنَا ٱلنَّذِيرُ). مِنْ وَضْع العَلَامَةِ السَّابِقَةِ فَوْقَهَا وَإِنْ كَانَ مُكْمُهَا مِثْلَ الَّتِي بَعْدَهَا مُتَحَرِّكُ فِي أَنَّهَا تَسْقُطُ وَصْلاً وَتَثْبُتُ وَقُفًا لِعَدَم تَوَهُّم ثُبُوتِهَا وَصْلاً.

وَوَضْعُ رَأْسِ خَاءٍ صَغِيرَةٍ (بِدُونِ نُقُطَةٍ) هَكَذَا (ء) فَوْقَ أَيِّ مَرْفِ يَدُلُ عَلَى سُكُونِ ذَلِكَ الْحَرْفِ وَعَلَى أَنَّهُ مُظْهَرٌ أَيِّ مَرْفِ يَدُلُ عَلَى سُكُونِ ذَلِكَ الْحَرْفِ وَعَلَى أَنَّهُ مُظْهَرٌ عَيْثُ يَقُرَعُهُ اللِّسَانُ، غَوْ: (مِّنْ خَيْرٍ) (أَوَ عَظْتَ) (قَدْسَمِعَ) (نَضِجَتُ جُلُودُهُم) (وَإِذْ صَرَفُنَا)

وَتَعْرِيَةُ الْحَرْفِ مِنْ عَلَامَةِ السُّكُونِ مَعَ تَشْدِيدِ الْحَرْفِ التالى يَدُلُّ على إدغام الأوَّل في الثانى إدغامًا كاملًا، يِحَيْثُ يَدُهُبُ مَعَهُ ذَاتُ الْمُدْغَمِ وَصِفَتُهُ، فَالتَّعْرِيَةُ تَدُلُّ عَلَى الْإِدْغَامِ وَالتَّشْدِيدُ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ خَو: (مِّن لِينَةٍ) (مِن الْإِدْغَامِ وَالتَّشْدِيدُ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ خَو: (مِّن لِينَةٍ) (مِن الْإِدْغَامِ وَالتَّشْدِيدُ يَدُلُّ عَلَى كَمَالِهِ خَو: (مِّن لِينَةٍ) (مِن أَرِين لِينَةٍ) (مِن تُورٍ) (مِّن مَّاءٍ) (أُجِيبَت دَّعُوتُكُما) (عَصَواْ وَكَانُواْ) (وَقَالَت طَآمِفَةٌ) (بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ) وَكَذَلِكَ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (أَلَمُ نَغُلُقكُم)

وَتَعْرِيَتُهُ مَعَ عَدَمِ تَشْدِيدِ التَّالِي تَدُلُّ عَلَى إِدْغَامِ الْأَوَّلِ فِي الثَّانِي إِدْغَامًا نَاقِصاً عِيْثُ يَذْهَبُ مَعَهُ ذَاتُ الْمُدْغَمِ مَعَ فِي الثَّانِي إِدْغَامًا نَاقِصاً عَيْثُ يَذْهَبُ مَعَهُ ذَاتُ الْمُدْغَمِ مَعَ بَقَاءِ صِفَتِهِ نَحْو (مَن يَقُولُ) (مِن وَالِي) (فَرَّطْتُمُ) (بَسَطتَ) بَقَاءِ صِفَتِهِ نَحْو (مَن يَقُولُ) (مِن وَالِي) (فَرَّطْتُمُ) (بَسَطتَ) (أَمْطَتُ) أَوْ تَدُلُّ عَلَى إِخْفَاءِ الأَوَّلِ عِنْدَ الثَّانِي؛ فَلاَ هُوَ مُظْهَرٌ حَتَّى يَقْلَبَ مِنْ مُظْهَرٌ حَتَّى يَقْرَعَهُ اللسَانُ وَلاَ هُوَ مُدْغَمٌ حَتَّى يُقْلَبَ مِنْ عِنْسِ تَالِيهِ سَوَاءً أَكَانَ هَذَا الإِخْفَاءُ حَقِيقِيًّا غَوْد؛ (مِن عَلَيْهِ عَنْسِ تَالِيهِ سَوَاءً أَكَانَ هَذَا الإِخْفَاءُ حَقِيقِيًّا غَوْد؛ (مِن عَلَيْهِ عَنْسَ تَالِيهِ سَوَاءً أَكَانَ هَذَا الإِخْفَاءُ حَقِيقِيًّا غَوْد؛ (مِن عَلَيْهِ عَنْدَ الْبَاءِ. عَلَى مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْلُ الأَدَاءِ مِنْ إِخْفَاءِ الْهِيمِ عِنْدَ الْبَاءِ.

وَتَرْكِيبُ الْحَرَكَتَيْنِ: "حَرَكَةُ الْكَرْفِ وَالْحَرَكَةُ الدَّالَّةُ

عَلَى التَّنْوِينِ" سَوَاءٌ أَكَانَتَا ضَبَّتَيْنِ أَمْ فَغْتَيْنِ أَمْ كَسْرَتَيْنِ مَا لَتَنْوِينِ، غَوْ: (حَرِيضُ هَكَذَا: 2 = يَدُلُّ عَلَى إِظْهَارِ التَّنْوِينِ، غَوْ: (حَرِيضُ عَلَيْكُمُ) (حَلِياً غَفُوراً) (وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ)

وَتَتَابُعُهُمَا هَكَذَا " \_ \_ مَعَ تَشْدِيدِ التَّالِي يَدُلُّ عَلَى الإِدْعَامِ الْكَامِلِ غَوْ: (لَرَءُوفٌ رَّحِيهٌ) (مُبُصِرَةً لِتَبُتَغُواْ) (يَوْمَئِذِ نَّاعِمَةٌ)

وَتَتَابُعُهُمَا مَعَ عَدَمِ تَشْدِيدِ التَّالِي يَدُلُّ عَلَى الإِدْغَامِ النَّاقِصِ
غَوْ: (رَحِيمٌ وَدُودٌ) (وَأَنْهَراً وَسُبُلاً) (في جَنَّتِ وَعُيُونِ) أَوْ
عَلَى الإِخْفَاءِ غَوْ: (شِهَابٌ ثَاقِبٌ) (سِرَاعاً ذَالِكَ) (عَلَىٰ حُلِّ
شَىءِ قَدِيرٌ) فَتَرْكِيبُ الْحَرَكَتَيْنِ بِمَنْزِلِةِ وَضْعِ السِّحُونِ
عَلَى الْحَرْفِ، وَتَتَابُعُهُمَا بِمَنْزِلَةِ تَعْرِيتِهِ عَنْهُ.

وَوَضْعُ مِيمٍ صَغِيرَةٍ (م) بَدلَ الْحَرَكَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الْمُنَوِّنِ أَوْ فَوْقَ النُّونِ السَّاكِنَةِ بَدلَ السُّكُونِ مَعَ عَدَمِ تَشْدِيدِ الْبَاءِ التَّالِيَةِ يَدُلُّ عَلَى قَلْبِ التَّنُوينِ أَوِ النُّونِ مِياً، غَوْ: الْبَاءِ التَّالِيةِ يَدُلُّ عَلَى قَلْبِ التَّنُوينِ أَوِ النُّونِ مِياً، غَوْ: (عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ) (جَزَاء بِما كَانُواْ) (كِرامِ بَرَرةِ) (عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصَّدُورِ) (جَزَاء بِما كَانُواْ) (كِرامِ بَرَرةِ) (أَنْبُعُهُم) (وَمِنْ بَعُدِ).

وَالْخُرُوفُ الصَّغِيرَةُ تَدُلُّ عَلَى أَعْيَانِ الْخُرُوفِ الْمَتْوَصَةِ فِي الْمَصَاحِفِ العُثْمَانِيَّةِ مَعَ وجُوبِ النُّطْقِ بِهَا، غَوْ: (ذَلِكَ الْمَصَاحِفِ العُثْمَانِيَّةِ مَعَ وجُوبِ النُّطْقِ بِهَا، غَوْ: (ذَلِكَ الْحَتَبُ) (دَاوُردُ) (يَلُورنَ أَلْسِنَتَهُم) (يُحُيِّ وَيُمِيتُ) (إِنَّ رَبَّهُ وَيُمِيتُ) (إِنَّ وَلِحِي آللهُ) (إِلَى الْمَعْمِ وَيُمِيتُ) (وَكَذَلِكَ نُحِي). كَانَ بِعِ بَصِيراً) (إِنَّ وَلِحِي آللهُ) (إِلَى الْمَعْمِ وَلَكِنَ تَعَسَرَ ذَلِكَ فَي الْمَطَابِعِ وَكَانَ عُلَماءُ الضَّبْطِ يُلْعِقُونَ هَذِهِ الأَحْرُفَ حَرْاءَ بِقَدْرِ خُرُوفِ الْحَيْرَةِ الْمَطَابِعِ الْمَطَابِعِ الْمَعْودِ هَا فَاكْتُفِي بِتَصْغِيرِها فِ الدَّلاَلَةِ عَلَى الْمَقْصُودِ الْلُونِ بَيْنَ الْحَرْفِ الْمُلْحَقِ وَالْحَرْفِ الأَصْلِيَّةِ وَلَكِنْ الْمَقْصُودِ الْمَوْرِهَا فَاكْتُفِي بَيْنَ الْمُلْحَقِ وَالْحَرْفِ الأَصْلِيَّةِ وَلَكِنْ الْأَصْلِيَّةِ وَلَكِنْ الْمَقْصُودِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَرْقِ بَيْنَ الْمُرْفِ الْمُلْحَقِ وَالْحَرْفِ الْأَصْلِيَةِ وَالْحَرْفِ الْأَصْلِيقِ.

وَالآنَ إِلْمَاقُ هَذِهِ الأَمْرُفِ بِالْمُمْرَةِ مُتَيَسِّرٌ وَلَوْ صَبِطَتْ الْمَصَاحِفُ بِالْمُمْرَةِ وَالصَّفْرَةِ وَالْخَمْرَةِ وَفْقَ التَّفْصِيلِ الْمَعْرُوفِ فِي عِلْمِ الضَّبْطِ لَكَانَ لِذَالِكَ سَلَفٌ صَحِيحٌ الْمَعْرُوفِ فِي عِلْمِ الضَّبْطِ لَكَانَ لِذَالِكَ سَلَفٌ صَحِيحٌ مَقْبُولٌ، فَيَبْقَى الضَّبْطُ بِاللَّوْنِ الأَسْوَدِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْعَنْدُوا عَلَيْه.

وَإِذَا كَانَ الْمَرْفُ الْمَثْرُوكُ لَهُ بَدَلٌ فِي الْكِتَابَةِ الأَصْلِيَّةِ عُونَ عَلَى الْبَدَلِ، غَوْ: عُولَ فِي النُّطْقِ عَلَى الْبَدَلِ، غَوْ: (المُلْحَقِ لاَ عَلَى الْبَدَلِ، غَوْ: (الصَّلَوٰةَ) (كَمِشُكُوٰةٍ) (الرِّبَوْأُ) (وَإِذِ السُتَسُقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ).

فَإِنْ وُضِعَت السِّينُ فَوْقَ الصَّادِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَٱللَّهُ يَقُبِضُ وَيَبْصُّلُ) (فِي ٱلْخَلُقِ بَصُّطَةً) دَلَّ عَلَى قِرَاءَتِها يَقْبِضُ وَيَبْصُّلُ) (فِي ٱلْخَلُقِ بَصُّطَةً) دَلَّ عَلَى قِرَاءَتِها بِالسِّينِ لَا بِالصَّادِ لِحَفْسٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ.

فَإِنْ وُضِعَت السِّينُ تَعْتَ الصَّادِ دَلَّ عَلَى أَنَّ النَّطْقَ بِالصَّادِ أَشْهَرُ، وَذَلِكَ فِي كَلِمَةِ (ٱلْمُصَيْطِرُونَ) أَمَا كَلِمَةُ بِالصَّادِ أَشْهَرُ، وَذَلِكَ فِي كَلِمَةِ (ٱلْمُصَيْطِرُونَ) أَمَا كَلِمَةُ (المُصَيْطِرُ) بِسُورَةِ الغَاشِيَةِ فَبِالصَّادِ فَقَطْ لِحَفْسٍ أَيْضًا (بِمُصَيْطِرِ) بِسُورَةِ الغَاشِيَةِ فَبِالصَّادِ فَقَطْ لِحَفْسٍ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِبِيَّةِ.

وَوَضْعُ هَٰذِهِ الْعَلَامَةُ (ب) فَوْقَ الْحَرْفِ يَدُلُّ عَلَى لُزُومِ مَدِّهِ مَدَّا زَائِداً عَلَى الْمَدِّ الأَصْلِيِّ الطَّبِيعِيِّ، غَوْ: (الله) مَدَّا زَائِداً عَلَى الْمَدِّ الأَصْلِيِّ الطَّبِيعِيِّ، غَوْ: (الله) (الطَّالَةُ ) (قُرُوءِ) (سِيَءَبِهِمُ) (شُفَعَلُوُ أُ) (وَمَا يَعُلَمُ تَأُويلَهُ وَ الطَّالَةُ ) (قُرُوءِ) (سِيَءَبِهِمُ) (شُفَعَلُو أُ) (وَمَا يَعُلَمُ تَأُويلَهُ وَ لِللهُ أَنزِلَ) إِللَّا اللهَ أَنزِلَ) إِلَّا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ عَلَى تَفْصِيلِ يُعْلَمُ مِنْ فَنِّ التَّجُويدِ.

وَلاَ تُسْتَعْمَلُ هَذِهِ الْعَلاَمَةُ لِلدِّلاَلَةِ عَلَى أَلِفٍ مَعْذُوفَةٍ بَعْدَ أَلِفٍ مَعْذُوفَةٍ بَعْدَ أَلِفٍ مَعْذُوبَةٍ مِثْل (أَمَنُواْ) كَما وُضِعَ غَلَطًا في بَعْضِ أَلِفٍ مَعْتُوبَةٍ مِثْل (أَمَنُواْ) بِهَمْزَةٍ وَأَلِفٍ بَعْدَها. الْمَصَاحِفِ بَلْ تُحْتَبُ (ءَامَنُواْ) بِهَمْزَةٍ وَأَلِفٍ بَعْدَها. وَوَضْعُ هَذِهِ الْعَلاَمَةِ (٥) تَحْتَ الْحَرْفِ بَدَلًا مِنَ الْفَعْةَ يَدُلُّ وَوَضْعُ هَذِهِ الْعَلاَمَةِ (٥) تَحْتَ الْحَرْفِ بَدَلًا مِنَ الْفَعْةَ يَدُلُّ

عَلَى الإِمَالَةِ وَهِيَ الْمُسَمَّاةُ بِالإِمَالَةِ الْكُبْرَى، وَذَلِكَ فِي كَلْمَةِ (جَبُرِنْهَا) بِسُورَةِ هُود.

وَوَضْعُ النَّقْطَةِ الْمَذْكُورَةِ فَوْقَ آخِرِ الْمِيمِ قُبَيْلَ النُّونِ الْمُشَدِّدَةِ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى (مَالَكَ لاَ تَأْمَنَا) يَدُلُّ عَلَى الإِشْمَامِ وَهُوَ ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ حَمَنْ يُرِيدُ النَّطْقَ بِالضَّمَّةِ إِشَارَةً إِلَى وَهُوَ ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ حَمَنْ يُرِيدُ النَّطْقَ بِالضَّمَّةِ إِشَارَةً إِلَى وَهُوَ ضَمُّ الشَّفَتَيْنِ حَمَنْ يُرِيدُ النَّطْقَ بِالضَّمَّةِ إِشَارَةً إِلَى اللَّهُ السَّفَتَيْنِ حَمَنْ يُرِيدُ النَّطْقَ بِالضَّمَّةِ إِلَى اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْفُلُولُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللّهُ الللْهُ الللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلُولُ الللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ

قَهَذِهِ الْكَلِمَةُ مُكَوَّنَةٌ مِنْ فِعْلِ مُضَارِعٍ مَرْفُوعِ آخِرْهُ نُونٌ مَفْمُولٍ بِهِ أَوَّلُهُ نُونٌ نُونٌ مَفْمُولٍ بِهِ أَوَّلُهُ نُونٌ فَوْ مَفْمُولٍ بِهِ أَوَّلُهُ نُونٌ فَأَصْلُهَا (تَأْمَنُنَا) بِنُونَيْن، وَقَدْ أَجْمَعَ كُتّابُ الْمَصَاحِفِ عَلَى رَسْمِهَا بِنُونٍ وَاحِدَةٍ، وَفِيهَا لِللَّقْرَّاءِ الْعَشْرَةِ مَا عَدَا أَبَا جَعْفَرِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: الإِشْمَامُ - وَقَدْ تَقَدَّمَ - وَالإِشْمَام هُنَا مُقَارِنٌ لِسُكُونِ الْحَرْفِ الْمُدْغَمِ.

وَثَانِيهِماً: الإِخْفَاءُ، وَالْمُرَادُ بِهِ النَّطْقُ بِثُلْقَ الْحَرَكَةِ الْمُضْمُومَةِ، وَعَلَى هَذَا يَذْهَبُ مِنَ النُّونِ الأُولَى عِنْدَ

النُّطْقِ بِهَا ثُلْثُ مَرَكَتِهَا، وَيُعْرَفُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالتَّلَقِّ، وَلَيْعُرَفُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالتَّلَقِّ، وَالإِنْفَاءُ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ.

وَقَدْ ضُبِطَتْ هَذِهِ الْكَلِمَةُ ضَبْطًا صَالِحًا لِكُلِّ مِنَ الْوَجْهَيْنِ السَّابِقَيْنِ.

وَوَضْعُ النُّقْطَةِ بِدُونِ الْحَرَكَةِ مَكَانَ الْهَمْزَةِ يَدُلَّ عَلَى تَسْهِيلِ الْهَمْزَةِ بَيْنَ بَيْن، وَهُوَ هُنَا النُّطْقُ بِالْهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ النَّطْقُ بِالْهَمْزَةِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الأَلِفِ. وَذَلِكَ فِي كَلِمَةِ (ءَ أُنجَمِيٌّ) فِي سُورَةِ فُصِّلَت.

وَوَضْعُ رَأْسِ صَادٍ صَغِيرَةٍ هَكَذَا "ص" فَوْقَ أَلِفِ الْوَصْلِ الْوَصْلِ الْكَانَةُ وَتُسَمِّى أَيْضًا هَمْزَةُ الْوَصْلِ الْكَانَةُ عَلَى سُقُوطِهَا وَصْلاً إِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ الْكَلَمَةِ. فِي أَوَّلِ الْكَلِمَةِ وَسُقُوطِهَا وَصْلاً وَوَقْفًا إِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ الْكَلَمَةِ. وَالشَّورَةُ الْمُحَلَّةُ الَّتِي فِي جَوْفِها رَقَمٌ تَدُلُّ بِهَيْئَتِها عَلَى وَالشَّورَةِ غَوْد وَالدَّائِرَةُ الْمَحَلَّةُ اللَّيةِ فِي السَّورَةِ غَوْد النَّا اللَّيةِ فِي السَّورَةِ غَوْد النَّا اللَّيةِ فِي السَّورَةِ غَوْد النَّا اللَّيةِ فِي السَّورَةِ غَوْد اللَّهَ اللَّهُ اللَّيةِ فِي السَّورَةِ غَوْد اللَّهُ اللَّيةِ اللَّهُ اللَّيةِ فَو السَّورَةِ عَوْد اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُرَاثُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُرَاثُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُرَاثُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ وَالْمُؤْولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُلُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْولُ اللَّهُ وَالْمُؤْولُ اللَّهُ وَالْمُؤُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤُلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ

وَتَدُلُّ هَذِهِ الْعَلَامَةُ ( ﴿ ) عَلَى بِدَايَةِ الْأَجْزَاءِ وَالْأَحْزَابِ وَأَنْصَافِهَا وَأَرْبَاعِهَا.

وَوَضْعُ خَطٍّ أُفُقِيٍّ فَوْقَ كَلِمَةٍ يَدُلُّ عَلَى مُوجِبِ السَّجْدَةِ.
وَوَضْعُ هَذِهِ الْعَلَامَةِ الْ بعْدَ كَلِمَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَوْضِعِ
وَوَضْعُ هَذِهِ الْعَلَامَةِ الْ بعْدَ كَلِمَةٍ يَدُلُّ عَلَى مَوْضِعِ
السَّجْدَةِ نَحُو: (وَبِلَّهِ يَسُجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَواتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ
مِن دَابَةٍ وَٱلْمَلَيِّكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّ يَعْافُونَ رَبَّهُم
مِن دَابَةٍ وَٱلْمَلَيِّكَةُ وَهُمُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اللَّ يَعْافُونَ رَبَّهُم

وَوَضْعُ مَرْفِ السِّينِ فَوْقَ الْحَرْفِ الأَّذِيرِ فِي بَعْضِ الْكَلِمَاتِ يَدُلُّ عَلَى السَّحْتِ عَلَى ذَلِكَ الْحَرْفِ فِي مَالِ الْكَلِمَاتِ يَدُلُّ عَلَى السَّحْتِ عَلَى ذَلِكَ الْحَرْفِ فِي مَالِ وَصْلِهِ بِمَا بَعْدَهُ سَحْتَةً يَسِيرَةً مِنْ غَيْرِ تَنَفُّسِ.

وَوَرَدَ عَنْ مَفْسٍ عَنْ عَاصِمٍ السَّحْتُ بِلَا خِلَافٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّاطِيَّةِ عَلَى أَلِفِ (عِوَجَا) بِسُورَةِ الْحَهْفِ، وَأَلِفِ (مِّرَةِ الشَّاطِيَّةِ عَلَى أَلِفِ (عِوجَا) بِسُورَةِ الْحَهْفِ، وَأَلِفِ (مِّرُ قَدِنا) بِسُورَةِ الْقَيَامَةِ، وَلَامِ (بَلُّ رَانَ) بِسُورَةِ الْمُطَقِّفِينَ.

وَ يَجُوزُ فِي هَاءِ (مَالِيَهُ) بِسُورَةِ الْحَاقَةِ وَجْهَانِ: أَكَدُهُمَا: إِظْهَارُهَا مَعَ السَّحْتِ.

وَثَانِيهِمَا: إِدْغَامُهَا فِي الْهَاءِ الَّتِي بَعْدَهَا فِي لَفْظِ (هَلَكَ) إِدْغَامًا كَامِلًا، وَذَلِكَ بِتَجْرِيدِ الْهَاءِ الْأُولَى مِن السُّكُونِ مَعَ

وَضْعِ عَلَامَةِ التَّشْدِيدِ عَلَى الْهَاءِ التَّانِيَّةِ.

وَقَدْ ضُبِطَ هَذَا الْمَوْضِعُ عَلَى وَجْهِ الإِظْهَارِ مَعَ السَّعْتِ؛ لأَنَّهُ هُوَ الَّذِى عَلَيْهِ أَعْثَرُ أَهْلِ الأَدَاءِ، وَذَلِكَ السَّعْتِ؛ لأَنَّهُ هُوَ الَّذِى عَلَيْهِ أَعْثَرُ أَهْلِ الأَدَاءِ، وَذَلِكَ بِوَضْعِ عَلَامَةِ السُّعُونِ عَلَى الْهَاءِ الأُولَى مَعَ تَجْرِيدِ الْهَاءِ الثَّانِيَةِ مِنْ عَلَامَةِ السُّعْدِيدِ لِلدِّلاَلَةِ عَلَى الإظْهَارِ.

وَإِلْحَاقُ وَاوِ صَغِيرَةٍ بَعْدَ هَاءِ ضَمِيرِ الْمُفْرَدِ الْغَائِبِ إِذَا كَانَتْ مَضْمُومَةً يَدُلُّ عَلَى صِلَةِ هَذِهِ الْهَاءِ بِوَاوِ لَفْظِيَّةٍ فِي كَانَتْ مَضْمُومَةً يَدُلُّ عَلَى صِلَةِ هَذِهِ الْهَاءِ بِوَاوِ لَفْظِيَّةٍ فِي حَالِ الوَصْلِ. وَإِلْحَاقُ يَاءٍ صَغِيرَةٍ مَرْدُودَةٍ إِلَى خَلْفٍ بَعْدَ هَاءِ الضَّمِيرِ الْمَذْكُورِ إِذَا كَانَتْ مَصْمُورَةً يَدُلُّ عَلَى صِلَتِهَا الضَّمِيرِ الْمَذْكُورِ إِذَا كَانَتْ مَصْمُورَةً يَدُلُّ عَلَى صِلَتِها بِيَاءٍ لَفْظِيَّةٍ فِي حَالِ الوَصْلِ أَيْضًا.

وَتَكُونُ هَذِهِ الصِّلَةُ بِنَوْعَيْهَا مِنْ قَبيلِ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ الطَّبِيعِيِّ الطَّبِيعِيِّ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ الْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ الْمَدْ يَكُنْ بَعْدَهَا هَمْزُ، فَتُمَدُّ بِمِقْدَارِ حَرَكَتَيْنِ: غَوْ الْمَدِّ بَعْدَهَا هَمْزُ، فَتُمَدُّ بِمِقِدَارِ حَرَكَتَيْنِ: غَوْ قَوْلِهِ تَعَالَى (إِنَّ رَبَّهُ, كَانَ بِعِ بَصِيراً).

وَتَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمَدِّ الْمُنْفَصِلِ إِذَا كَانَ بَعْدَهَا هَمْزٌ، وَتَكُونُ مِنْ قَبِيلِ الْمَدِّ الْمُنْفَصِلِ إِذَا كَانَ بَعْدَهَا هَمْزٌ، وَتَمَدُّ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِ حَرَكَاتٍ فَتُوضَعُ عَلَيْهَا عَلَامَةُ الْمَدِّ، وَتُمَدُّ بِمِقْدَارِ أَرْبَعِ حَرَكَاتٍ أَوْ خَسٍ غَوْ قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَأَمُرُهُ وَ إِلَى اللّهِ) وقوله جَلَّ وَعَلا: (وَأَمْرُهُ وَ إِلَى اللّهِ) وقوله جَلَّ وَعَلا: (وَأَلَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ)

وَالْقَاعِدَةُ:

أَنَّ مَفْصاً عَنْ عَاصِمِ يَصِلُ كُلَّ هَاءِ ضَمِيرٍ لِلْمُفْرَدِ الْمُفْرَدِ الْمُفْرَدِ الْمُفْرَدِ الْمُفْرَدِ الْعَاتِّ بِوَاوِ لَفْظِيَّةٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمومَةً، وَيَاءٍ لَفْظِيَّةٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمومَةً، وَيَاءٍ لَفْظِيَّةٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمومَةً، وَيَاءٍ لَفْظِيَّةٍ إِذَا كَانَتْ مَضْمورَةً بِشَرْطِ أَنْ يَتَحَرَّكَ مَا قَبْلَ هَذِهِ الْهَاءِ وَمَا بَعْدَهَا، وَقَدِ اسْتُثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَأْتِي:

- (۱)- الْهَاءُ مِنْ لَفْظِ (يَرُضَهُ) في سورَةِ الزِّمر؛ فَإِنَّ حَفْصًا ضَمَّهَا بِدُونِ صِلَةٍ.
- (٢)-الْهَاءُ مِنْ لَفْظِ (أَرْجِهُ) فِي سورَتَى الْأَعْرَافِ وَالشُّعَرَاءِ فَإِنَّهُ سَكَّنَهَا.
- (٣)- الْهَاءُ مِنْ لَفْظِ (فَأَلْقِهُ) فِي سورَةِ النَّمْلِ، فَإِنَّهُ سَحَّنَهَا أَنْضًا.

وَإِذَا سَكِنَ مَا قَبْلَ هَاءِ الضَّمِيرِ الْمَذْكُورَةِ، وَتَّكَرَّكَ مَا بَعْدَهَا؛ فَإِنَّهُ لَا يَصِلُهَا إِلَّا فِي لَفْظِ (فِيهِ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَ يَخُلُدُ فِيهِ ءُ مُهَانًا) فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ.

أَمَّا إِذَا سَحْنَ مَا بَعْدَ هَذِهِ الْهَاءِ سَوَاءً أَحَانَ مَا قَبْلَهَا مُتَحَرِّحًا أَمْ سَاحِنًا فَإِنَّ الْهَاءَ لَا تُوصَلُ مطلقًا، لِتَلَّا مُتَحَرِّحًا أَمْ سَاحِنًا فَإِنَّ الْهَاءَ لَا تُوصَلُ مطلقًا، لِتَلَّا يَجْتَمِعَ سَاحِنَانِ. نَعْو قَوْلِهِ تَعَالَى: (لَهُ ٱلْمُلُكُ) (وَءَاتَيْنَهُ يَجْتَمِعَ سَاحِنَانِ. نَعْو قَوْلِهِ تَعَالَى: (لَهُ ٱلْمُلُكُ) (وَءَاتَيْنَهُ الْمُلِكُ) (فَأَنزَلْنَا بِهِ ٱلْمَاءَ) (إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ).

تَنْبِيهَاتٌ:

(أ) إِذَا دَخَلَتْ هَمْزَةُ الاِسْتِفْهَامِ عَلَى هَمْزَةِ الْوَصْلِ الدَّاخِلَةِ عَلَى لَامِ التَّعْرِيفِ جَازَ لِحَفْسٍ فِي هَمْزَةِ الْوَصْلِ الدَّاخِلَةِ عَلَى لامِ التَّعْرِيفِ جَازَ لِحَفْسٍ فِي هَمْزَةِ الْوَصْلِ وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: إِبْدَا لُهُمَا أَلِفًا مَعَ الْمَدِّ الْمُشْبَعِ "أَى بِمِقْدَارِ سِتِّ حَرَكَاتٍ".

وَثَانِيهِمَا: تَسْهِيلُهَا بَيْنَ بَيْن "أَى بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْآلِفِ" مَعَ الْقَصْرِ وَالْمُرَادُ بِهِ عَدَمُ الْمَدِّ أَصْلاً وَالْهُرَادُ بِهِ عَدَمُ الْمَدِّ أَصْلاً وَالْهَبُهُ الْأَوَّلُ مُقَدَّمٌ فِي الْأَدَاءِ، وَجَرَى عَلَيْهِ الضَّبْطُ.

وَقَدْ وَرَدَ ذَلِكَ فِي ثَلَاثِ كَلِمَاتٍ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ مِنَ الْقُرْآنِ الْكَريمِ:

- (١) -( الذَّكَّرِينِ) في مَوْضِعَيْهِ بِسورَةِ الأَنْعَامِ.
  - (٢) ( ءَ الْكَانَ) فِي مَوْضِعَيْهِ بِسُورَةِ يُونُس.
- (٣)-(ءَ الله في قوله تعالى: (قُلُ ءَ الله أَذِنَ لَكُمُ ) بِسورَةِ يُونُس.

وَفِي قَوْلِهِ جَلَّ وَعَلَا: (ءَآنلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشُرِكُونَ) بِسورَةِ النَّمْل.

حَمَا يَجُوزُ الإِبْدَالُ وَالتَّسْهِيلُ لِبَقِيَّةِ الْقُرَّاءِ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِع، وَقَدِ الْمُتُصَ أَبُو عَمْرو وَأَبُو جَعْفَر بِهَذَيْنِ الْمَوَاضِع، وَقَدِ الْمُتُصَ أَبُو عَمْرو وَأَبُو جَعْفَر بِهَذَيْنِ الْوَجْهَينِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا جِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرُ) بِسُورَة يُونُس، عَلَى تَفْصِيلِ فِي كُتُبِ الْقِرَاءَاتِ.

وَ يَجُوزُ لِحَفْصٍ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ الثَّلَاثَةِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا: فَتْحُ الضَّادِ. وَثَانِيهِمَا: ضَمُّهَا.

وَالْوَجْهَانِ مَقْروةٌ بِهِمَا، وَالْفَتْخُ مُقَدَّمٌ فِي الأَدَاءِ.

(ج)-في كلِمَةِ (ءَاتَانِءَ) في سُورَةِ النَّمْلِ وَجْهَانِ لِحَفْسٍ وَقْفًا:

أَحَدُهُمَا: إِثْبَاتُ اليَاءِ سَاكِنَةً. وَثَانِيهِمَا: حَذْفُهَا مَعَ الوَقْفِ عَلَى النُّونِ سَاكِنَةً.

أَمَّا فِي مَالِ الوَصْلِ فَتَثْبُتُ اليَاءُ مَفْتُومَةً.

(د)-وَفِي كَلِمَةِ (سَلَسِلا) فِي سُورَةِ الإِنْسَانِ وَجْهَانِ أَيْضًا وَقْفًا:

أَحَدُهُما: إِثْبَاتُ الأَلِفِ الأَخِيرَةِ. وَتَانِيهِما: حَذْفُها مَعَ الوَقْفِ عَلَى اللَّهِ سَاكِنَةً.

أَمَّا فِي حَالِ الوَصْلِ فَغُنْذَفُ الأَلِفُ.

وَهَذِهِ الْأَوْجُهُ الَّتِي تَقَدَّمَتْ لِحَفْسٍ، عَنْ عَاصِم ذَكَرَهَا الْإِمَامُ الشَّاطِئِ فِي نَظْمِهِ الْمُسَمَّى "حِرْزُ الْأَمَانِي وَوَجْهُ التَّهَافِيِّ فِي نَظْمِهِ الْمُسَمَّى "حِرْزُ الْأَمَانِي وَوَجْهُ التَّهَافِيِّ أَنْ نَظْمِهِ الْمُسَمَّى "حِرْزُ الْأَمَانِي وَوَجْهُ التَّهَاطِئِيَّةُ.

# هَذَا، وَالْمَوَاضِعُ الَّتِي تَعْتَلِفُ فِيهَا الطُّرُقُ ضُبِطَتْ لِحَفْسٍ بِمَا يُوَافِقُ طَرِيقَ الشَّاطِبِيَّةِ.

### (علامات الوقف)

| عَلَامَةُ الْوَقْفِ اللَّازِمِ، نَعْو:                                                                         | هر        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ( إِنَّمَا يَسُمِّيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَا                                                       | الم أنو   |
| يبعثهم الله)                                                                                                   | , IL      |
| عَلَامَةُ الْوَقْفِ الْمَمْنُوعِ، غَوْد                                                                        | У         |
| (ٱلَّذِينَ تَتُوفَّاهُمُ ٱلْلَيْكَ عَهُ طَيِّبِينٌ يَقُولُونَ                                                  | 117       |
| سَلَمْ عَلَيْكُمْ أَدْخُلُواْ ٱلْجِنَّةَ).                                                                     | 3         |
| عَلَامَةُ الْوَقْفِ الْجَائِزِ جَوَازًا مُسْتَوِى الطَّرَفَيْنِ،                                               | 5         |
| عَوْ: - عَوْ: - عَوْدَ اللَّهُ | le        |
| ( عَنْ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِٱلْحَقِّ عِلَيْكَ فَتَيَةً عَلَيْكَ فَتَيَةً اللَّهُ مَ فِتُيةً             | ة الأشقاء |
| ءَ مَنُواْ بِرَبِّهِمُ).                                                                                       | 100       |
| عَلَامَةُ الْوَقْفِ الْجَائِزِ مَعَ كَوْنِ الْوَصْلِ أَوْلَى، غَوْ:                                            | صل        |
| (وَا يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّا                                                    |           |
| هُو وَإِن يَمْسَمُكُ بِخَيْرٍ فَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ                                                        | الطيقا    |
| قَدِيرٌ).                                                                                                      |           |

| عَلَامَةُ الْوَقْفِ الْجَائِزِ مَعَ كَوْنِ الْوَقْفِ أَوْلَى،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | قلے |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| نَعُو: السَّالِقَالِينَ السَّالِقَالِينَ السَّالِقَالِينَ السَّالِينَ السَّالِقَالِينَ السَّالِقَالِينَ السَّالِقَالِينَ السَّلِينَ السّلِينَ السَّلِينَ السّلِينَ السَّلِينَ ال |     |
| (قُل رَّبِي أَعُلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعُلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |
| فَلَا تُمَارِ فِيهِمُ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| عَلَامَةُ تَعَانُقِ الْوَقْفِ جِيْثُ إِذَا وُقِفَ عَلَى أَحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| الْمَوْضِعَيْنِ لَا يَصِحُ الْوَقْفُ عَلَى الْآخَرِ، نَحْو:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| (ذَالِكَ ٱلْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِّلْمُتَّقِينَ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |

هذا وَقَدْ نَالَ شَرَفَ طِبَاعَةِ هَذَا الْمُعْفِ الشَّرِيفِ وَنَسْخِهِ الْأُسْتَاذَ أَحْمَد خُسْرَو (١٨٩٩-١٨٩١م) الَّذِى أَوْقَفَ مَيَاتَهُ لِخِدْمَةِ كِتَابَةِ وَنَسْخِ وَ نَشْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ فَقَدْ خَطَّ بِقَلْمِهِ الشَّرِيفِ هَذَا الْمُعَف بِتَوْجِيهٍ مِنَ الْأُسْتَاذ بَدِيعِ الزَّمَان سَعِيد النُّورْسِي (١٨٧٦-١٩٦٩م) وَقَدْ تَبَوَّءَ هَذَا اللَّمْعَفُ مَنْزَلَةً عَالِيَةً فِي تَارِيخِ كِتَابَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ وَنَسْخِهِ بِمَا مَقَقَهُ مِنْ أَنَّهُ أَوَّلُ مُصْعَفِ يَظْهَرُ فِيهِ إِعْجَازُ وَنَسْخِهِ بِمَا مَقَقَهُ مِنْ أَنَّهُ أَوَّلُ مُصْعَفِ يَظْهَرُ فِيهِ إِعْجَازُ التَّوافُقَاتِ، وَذَلِكَ بَمَا يَتَجَلَّى فيه مِنْ تَنَاسُبَاتٍ لَطِيفَةٍ وَمُوافَقاتِ رَائِعَةِ بَيْنَ أَلْفَاظِهِ مِنْ نَاحِيةِ الرَّسْمِ.

فَمَثَلًا: لَا يَعْلُو لَفْظٌ مِنْ أَلْفَاظٍ الْجَلَالَةِ (اللهِ) الْبَالِغ عَدَدُهَا (٢٨٠٦) الواردة في الْمُعْفِ كَامِلًا مِنْ ذَلِكَ التَّنَاسُب سَواءً كَانَ تَنَاسُبًا ظَاهِرًا فِي صَفْحَةِ وَاحِدَةِ أَوْ بَيْنَ صَفْحَةِ وَصَفَاتٍ أُنْرَى وَكَذَلِكَ كَثِيرٌ مِنَ الْكَلِمَاتِ الَّتِي يَظْهَرُ فِيهَا ذَلِكَ النَّوْعُ مِنَ التَّنَاسُبِ لِمُوافَقَةٍ خَطِّيَّةٍ أَوْ مَعْنَويَّةٍ مِنْ أَوَّلِ الْمُعْمَفِي إِلَى آخِرهِ. وَلإِظْهَارِ تِلْكَ التَّنَاسُبَاتِ وَالتَّوَافْقَاتِ عُمِدَ إِلَى اسْتِغْدَامِ الْمِدَادِ الأَعْمَر بدرجاتِهِ الْمُغْتَلِفَة في طِبَاعَة هَذَا الْمُعْفِ الشَّريفِ. وقَدْ نَالَ شَرَفَ طِبَاعَةِ هَذَا الْمُعْمَفِ الشَّريفِ مَطْبَعَةُ الْخَيْرَاتِ لِلنَّشْرِ بِاسْتَانْبُولَ - تُرْكِيا بَاذِلَةً مُنْتَهَى جُهْدِهَا وَحِرْصِهَا فِي تَجْوِيدِ طِبَاعَتِهِ وَإِخْرَاجِهِ عَلَى أَحْسَنِ مَا يَكُونُ، مُتَعَبِّدَةً بِذَلِكَ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ.

# فِهْرِسْ هٰذَا للنَّهْمَفِ الشَّرِيفِ

|                 | و کار | الجزء | و المحمد    | السّورة                   | رقمالسورة | 371      |                      | الآية | الجزء | المحالة | السّورة    | رقمالسورة |
|-----------------|-------|-------|-------------|---------------------------|-----------|----------|----------------------|-------|-------|---------|------------|-----------|
| مكية            | 79    | ۲.    | ٣97         | العَنكبوت                 | 79        |          | مكيتة                | ٧     | 1     | 1       | الفَاتِحَة | 1         |
| مكيتة           | ٦.    | 71    | ٤.٤         | الرُّوم                   | ٣.        |          | مدنية                | 7.17  | 1     | ۲       | البقرة     | ۲         |
| مكية            | 45    | 71    | <b>EII</b>  | لقمان                     | ۳۱        |          | مدنية                | ۲     | ٣     | ٥.      | العران     | ٣         |
| مكية            | ٣.    | 71    | 810         | السَّجدة                  | ٣٢        |          | مدنية                | 177   | {     | YY      | اليِّسَاء  | 8         |
| مَدَنية         | ٧٣    | 71    | Als         | الأمزاب                   | ٣٣        |          | مدنية                | 17.   | 1     | 1.7     | المائدة    | ٥         |
| مكية            | 30    | 77    | 173         | سَبَاء                    | 45        |          | مكيتة                | 170   | ٧     | 171     | الأنعام    | 1         |
| مكية            | 80    | 77    | 3773        | فاطر                      | 40        |          | مكية                 | 7.7   | ٨     | 101     | الأعراف    | ٧         |
| مكيتة           | ۸٣    | 77    | <b>{</b> {. | يس                        | ٣٦        |          | مدنية                | ۷٥    | 9     | 177     | الأنفال    | ٨         |
| مكيتة           | 144   | 77    | 133         | الصّافات                  | ٣٧        |          | مدنية                | 179   | 1.    | IAY     | التوبة     | 9         |
| مكيتة           | ٨٨    | 78    | 804         | <i>ب</i><br>ص             | ٣٨        |          | مكيتة                | 1.9   | 11    | ۲.۸     | يونس       | 1.        |
| مكيتة           | ٧٥    | 78    | 103         | الزمر                     | 49        |          | مكيتة                | 174   | 11    | 177     | هود        | 11        |
| مكية            | ٨٥    | 75    | 177         | غافر                      | ٤.        |          | مكيتة                | 111   | 17    | 740     | يوسف       | 17        |
| مكية            | ٥٤    | 75    | <b>EVV</b>  | فُصّلت                    | ٤١        |          | مَدَنية              | 43    | 17    | 789     | الرّعد     | 17        |
| مكيتة           | ٥٣    | 40    | 272         | الشوري                    | 13        |          | مكيتة                | 07    | 17    | 700     | أبرهيم     | 18        |
| مكية            | ٨٩    | 40    | PA3         | الرِّخْرُف                | 24        |          | مكية                 | 99    | 18    | 777     | الججو      | 10        |
| مكيتة           | 09    | 70    | 197         | التّنان                   | 11        |          | مكية                 | 171   | 18    | 777     | النّحل     | 17        |
| مكيتة           | ٣٧    | 40    | 899         | الجاثية                   | 80        |          | مكيتة                | 111   | 10    | 777     | الإسراء    | 17        |
| مكية            | 40    | 77    | 0.7         | الأحقاف                   | 13        |          | مكية                 | 11.   | 10    | 797     | الكهف      | 11        |
| مَدَنية         | 71    | 77    | 0.7         | عمّد                      | ٤٧        |          | مكية                 | 91    | 17    | ٣.٥     | مَريَم     | 19        |
| مَدَنية         | 19    | 77    | oll         | الفَتْح                   | ٤٨        |          | مكيتة                |       | 17    | 717     | طله        | ۲.        |
| مَدَنية         |       | 77    | 010         | الاُرَّات<br>المجرات<br>ق | 19        |          | مكية                 | 117   | 17    | 777     | الأنبياء   | 71        |
| مكيتة           | 80    | 77    | ۸۱۵         |                           | ٥٠        |          | مَدَنية              | ٧٨    | 17    | 777     | - IS       | 77        |
| مكيتة           | 7.    | 77    | 07.         | الدّاريات                 | 01        |          | عَسِةً               | 111   | 1.4   | 737     | المؤمنون   | 74        |
| مكية            | 1 59  | ۲۷    | ٥٢٣         | الطُّور                   | ٥٢        |          | مَدَنية              | 18    | 1.4   | ٣٥.     | النُّور    | 3.4       |
| مكتة            | 17    | 77    | 077         | التجم                     | ٥٣        |          | مكية<br>مكية<br>مكية | ٧٧    | 1.4   | 709     | ,          | 40        |
| مكية<br>مَدَنية | 00    | 77    | ۸۲۵         | القَمَر                   | ٥٤        |          | مكيتة                | 777   |       | ۷۲۳     | الشُّعَراء | 77        |
|                 |       | ۲۷    | ١٣٥         | الرَّحاٰن                 | ٥٥        |          | مكيتة                | 94    | 19    | ۳۷۷     | 0-1        | ۲۷        |
| مكيتة           |       | 77    | 370         | الواقِعَة                 | 07        | D. STATE | مكيتة                | ٨٨    | ۲.    | ۳۸٥     | القَصَص    | ۲۸        |

# فِهْرِسْ هٰذَا للْصْحَفِ الشَّرِيفِ

|                                              | الآية | الجزء | العربة العربة | السورة     | رقمالسورة |          |                                              | و کا ا     | الجزء | الصينة الصينة | السورة      | رقمالسورة |
|----------------------------------------------|-------|-------|---------------|------------|-----------|----------|----------------------------------------------|------------|-------|---------------|-------------|-----------|
| مكية                                         | 17    | ٣.    | 091           | الطارق     | ٨٦        | e ile    | مدنية                                        | 79         | 77    | ٥٣٧           | الحديد      | ٥٧        |
| مكيتة                                        | 19    | ٣.    | 097           | الأعلى     | ۸٧        | 24/6     | مدنية                                        | 77         | ۲۸    | 730           | الجادلة     | ٥٨        |
| مكية                                         | 77    | ٣.    | 097           | الغاشِية   | ٨٨        | المراجعة | مدنية                                        | 78         | ۲۸    | 080           | الحشر       | ٥٩        |
| مكيتة                                        | ٣.    | ٣.    | 094           | الفجر      | ٨٩        | e H      | مدنية                                        | 14         | 7.1   | 089           | المُمَّينة  | ٦.        |
| مكتة                                         | ۲.    | ٣.    | 390           | البلد      | 9.        |          | مدنية                                        | 18         | 71    | 001           | الصّف       | 11        |
| مدسة                                         | 10    | ٣.    | 090           | الشّهس     | 91        | م والم   | مدنية                                        | -11        | 7.1   | 007           | الْنْ تُحَة | 77        |
| مكيتة                                        | 71    | ٣.    | 097           | اللّيٰل    | 97        |          | مدنية                                        | 11         | 7.    | 300           | المنافقون   | ٦٣        |
| مكية مكية                                    | 11    | ٣.    | 097           | الضّمىٰ    | 98        | 11.51    | مدنية                                        | 1.4        | ۲۸    | 500           | التَّغَابُن | 78        |
| مكية                                         | ٨     | ٣.    | 097           | الشَّرح    | 98        |          | مدنية                                        | 17         | ۲۸    | ۸٥٥           | الطّلاق     | 70        |
| مكتة                                         | ٨     | ٣.    | 097           | الِتِّين   | 90        | -Kart    | مَدَنية                                      | 17         | 7.1   | ٥٦.           | التّحرّيم   | 11        |
| مكية                                         | 19    | ٣.    | 180           | العلق      | 97        |          | مكية                                         | ٣.         | 79    | 150           | المُلك      | 17        |
| مكّة                                         | 0     | ٣.    | 099           | القدر      | 97        |          | مكية                                         | 70         | 79    | 350           | القَلَم     | ٦٨        |
| مدنية                                        | ٨     | ٣.    | 099           | البينة     | 9.8       |          | مكتة                                         | 70         | 79    | ٥٦٦           | المَاقَّة   | 79        |
| مَدَنية                                      | ٨     | ٣.    | 7             | الزّلزَلة  | 99        |          | مكية                                         | <b>{</b> { | 79    | ۸۲٥           | المعارج     | ٧.        |
| مكيّة                                        | 11    | ٣.    | 7             | العاديات   | 1         |          | مكسة                                         | ۲۸         | 79    | ٥٧٠           | نُوح        | ٧١        |
| مكيّة                                        | 11    | ٣.    | 7.1           | القَارِعَة | 1.1       |          | مكية                                         | ٨٢         | 79    | ٥٧٢           | الجنّ       | 77        |
| مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية | ٨     | ٣.    | 7.1           | التَّڪاثُر | 1.7       |          | مكية<br>مكية                                 | ۲.         | 79    | ٥٧٤           | المُزّمل    | ٧٣        |
| مكيّة                                        | ٣     | ٣.    | 7.5           | العَصر     | 1.4       |          | مكية                                         | 57         | 49    | ٥٧٥           | المدّيْر    | ٧٤        |
| مكية                                         | 9     | ٣.    | 7.5           | الهُمَزة   | 1.8       |          | مكية<br>مَدَنية                              | ٤.         | 79    | ٥٧٧           | القِيَامَة  | ۷۵        |
| مكية                                         | 0     | ٣.    | 7.5           | الفِيل     | 1.0       |          | مدنية                                        | ۲۱         | 79    | ۸۷۵           | الإنسان     | ٧٦        |
| مكيّة                                        | 5     | ٣.    | 7.4           | یر<br>قریش | 1.7       |          | مكية<br>مكية                                 | ٥.         | 49    | ٥٨٠           | المرسكلات   | ٧٧        |
| مكيّة                                        | ٧     | ٣.    | 7.5           | الماعون    | 1.7       |          | مكية                                         | ٤.         | ٣.    | 240           | التّباء     | ٧٨        |
| مكية                                         | ٣     | ٣.    | 7.4           | الكوثر     | 1.8       |          | مكيتة                                        | ٤٦         | ٣.    | ٥٨٣           | النّازعات   | ٧٩        |
| مكية                                         | 7     | ٣.    | 7.8           | الكافرون   | 1.9       |          | مكية                                         | 27         | ۳.    | ٥٨٥           | عبس         | ۸.        |
| مدنية                                        | ٣     | ٣.    | 7.8           | التّصر     | 11.       |          | مكيتة                                        | 79         | ٣.    | ٥٨٦           | التَّكوير   | ٨١        |
| مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية<br>مكية         | ٥     | ٣.    | 7.8           | المسد      | 111       |          | مینة<br>مینة<br>مینة<br>مینة<br>مینة<br>مینة | 19         | ٣.    | ۷۸۵           | الانفطار    | ٨٢        |
| مكية                                         | ٤     | ٣.    | 7.0           | الإخلاص    | 117       |          | مكيتة                                        | ٣٦         | ٣.    | ۸۸۵           | المطقفين    | ۸۳        |
| مكية                                         | ٥     | ٣.    | 7.0           | الفَلَق    | 117       |          | مكيتة                                        | 70         | ٣.    | ٩٨٥           | الإنشِقاق   | ٨٤        |
| مكيّة                                        | 7     | ٣.    | 7.0           | التّاس     | 118       |          | مكية                                         | 77         | ٣.    | 09.           | البُرُوج    | ۸٥        |

# بِسُ مِانَتُهِ ٱلرِّحْنُ ٱلرِّحِيمِ

#### الأزهر الشريف

مجمع البحوث الإسلامية الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة

تم بعون الله و توفيقه مراجعة هذا للصحف الشريف مصحف التوافقات - على أمهات كتب القراءات والرسم والضبط والفواصل والوقف والتفسير

تحت إشراف

إدارة البحوث والتأليف والترجمة بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بمعرفة لجنة مراجعة المصاحف برئاسة

فضيلة الأستاذ الدكتور / أحمد عيسى المعصراوى رئيس لجنة الصحف وشيخ عموم المقارئ المصرية والشيخ / سيد على عبد المجيد عبد السميع - وكيلاً والشيخ / حسن عبد النبي عبد الجواد عراقي - وكيلاً

#### وعضوية كل من:

الشيخ/ عبد السلام عبد القادر داود الشيخ/ سلامة كامل جمعة الشيخ/ حسن عيسى حسن المعصراوى الشيخ/ حمادة سليان عبد العال الدكتور/ بشير أحمد دعبس الشيخ/ محمد السيد عفيفي سلامة

الشيخ / محمد مصطفى علوة

الشيخ/ عبدالله منظور عبدالرازق الشيخ/ علي سيد شرف الشيخ/ أحمد زكي بدرالدين الشيخ/ محمد الجعيدي الدكتور/ عبدالكريم إبراهيم عوض صالح الشيخ/ عبدالرحن محمد كساب الشيخ/ محمد حسين سعد

AL \_AZHAR

ISLAMIC RESEARCH ACADEMY

GENERAL DEPARTMENT

For Research, Writting & Translation

الازهـر مجمع البحوث الإسلامية الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة

ه إدارة المصاحف ، نحوذج رقم ( ٤ )

تصریح بتداول مصحف ( بخط آ کی خرس و - طوری کای البوافقات) رقم (۱۸۷) الصادر فی ۱۶/ ۱۰/ ۲۰۰۹ م

السيد/ مدين السفايل الموسة تركيا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد:

وعلى جواز نشره في حدود الكمية المصرح لكم بتداولها قدرها (مُرْبِعُونُ لَفُ) نسخة ، وذلك بناء على تقرير لجنة مراجعة المصاحف الصادر بتاريخ ١٠/١/ ٢٠٠٩م

علما بأن هذا التصريح خاضع للقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٥ الحناص بطبع وتداول المصاحف والأحماديث النبوية الشريفة وكذلك قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٦ وقرار السيد وزير العدل رقم ١٦٣٣ لسنة ١٩٨٦ .

مع مراعاة الدقة التامة في جمع وترتيب الصفحات والملازم والا ستضطر الإدارة لسحب التصريح الذي يحمل هذا الرقم ومصادرة جميع النسخ إذا ظهر بإحداها خلل ما طبقا للقانون سالف الذكر .

علما بأن هذا التصريح صالح لمدة أقصاها خمس سنوات تمضي من تاريخه .

ومرافق لهذا التصريح نسخة من المصحف المشار إليه ختمت في جميع صفحاتها بخاتم الإدارة العامة للبحوث والتأليف والترجمة .

علاءعدالفار والسلام عليكم ورحبة الله وبركاته ،،، تحريرا في على المالكان ال

64..9/ 1./14

مدير عام الإدارة العامة للبحوث والماليف والترجلة

-9/1/12

الأمين العام

لمجمع البحوث الإسلامية



#### دارالخيرات للنشر HAYRÂT NEŞRİYAT

www.hayrat.com info@hayrat.com

شارع عاشق ویسل رقم: ۷۲ کوشوك شکمجه/استانبول/ترکیا

هاتف: ۲۲ ۲۲ ۲۲۰ (۹۰+) فاکس: ۳۲ ۲۹ ۲۲۲ (۹۰+)

Cumhuriyet Mh. Aşık Veysel Cd. Nu:72/1 Küçükçekmece-İstanbul-TÜRKİYE

> Tel: (+90) 0212 624 24 34 Faks: (+90) 0212 424 49 32

ISBN:978-975-9023-71-3 KSB 1 2 0 6 - 3 2 - 0 0 5 4 5 3



www.sanabilzahabiya.com info@sanabilzahabiya.com القاهرة – جمهورية مصر العربية





